# أنوار التنزيل وأسرار التأويل العسروف

# نتهستر التتصادة

تاليف ناصر الدين أبي الخبر عبد الله بن غمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (تـ191 هـ)

> إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي

طبعة جديدة مصححة ومنقحة وُضِع التفسير فيها تحت أيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

دار إحياء التراث العربي

بيروت

# أنوار التنزيل وأسرار التأويل

# بتفسير البيضاوي

تأليف

ناصر الدين أبي الخبر عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت٦٩١ هـ)

إعداد وتقديم محمد عبد الرحمٰن المرعشلي

الجزء الخامس

طبعة جديدة مصححة ومنقحة وُضِع التفسير فيها تحت آيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

حار إحياء التراث العربي

بيروت

## جَنِع مُحَقوق الْكِلِبِع وَالْنَشِر مِحَفوخَلة لِذَار احيَاءالترَاث الْعَرَجْي بيروت - لبُنان الطبُعَة الأولى

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث الهربي للطباعة والنشر والتونيح

#### مكية وأيها مائة واثنتاق وثمانوى آية

#### بنسب ألَّهُ النَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ النَّحَيَا إِ

#### ﴿ وَالْمُتَكِّنِّ مَنَّا ۞ مَا تَرْجَرُتِ نَجُزًا ۞ مَالَئِكِتِ ذِكَّرًا ۞ ﴿.

﴿وَالصَّافَاتِ صَفّاً﴾ ﴿فَالرَّاحِرَاتِ رَجُراً﴾ ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً﴾ أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية، على مراتب باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الإلهية، منتظرين لأمر الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المامور به فيها، أو الناس عن المعاصي بإلهام الخير، أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا قدسه على أنبياته وأولياءه، أو بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبرة لها والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ أو بنفوس العلماء الصافين في العبادات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعه، أو بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد الزاجرين الخيل، أو العدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو والعطف لاختلاف الذوات، أو الصفات والفاء لترتيب الوجود كقوله:

#### يالهف زيابة للحارث الص ابسح فالمغانه فالأيسب

فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشر، أو الإشاقة إلى قبول المخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله المحلقين فالمقصرين» غير أنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا للعكس، وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا.

## ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَرَحِدٌ ۞ زَبُّ الشَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞﴾.

﴿ إِنَّ الْهَكُمْ لَوَاحِدِ ﴾ جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف في كلامهم، وأما تحقيقه فبقوله تعالى:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا وَرَبُّ المَشَارِقِ﴾ فإن وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة، ﴿ورب﴾ بدل من واحد أو خبر ثان أو خبر محذوف وما بينهما يتناول أفعال العباد فيدل على أنها من خلقه، و ﴿المشارق﴾ مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً، تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب، ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة، وما قبل إنها مائة وثمانون إنما يصح لو لم تختلف أوقات الانتقال.

### ﴿إِنَّا رَبَّنَّا ٱلشَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنِينَةٍ ٱلكَوْكِ ۞ وَمِفْظًا قِن كُلِّ شَيْطَنٍ مَارِدِ ۞﴾.

﴿ إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ اللَّهْيَا﴾ القربي منكم. ﴿ بِرِينَةُ الكَوَاكِبِ ﴾ بزينة هي ﴿الكواكبِ ﴾ والإضافة للبيان، ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتنوين «زينة» وجر ﴿الكواكب على إبدالها منه، أو بزينة هي لها

كأضوائها وأوضاعها، أو بأن زينا (الكواكب) فيها على إضافة المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت اسماً كالليقة جاءت مصدراً كالنسبة ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين، والنصب على الأصل أو بأن زينتها (الكواكب) على إضافته إلى الفاعل وركوز الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينها وبين السماء الدنيا إن تحقق لم يقدح في ذلك، فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة.

﴿وَحِفْظاً﴾ منصوب بإضمار فعله، أو العطف على «زينة» باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب زينة ' للسماء الدنيا وحفظاً. ﴿وَمِنْ كُلُّ شَيْطَانِ مَارِدِ﴾ خارج من الطاعة برمي الشهب.

﴿ لَا يَشَتَعُونَ إِلَى الْتَلَا الْأَعْلَى وَيُقَذَقُونَ مِن كُلِ جَانِبٍ ۞ دُعُوزًا وَلَمُتُم عَذَابٌ وَامِيبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَلِفَ لَلْتَعَلَمُ شِنَابٌ وَامِيبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَلِفَ لَلْتَعَلَمُ شِنَابٌ وَامِيبٌ ۞ .

﴿ لاَ يَشَمَّعُونَ إِلَى المَلْإِ الأَعْلَى ﴾ كلام مبتدأ لبيان حالهم بعد ما حفظ السماء عنهم، ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون، ولا علة للحفظ على حذف اللام كما في جثتك أن تكرمني ثم حذف أن وإهدرها كقوله:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

فإن اجتماع ذلك منكر والضمير لـ ﴿كل﴾ باعتبار المعنى، وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه، ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو طلب السماء و ﴿الملا الأعلى﴾ الملائكة وأشرافهم. ﴿وَيُقْذَفُونَ ﴾ ويرمون. ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ من جوانب السماء إذا قضدوا صعوده.

﴿ وُحُوراً ﴾ علة أي للدحور وهو الطرد، أو مصدر لأنه والقذف متقاربان، أو حال بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع دحر، وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقبول أو صفة له أي قذفاً دحوراً. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ أي عذاب آخر. ﴿ وَاصِبٌ ﴾ دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة.

﴿إِلا مَن خَطِف الخَطفَة ﴾ استثناء من واو ﴿يسمعون ﴾ ومن بدل منه ، والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفة ، وقرى الخطف الانتديد مفتوح الخاء ومكسروها وأصلها اختطف . ﴿فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ ﴾ أتبع بمعنى تبع ، والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض ، وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين ، إن صع لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في قوله ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه ، ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه ، ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر في بعض الأوقات رجماً لشياطين تتصعد إلى قرب الفلك للتسمع ، وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعه ، أو مصيره ﴿دحوراً ﴾ . واختلف في أن المرجوم يتأذى به فيرجع أو يحترق به لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه وراساً ، ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق ، لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القرية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . ﴿فَاقِبٌ ﴾ مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه . الخالص مع أن النار القرية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . ﴿فَاقِبٌ ﴾ مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه .

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا لَم مَّنْ خَلَقَنَّا ۚ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِن طِيمِ لَّارِبِ

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ فَاسْتَخْبُرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم. ﴿ أَهُمْ أَشِدٌ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْتَا ﴾ يعني ما ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب، و ﴿ من ﴾ لتغليب

العقلاء ويدل عليه إطلاقه ومجيته بعد ذلك، وقراءة من قرأ «أم من عددنا»، وقوله: ﴿إِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينِ لاَزِبٍ﴾ فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود، وأن المراد إثبات المعاد ورد استحالته والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء، وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام بعد، وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير من الحيوانات منه بلا توسط مواقعة، فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك، وإما لعدم قدرة الفاعل ومن قدر على خلق هذه الأشياء قدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليها سيما ومن ذلك بدؤهم أولاً وقدرته ذاتية لا

﴿ بَلْ عَيْجِنْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ وَإِنَا ذَكْرُوا لَا يَنْكُرُونَ ۞ وَإِنَا زَلُوا ءَايَةً بَسَنَسْخُرُونَ ۞﴾.

﴿ فِهُلُ عَجِبْتُ ﴾ من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبعث. ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ من تعجبك وتقريرك للبعث، وقرأ حمزة والكسائي بقسم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي أن تعجبت منها، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها. أو عجبت من أن ينكر البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يجوزه. والعجب من الله تعالى إما على الفرض والتخييل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء، وقيل إنه مقدر بالقول أي: قال يا محمد بل عجبت.

﴿ وَإِذَا ذُكُرُوا لاَ يَذَكُرُونَ ﴾ وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون به، أو إذا ذكر لهم ما يدل على صحة الحشر لا يتتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم.

﴿ وَإِذَا رَأُوا آيَةً ﴾ معجزة تدل على صدق القائل به. ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يبالغون في السخرية ويقولون إنه سحر، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها.

﴿ وَقَالُوا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ۞ أَهَا مِنْنَا وَكُنَا نُرَابًا رَعَظَكُنَّا أَيْنَا كَنَاتُمُوثُونَ ۞ أَرَ مَا تَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ۞ فَلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ۞﴾.

﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا﴾ يعنون ما يرونه. ﴿إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ظاهر سحريته.

﴿ أَيْدًا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَاباً وَعِظَاماً أَيْنًا لَمَنِهُونُونَ ﴾ أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار، وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه وفي هذه الحالة أشد استنكاراً، فهو أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية.

﴿ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴾ عطف على محل ﴿إن ﴾ واسمها، أو على الضمير في «مبعوثون» فإنه مفصول منه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهم، وسكن نافع برواية قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد.

﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ وَالْحِرُونَ ﴾ صاغرون، وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على جوازه وقيام المعجز على صدق المخبر عن وقوعه، وقرىء «قال» أي الله أو الرسول وقرأ الكسائي وحده ﴿ نَعم ﴾ بالكسر وهر لغة فيه.

﴿ وَإِنَّمَا حِنَى زَجَرُةٌ وَمِيدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَالُوا يَنْوَلْنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ هَذَا يَوْمُ النَّصْلِ الَّذِي كُشُرُ بِهِ. تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾.

﴿ فَإِنَّمَا هِنَ زُجْرَةٌ وَاجِلَةً ﴾ جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة ﴿ زَجْرة ﴾ أي صيحة واحدة،

وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر ﴿كُنْ﴾ في الإبداء ولذلك رتب عليها. ﴿فَإِذَا هُمْ يَتْظُرُونَ﴾ فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون، أو ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله:

﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ ﴾ جواب الملائكة، وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض والفصل القضاء، أو الفرق بين المحسن والمسيء.

﴿ لَهُ اللَّهِ مَا كَانُوا مِنْ مُعَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ فَالْمَدُومُمْ إِلَى مِسْرَطِ الْمُسْجِيمِ ۞ ﴿.

﴿ اخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلْمُوا﴾ أمر الله للملائكة، أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. ويُلّل منه إلى الجحيم. ﴿ وَأَوْوَاجَهُمْ ﴾ وأشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم وعابد الكوكب مع عبدته كقوله تعالى: ﴿ وَكُنتُم أَوُواجاً ثَلالتَهِ أَوْ نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين. ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُلُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْ هُونِ الله ﴾ من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم، وهو عام مخصوص بقوله تعالى: ﴿ إِن اللَّذِينَ سَبِقَتَ لهم منا الحسنى ﴾ الآية، وفيه دليل على أن ﴿ اللَّذِينَ طَلَمُوا ﴾ هم المشركون. ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجَجِيمِ ﴾ فمرفوهم طريقاً ليسلكوها.

﴿ وَقِفُوكُمْ إِنَّهُم مَّسْقُولُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلَ هُوْ الْجُزَمُ مُسْقَدِلِمُونَ ۞﴾.

﴿ وَقِفُوهُمْ ﴾ احبسوهم في الموقف. ﴿ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ عن عقائدهم وأعمالهم والواو لا توجب الترتيب مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً.

﴿مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ﴾ لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص، وهو توبيخ وتقريع.

﴿ يَلُ هُمُ النَّوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم، وأصل الاستسلام طلب السلامة أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً ويخذله.

﴿ وَأَشَلَ بَنْهُمُ عَلَى بَنْضِ يَنْسَآءَلُونَ ۞ قَالُوا إِنْكُمْ كُنُمْ تَأْثُونَا عَنِ ٱلْبَيِينِ ۞ .

﴿وَأَقْتِلَ بَعْضُهُمْ مَلَى بَعْضِ﴾ يعني الرؤوساء والأثباع أو الكفرة والقرناء. ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ ولذلك فسر بـ ﴿يَتَخَاصِمُونَ﴾ .

﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ عن أقوى الوجوه وأيمنها، أو عن الدين أو عن الخير كأنكم تنفعوننا نفع السانح فتبعناكم وهلكنا، مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهما ولللك سمي يمينا وتيمن بالسانح، أو عن القوة والقهر فتقسروننا على الضلال، أو عن الحلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق.

﴿ قَالُوا بَلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنَةٍ بَلَ كُنُمْ فَوْمًا طَلغِينَ ۞ فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآيِمُونَ ۞ فَأَغَرَبْتَكُمْ إِنَّا كُمَّا غَنوِينَ ۞﴾ .

﴿ قَالُوا بَلْ لَم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطًانِ يَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ﴾ أجابهم الرؤساء أولاً بمنع إضلالهم بانهم ١٠١٠ ضالين في أنفسهم، وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قوماً مختارين الطغيان.

﴿فَحَقٌّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبُّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ﴾.

﴿ فَأَغُونَيناكُمْ إِنَّا كُنَّا هَاوِينَ﴾ ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضياً لا محيص لهم عنه، وأن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم، وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن أغواهم.

﴿ وَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فِيلَ لَمُتُمْ لَا ۖ إِنَّهُ مِنْ مَنْكُمُ لِكُوا إِذَا فِيلَ لَمُتُمْ لَا ۖ إِنَّا لَهُ مُنْ مِنْكُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْتَكُمُ مُونَ ﴾ .

﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ فإن الأتباع والمتبوعين. ﴿ يَوْمَنِذِ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ كما كانوا مشتركين في الغواية.

﴿إِنَّا كَلَلِكَ﴾ مثل ذلك الفعل. ﴿نَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ﴾ بالمشركين لقوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي عن كلمة التوحيد، أو على من يدعوهم إليه.

﴿ وَيَعُولُونَ أَيِّنَا لَنَارِكُواْ عَالِهَنِهَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ۞ بَلَ جَاءَ بِالْمَنِّ وَصَلَاقَ ٱلشُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُواْ الْعَمَابِ الْأَلِيدِ ۞ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمْ نَصْمَلُونَ ۞﴾.

﴿وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ﴾ يعنون محمداً عليه الصلاة والسَّلام.

. ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ﴾ رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه لموسلون.

﴿إِنُّكُمْ لَلَائِقُو الْعَذَابِ الأَلِيمِ﴾ بالإِشراك وتكذيب الرسل، وقرىء بنصب ﴿العذاب﴾، على تقرير النون كقوله:

وَلاَ ذَاكِرُ اللهِ إِلاَّ قَلِيلاً

وهو ضعيف في غير المحلى باللام وعلى الأصل.

﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إلا مثل ما عملتم.

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلتُخلَصِينَ ۞ أُوْلَئِكَ لَمْمْ رِزَقٌ مَثَلُومٌ ۞ فَرَكِةٌ وَهُم مُكُرُمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّمِيمِ ﴾.

﴿إِلاَّ مِيَادَ الله المُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في ﴿تجزون﴾ لجميع المكلفين فيكون استثناؤهم عنه باعتبار المماثلة، فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار.

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ خصائصه من الدوام، أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله:

﴿ فَوَاكِهُ ۚ فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي والقوت بالعكس، وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة عن التحلل كانت أرزاقهم فواكه خالصة. ﴿ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ في نيله يصل إليهم من غير تعب وسؤال كما عليه رزق الدنيا.

﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ في جنات ليس فيها إلا النعيم، وهو ظرف أو حال من المستكن في ﴿مكرمون﴾، أو خبر ثان ﴿لأولئك﴾ وكذلك:

﴿عَلَىٰ مُثْرِرِ مُنْفَتِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَتِهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ بَيْضَةَ لَذَهِ لِلشَّدِيدِنَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا

هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿عَلَى سُرُرِ﴾ يحتمل الحال أو الخبر فيكون: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ حالاً مَن المستكن فيه أو في ﴿مكومون﴾، وأن يتعلق بـ ﴿متابلين﴾ فيكون حالاً من ضمير ﴿مكرمون﴾.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسِ ﴾ بإناء فيه خمر أو خمر كقوله: وَكُأْسٌ شُرِبَتْ عَلَى لَذَّةٍ. ﴿ مِنْ مَعِينٍ ﴾ من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون، أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا نبع. وصف به خمر الجنة لأنها تجري كالماء، أو للإِشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة لكمال اللذة، وكذلك قوله:

﴿بَيْضَاءَ لَلْةً لِلشَّارِبِينَ﴾ وهما أيضاً صفتان لكأس، ووصفها بـ ﴿للْقَ﴾ إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ بمعنى لذيذ كطب ووزنه فعل قال:

وَلَـذَ كَـطَعْم الصَرِحَدِيّ تَرَكُتُهُ بِأَرْض العِدَامِنْ خَشْيَةِ الحَدَثَانِ

﴿ لَا فِيهَا غَولٌ ﴾ غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. ﴿ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله، أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه لأنه من عظم فساده كأنه جنس برأسه، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي وتابعهما عاصم في "الواقعة" من أنزف الشارب إذا نفد عقله أو شرابه، وأصله للنفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى نزفتها.

﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرُتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكَنُونٌ ۞ ﴿ .

﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ قصرن أبصارهن على أزواجهن. ﴿عِينٌ﴾ نجل العيون جمع عيناء.

﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْتُونٌ ﴾ شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان.

﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنْسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآمِلُ مِنْهُمْ إِنِى كَانَ لِى قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَوَنَكَ لَيِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَوَذَا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَلْمًا أَوْنًا لَمَدِينُونَ ۞﴾.

﴿فَأَلْقِبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ﴾ معطوف على ﴿يطاف عليهم﴾ أي يشربون فيتحادثون على الشراب قال:

وَمُسَا بَسَقِسَتُ مِسْنَ السَّلْسَلُّاتِ إِلاَّ أَحَسَادِيثُ السَّحَسْرَامِ عَسَلَسَى السَّهُدَامِ

والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل، وتساؤلهُم عن المعارف والفُضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ﴾ في مكالمتهم. ﴿إِنِّي كَانَ لِي قُرِينٌ ﴾ جليس في الدنيا...

﴿يَقُولُ أَئِنُّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾ يوبخني على التصديق بالبعث، وقرىء بتشديد الصاد من التصدق.

﴿ أَيْذًا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَيْنًا لَمَدِينُونَ ﴾ لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء.

﴿ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّقَالِعُونَ ﴿ فَإِنَّ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآهِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ

﴿قَالَ﴾ أي ذلك القائل. ﴿ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ ﴾ إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين، وقيل القائل هو الله أو

بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم؟ وعن أبي عمرو ﴿مطلعون، فاطلع﴾ بالتخفيف وكسر النون وضم الألف على أنه جعل اطلاعهم سبب اطلاعه من حيث أن أدب المجالسة يمنع الاستبداد به، أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع المنقصل كقوله:

#### هُــم الآمِــرُونَ الــخَــيْــرَ وَالــفَــاعِــلُــونَــهُ

أو شبه اسم الفاعل بالمضارع.

﴿فَاطَّلَعَ﴾ عليهم. ﴿فَرَآهُ﴾ أي قرينه. ﴿فِي سَوَاءِ الجَحِيمِ﴾ وسطه.

﴿قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدَتَ لَتُوبِنِ ۞ وَلَوْلَا نِمْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَمِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمَيَتِينٌ ۞ إِلَّا مَوْلَنَنَا الْأُولَىٰ وَمَا غَنُهُ بِمُعَذِّبِينَ ۞﴾.

﴿قَالَ تَالله إِنْ كِدُتُ لَتُرْدِينِ للهِ لكني بالإغواء، وقرىء التغوين الله هي المخففة واللام هي المخففة واللام هي أوقة.

﴿ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَبِّي﴾ بالهداية والعصمة. ﴿ لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ﴾ معك فيها.

﴿ أَفَهَا تَحْنُ بِمَيْتِينَ ﴾ عطف على محذوف أي أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين، أي بمن شأنه الموت وقرىء «بماتين».

﴿إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى﴾ التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال، ونصبها على المصدر من اسم الفاعل. وقيل على الاستثناء المنقطع. ﴿وَمَا نَحْنَ بِمُعَلَّبِينَ﴾ كالكفار، وذلك تمام كلامه لقرينه تقريعاً له أو معاودة إلى مكالمة جلسائه تحدثاً بنعمة الله، أو تبجحاً بها وتعجباً منها وتعريضاً للقرين بالتوبيخ.

#### ﴿إِنَّ هَنَذَا لَمُتَوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِيثْلِ هَذَا فَلَيْعْمَلِ ٱلْعَكِلُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَوْزُ المَظيم﴾ يحتمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإِشارة إلى ما هم عليه من النعمة والخلود والأمن من العذاب.

﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ أي لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام، وهو أيضاً يحتمل الأمرين.

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُمُ فِ أَصْلِ الْمُتَحِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُمُوسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞﴾

﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ ﴾ شجرة ثمرها نزل أهل النار، وانتصاب ﴿نزلاً ﴾ على التمييز أو الحال وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقام للنازل ولهم وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام، وكذلك الزقوم لأهل النار، وهو: اسم شجرة صغيرة الورق دفر مرة تكون بتهامة سميت به الشجرة الموصوفة.

﴿إِنَّا جَمَلْتَاهَا فِتَنَةً لِلطَّالِمِينَ﴾ محنة وعذاباً لهم في الآخرة، أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في النار قالوا كيف ذلك والنار تحرق الشجر، ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذ بها فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق.

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ ﴾ منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

﴿ طَلَعُهَا﴾ جملها مستعار من طلع التمر لمشاركته إياه في الشكل، أو الطلوع من الشجر. ﴿ كَأَلَهُ رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ في تناهي القبح والهول، وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق الحسن بالملك. وقيل ﴿ الشياطين ﴾ حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف، ولعلها سميت بها لذلك.

﴿فَإِنَّهُمْ لاَّكِلُونَ مِنْهَا﴾ من الشجرة أو من طلعها. ﴿فَمَالِتُونَ مِنْهَا البُطُون﴾ لغلبة الجوع أو الجبر على أكلها.

﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُدْ عَلَيْهَا لَشَوْنَا يَنْ خَيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْضِعُهُمْ لَإِلَى لَلْمَحِيمِ ۞﴾.

﴿ قُمْ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ أي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم، ويجوز أن يكون ثم لما في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة. ﴿ لَشُوباً مِنْ حَمِيمِ ﴾ لشراباً من غساق، أو صديد مشوباً بماء حميم يقطع أمعاءهم، وقرىء بالضم وهو اسم ما يشاب به والأولُ مصدر سمي به.

﴿ ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ مصيرهم. ﴿ لِإِلَى الجَعِيمِ ﴾ إلى دركاتها أو إلى نفسها، فإن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولهم، وقبل الحميم خارج عنها لقوله تعالى: ﴿ هله جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن﴾ يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيم، ويؤيده أنه قرىء الثم إن منقلبهم؟.

﴿إِنَّهُمْ الْغُوَا مَاتَاءَهُمْ مَنَالِينَ ۞ مَهُمْ عَلَىٰ مَاتَدِهِ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْ صَلَّ فَبَلَهُمْ أَخْتُرُ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَقَدْ ضَلَّ فَبَلَهُمْ أَخْتُرُ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيمِ مُنذِرِينَ ۞ مَانَظُرْ حَنْيَفَ كَانَ عَنقِبُهُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَمِينَ ۞ .

﴿إِنَّهُمَ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ ﴿فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال، والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على ﴿آثارهم﴾، وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث.

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ﴾ قبل قومك. ﴿ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ ﴾ .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أنبياء أنذروهم من العواقب.

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ هَاقِيَةُ المُنْذَرِينَ﴾ من الشدة والفظاعة.

﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللهُ المُخْلَصِينَ﴾ إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله، وقرىء بالفتح أي الذين أخلصهم الله لدينه والخطاب مع الرسول ﷺ، والمقصود خطاب قومه فإنهم أيضاً سمعوا أخبارهم ورأوا آثارهم.

﴿وَلَقَدْ نَادَنَنَا ثُيُّ فَلَيْمَمُ الْمُجِمِّونَ ۞ وَلَغَيْنَتُهُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْمَطِيمِ ۞ وَيَعَلَنَا ذُرَيْنَهُمُ مُرُّ الْبَاقِينَ ۞ وَزَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْنَجِينَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ تَادَانَا نُوحٌ ﴾ شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها، أي ولقد دعانا حين أيس من قومه. ﴿ فَلَيْغُمُ المُجِيبُونَ ﴾ أي فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن، فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه.

﴿وَتُجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ﴾ من الغرق أو أذى قومه.

﴿وَجَمَلْنَا ذُرِّيَتُهُ هُمُ البَاقِينَ﴾ إذ هلك من عداهم وبقوا متناسلين إلى يوم القيامة، إذ روي أنه مات كل من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم.

﴿ وَتُرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴾ من الأسم.

﴿ سَلَدُ عَلَىٰ نُرِجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ تَجْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَفْنَا اللَّهُ عَلَىٰ نُرِجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾.

﴿ سَلامٌ عَلَى تُوحٍ ﴾ هذا الكلام جيء به على الحكاية والمعنى يسلمون عليه تسليماً. وقيل هو سلام من الله عليه ومفعول ﴿ تركتا ﴾ محذوف مثل الثناء. ﴿ فِني العَالَمِينَ ﴾ متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبوت هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً.

﴿إِنَّا كَلَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسانه.

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ﴾ تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره.

﴿ ثُمُّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ يعني كفار قومه.

﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ. لَإِبْزَهِيمَ ۞ إِذْ جَآةُ رَيَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ فَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَاذَا شَبْنُدُونَ ۞ أَبِفَكَا عَالِهَةُ دُمَنَ لَقَهِ نُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَلْكُمْ بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿ وَإِن مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ ممن شايعه في الإِيمان وأصول الشريعة. ﴿ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباً، وكان بينهما ألفان وستمائة وأربغون سنة، وكان بينهما نبيان هود وصالح.

﴿إِذْ جَاءَ رَبِّهُ مَعَلَى بِمَا فِي الشَّيعة من معنى المشايعة أو بمحذوف هو اذكر. ﴿يَقَلْبُ سَلِيمٍ من آفات القلوب أو من العلائق تخالص لله أو مخلص له، وقيل حزين من السليم بمعنى اللديغ. ومعنى المعجىء به ربه: إخلاصه له كأنه جاء به متحفاً إياه.

﴿إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذًا تَمْبُدُونَ ﴾ بدل من الأولى أو ظرف لـ ﴿جاء﴾ أو ﴿سليمُ﴾.

﴿ أَيْشُكَا اللَّهَةَ دُونَ اللَّهُ تُرِيدُونَ ﴾ أي تريدون آلهة دون الله إفكاً مقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لأن الأهم أن يقرر أنهم على الباطل ومبنى أمرهم على الإفك، ويجوز أن يكون إفكاً مفعولاً به و ﴿ اللهة ﴾ بدل منه على أنها إفك في نفسها للمبالغة، أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف أو حالاً بمعنى آفكين.

﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ﴾ بمن هو حقيق بالعبادة لكونه رباً للعالمين حتى تركتم عبادته، أو أشركتم به غيره أو أمنتم من عذابه، والمعنى إنكار ما يوجب ظناً فضلاً عن قطع يصد عن عبادته، أو يجوز الإِشراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإِلزام وهو كالحجة على ما قبله.

﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ۞ فَنَوْلُواْ عَنْهُ مُغْيِفِنَ ۞ ﴿ .

﴿ فَنَظُر مَ ظُرَّةً فِي النُّجُومِ ﴾ فرأى مواقعها واتصالاتها، أو في علمها أو في كتابها، ولا منع منه مع أن قصده إيهامهم وذلك حين سألوه أن يعبد معهم.

﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ أراهم أنه استدل بها لأنهم كانوا منجمين على أنه مشارف للسقم لثلا يخرجوه إلى معبدهم، فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى، أو أراد إني سقيم القلب لكفركم، أو خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المثل: كفى بالسلامة داء، وقول ليد:

لِيُصحَفِنِي فَإِذَا السَّلاَمَةُ دَاهُ

فَــدَعَـــؤتُ رَبِّــي بِـــالـــــّــــلاَمَــةِ جَـــاهِــــداً ﴿فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ هاربين مخافة العدوى.

﴿ فَرَاعَ إِلَّا مَالِهَ بَيْمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَاعَ عَلَيْمِ صَرَّيًا بِٱلْمِينِ ۞﴾.

﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ ﴾ فذهب إليها في خفية من روغة الثعلب وأصله الميل بحيلة. ﴿ فَقَالَ ﴾ أي للاصنام استهزاء. ﴿ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴾ يعني الطعام الذي كان عندهم.

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ بجوابي.

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِم ﴾ فمال عليهم مستخفياً، والتعدية بعلى للاستعلاء وإن الميل لمكروه. ﴿ ضَرْباً بِاليّمِينِ ﴾ مصدر الراغ عليهم يضربهم وتقييده باليمين للدلالة على مصدر الراغ عليهم يضربهم وتقييده باليمين للدلالة على قوته فإن قوة الأكيدن أصنامكم ﴾.

﴿ فَأَفَهُلُوا ۚ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ۞ قَالَ أَنْعَبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ ۞ وَأَلَلَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَسْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَقْتِلُوا إِلَيْهِ ﴾ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبحثوا عن كاسرها فظنوا أنه هو كما شرحه في قوله: ﴿ مَنْ فعل هذا بالهتنا﴾ الآية. ﴿ يَزِفُونَ ﴾ يسرعون من زفيف النعام. وقرى حمزة غلى بناء المفعول من أزفه أي يحملون على الزفيف. وقرىء «يزفون» أي يزف بعضهم بعضاً، و «يزفُونَ» من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه ﴿ قَالَ أَسْعِونَ ﴾ ما تنحتونه من الأصنام.

﴿وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم، ولذلك جعل من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد، أو عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما تنحتون، أو أنه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك، وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجخوه على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز.

﴿ قَالُوا اَبْتُوا لَمُ بَنْيَنَا فَٱلْفُوهُ فِي الْجَحِيدِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ. كَيْدًا فِحَمَلَتِهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞ .

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَٱلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج، واللام بدل الإضافة أي جحيم ذلك البنيان.

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً ﴾ فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لئلا يظهر للعامة عجزهم. ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه، حيث جعل النار عليه برداً وسلاماً.

﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبِّ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۞ فَبَشِّرَنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۞ .

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى وَبِّي﴾ إلى حيث أمرني ربي وهو الشام، أو حيث أتجرد فيه لعبادته. ﴿مَيَهَدِينِ﴾ إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي، وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله، أو البناء على عادته معه ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حين ﴿قال حسى ربي أن يهديني سواء السبيل﴾ فلذلك ذكر بصيغة التوقع.

﴿وَرَبٌ هَبْ لِمِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة، يعني الولد لأن لفظ الهبة غالب فيه ولقوله: ﴿ فَبَشْرَنَاهُ مِغُلام حَلِيم ﴾ بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلم، فإن الصبي لا يوصف بالحلم ويكون حليماً وأي حلم مثل حكمه حين عرض عليه أبوه اللبح وهو مراهق فقال ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ . وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام، وحالهما الملكورة بعد تشهد عليه .

﴿ فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى فَكَالَ يَنْبَنَى إِنَّ أَرَىٰ فِى الْمَنَامِ أَيْنَ أَذْبَكُ فَانْظُرْ مَاذَا نَرَعَكَ قَالَ يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِنْ شَلَهُ اللَّهِ مِنَ الصَّدِينِ اللَّهِ عَلَمْ السَّلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ اللَّهِ مِن الصَّدِينَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مِن الصَّدِينَ اللَّهُ عَلَمْ السَّلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّمْيَ ﴾ أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله، و ﴿معه ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه ﴿السعى﴾ لا به لأن صَّلة المصدر لا تتقدمه ولا بـ ﴿بِلغ﴾ فإن بلوغهما لم يكن معاً كأنه لَمَّا قال: ﴿فلما بلغ السَّعْيَ﴾ فقيل مع من فقيل ﴿معه﴾، وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه قَبَلَ أُوانهُ، أَو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. ﴿قَالَ يَا بُنَيُّ ﴾ وقرأ حفص بفتح الياء. ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامَ أَنِّي أَفْهَحُكُ﴾ يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره، وقيل إنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول له: إن ألله يأمرك بذبح ابنك، فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك، ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحر، والأظهر أن المخاطب إسمعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنا ابن الذبيحين». فأحدهما جده إسمعيل والآخر أبوه عبد الله، فإن جده عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بنوه عشرة، فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله ففداه بمائة من الإبل، ولذلك سنت الدية مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبير، ولم يكن إسحاق ثمة ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي النسب أشرف فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيح الله بن خليل الله؛ فالصحيح أنه قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي. وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. ﴿ فَانْظُرْ مِاذَا تَرَى ﴾ من الرأي، وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله، وقرأ حمزة والكسائي ﴿مَاذَا تُرى﴾ بضم التاء وكسر الراء خالصة، والباقون بفتحهما وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش بين بين والباقون بإخلاص فتحها. ﴿قَالَ يَا أَبُتِ﴾ وقرأ ابن عامر بفتح التاء. ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ أي ما تؤمر به فحذفا دفعة، أو على الترتيب كما عرفت أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة إلى المأمور، أو لعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأموراً به، أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثلَ ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر، ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص، وإنما ذكر بلفظ المضارع لتكور الرؤيا. ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على الذبح أو على قضاء الله، وقرأ نافع بفتح الياء.

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ استسلما لأمر الله أو سلما الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه، وقد قرى، بهما وأصلها سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه. ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة. وقيل كبه على وجهه بإشارته لئلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحه، وكان ذلك عند الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده، أو المنحر الذي ينجر فيه اليوم.

﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَعَايَرُهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النَّذِينُ ﴿ ﴾ .

﴿وَفَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾ بالعزم والإِنيان بالمقدمات. وقد روي أنه أمر السكين بقوته على حلقه مراراً فلم تقطع، وجواب (لما محلوف تقديره كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال، من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم يوفق غيرهما لمثله، وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِي المُحْسِنِينَ ﴾ تعليل الإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما، واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً باللبح لقوله ﴿يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ ولم يحصل.

﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ البَّلاَءُ المُبِينَ﴾ الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره، أو المحنة البينة الصعوبة فإنه لا أصعب منها.

#### ﴿ وَلَمَيْنَتُهُ بِذَبْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرُّكُنا عَلَيْمِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِرْفِيمَ ۞ كَذَلِكَ تَمْزِى الشَّغْسِنِينَ ۞﴾.

﴿ وَقَلَيْنَاهُ بِلَبْحِ ﴾ بما يذبح بدله فيتم به الفعل. ﴿ عَظِيم ﴾ عظيم الجثة سمين، أو عظيم القدر الأنه يفدي به الله نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين. قبل كان كبشاً من الجنة. وقبل وعالاً أهبط عليه من ثبير. وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسنع حصيات حتى أخذه فصارت سنة، والفادي على الحقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما قال وفديناه الآن الله المعطي له والآمر به على التجوز في الفداء أو الإسناد، واستدل به الحنفية على أن من نفر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه ما يدل عليه.

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ ﴿ مَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمُ ﴾ سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. ﴿ كَلَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ لعله طرح عنه إنا اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة .

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَيَتَّرَتُهُ بِإِسْخَقَ نِبَيًّا مِنَ ٱلسَّنلِيعِينَ ۞ وَيَزَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْخَقُ وَمِن دُرْتِيَنِهِمَا نَحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُمِيثُ ۞﴾

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿وَيَشُونَاهُ بِإِسْحُقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصالحين وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإن وجود ذي الحال غير شرط بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار المعنى بالحال، فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملاً فيهما مثلاً و ﴿بشرناه ﴾ بوجود إسحق أي بأن يوجد إسحق نبياً من الصالحين، ومع ذلك لا يصير نظير قوله: ﴿فادخلوها خالمين ﴾ فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحق لم يكن مقدراً نبوة نفسه وصلاحها حينما يوجد، ومن فسر اللبيح بإسحق جعل المقصود من البشارة نبوته، وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق.

﴿وَبَارَكُنَا مَلَيْهِ﴾ على إبراهيم في أولاده. ﴿وَعَلَى إِسْطَى ﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب، أو أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا، وقرىء «وبركنا». ﴿وَيَنْ ذُرُيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ﴾ في عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. ﴿وَظَالِمْ لِنَفْسِهِ ﴾ بالكفر والمعاصي. ﴿مُبِينٌ ﴾ ظاهر ظلمه، وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب.

﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَىٰ مُومَىٰ وَمَكُونَ ۞ وَلَجَيْنَتُهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ الْحَذِّبِ ٱلْعَلِيدِ ۞ وَلَسَرْنَتُهُمْ

نَكَانُوا هُمُ ٱلنَّذِينِ فَ وَمَالَيْتَهُمُنَا الْكِنْبُ الْسُنَدِينَ فَ وَمَدَيْنَهُمَا الْمُرْطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾.

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا هَلَى مُوسَى وَهَرُونَ﴾ أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية.

﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِن الكَرْبِ العَظِيمِ ﴾ من تغلب فرعون أو الغرق.

﴿وَتَصْرَنَاهُمْ﴾ ثم الضمير لهما مع القوم. ﴿فَكَالُوا هُمُ الغَالِبِينَ﴾ على فرعون وقومه.

﴿ وَآتَيْنَاهُمَا الكِتَابُ المُسْتَبِينَ ﴾ البليغ في بيانه وهو التوراة.

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ الطريق الموصل إلى الحق والصواب.

﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَنَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ صَلَامُ عَلَىٰ مُومَونَ وَمَنْدُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

﴿وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ﴾ ﴿سَلاَمَ عَلَى مُوسى وَمَرُونَ﴾ ﴿إِنَّا كَتَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ ﴾ سبق مثل ذلك.

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ؞ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ الْذَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ الْحَنَافِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَيَكُرُ وَرَبَّ مَاتَابِكُمُ الْأَوَّادِنَ ﴾ ﴿

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ هو إلياس بن ياسين سبط هرون أخي موسى بعث بعده. وقيل إدريس لأنه قرىء إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أبي رضي الله عنه. قوإن إيليس ٩ وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه "بحذف همزة إلياس.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ﴾ عدَّابِ الله .

﴿ أَتَدْهُونَ بَعْلا ﴾ أتعبدونه أو أتطلبون الخير منه، وهو اسم صنم كان الأهل بَكَّ من الشام وهو البلد الذي يقال له الآن بعلبك وقيل البعل الرب بلغة البمن، والمعنى أتدعون بعض البعول. ﴿ وَتَلَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ﴾ وتتركون عبادته، وقد أشار فيه إلى المقتضى للإنكار المعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله:

﴿اللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ﴾ وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل.

﴿ نَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَتُخْتَثُرُنُّ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلشُّخَلَصِينَ ۞ ﴿ .

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ أي في العذاب، وإنما أطلقه اكتفاه منه بالقرينة، أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً.

﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللهُ المُخْلَصِينَ ﴾ مستثنى من الواو لا من المحضرين لفساد المثعنى.

﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِى الْآخِيرِينَ ۞ سَلَتُمْ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَدُونَا الْمِتْهُونِينَ ۞﴾.

#### ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِيْنَ﴾.

﴿ سَلامٌ هَلَى إِلِي يَاسِينَ ﴾ لغة في إلياس كسيناه وسينين، وقيل جمع له مراد به هو وأتباعه كالمهلبين، لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين وهو قليل ملبس، وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة ﴿ الله ﴿ ياسين ﴾ لأنهما في المصحف مفصولان فيكون ﴿ ياسين ﴾ أبا ﴿ إلياس ﴾ ، وقيل محمد عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو غيره من كتب الله والكل لا يناسب

نظم سائر القصص ولا قوله:

﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ﴾ إذ الظاهر أن الضمير الإلياس.

﴿ وَإِذَ نُومًا لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْعِينُ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِى الْهَامِينَ ٱلْاَخْدِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَنَتُمُونَ عَلَيْهِم تُمْسِيعِينٌ ۞ وَبِالَتِلُّ أَفَلَا شَقِلُونَ ۞ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ ﴿إِذْ تَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغَابِرِينَ ﴾ ﴿ فَمُ مَمَّونَا الآخَرِينَ ﴾ سبق بيانه .

﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة. ﴿ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ على منازلهم في متاجركم إلى الشأم فإن سدوم في طريقه. ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ داخلين في الصباح.

﴿وَبِاللَّيْلِ﴾ أي ومساء أو نهاراً وليلاً، ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد لها مساء. ﴿أَقَلاَ تُمْقِلُونَ﴾ أفليس فيكم عقل تعتبرون به.

﴿ وَإِنَّ يُولُنَنَ لَمِنَ ٱلنَّرْسَلِينَ ﴿ إِنْ أَبَنَ إِلَى ٱلْفَلْكِ ٱلْسَمَّحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُنْحَضِينَ ﴾ . مَالْنَقَمَهُ ٱلْمُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَانَوْلَا أَنْهُمْ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ۚ فَا لَلْبِتَ فِى بَطْنِعِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ وقرىء بكسر النون.

﴿إِذْ أَبْقَ﴾ هرب، وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه. ﴿إِلَى الْقُلْكِ الْمُشْحُونِ﴾ المملوء.

﴿فَسَاهَمَ﴾ فقارع أهله. ﴿فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ﴾ فصار من المغلوبين بالقرعة، وأصله المزلق عن مقام الظفر. روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله، فركب السفينة فوقفت فقالوا: ها هنا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليه، فقال أنا الآبق ورمى بنفسه في الماء.

﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾ فابتلعه من اللقمة. ﴿ وَهَوَ مُلِيمٌ﴾ داخل في الملامة، أو آت بما يلام عليها أو مليم نفسه، وقرىء بالفتح مبنياً من ليم كمشيب في مشوب.

﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كُانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره، أو في بطن الحوت وهو قوله ﴿لا إِله إِلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين﴾ وقيل من المصلين.

﴿ لَلَبِتُ فِي يَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ حياً وقيل ميتاً، وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه، ومن أقبل
 عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء.

﴿ فَنَدَلْنَهُ بِٱلْعَمْرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۞ وَٱلْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاقَةِ ٱلَهِبِ أَوْ يَرِيدُونَ ۞ فَنَامَنُوا فَمَنَّعَنَهُمْ إِلَى حِينٍ ۞ ﴾.

﴿فَتَبَلْنَاهُ﴾ بأن حملنا الحوت على لفظه. ﴿بِالعَرَاءِ﴾ بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت. روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظه، واختلف في مدة لبثه فقيل بعض يوم وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة، وقيل عشرون وقيل أربعون. ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ مما ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد.

﴿وَٱلْبَيْنَا عَلَيهِ﴾ أي فوقه مظلة عليه. ﴿شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ﴾ من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم

على ساقه، يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به، والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقع عليه، ويدل عليه أنه قيل لرسول الله ﷺ: إنك لتحب القرع، قال: فأجل هي شجرة أخي يونس». وقيل التين وقيل الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره.

﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَةِ أَلْفِ﴾ هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى، والمراد به ما سبق من إرساله أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. ﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ في مرأى الناظر أي إذا نظر إليهم، قال هم مائة ألف أو يزيدون والمراد الوصف بالكثرة وقرىء بالواو.

﴿ فَآمَنُوا﴾ فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره. ﴿ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ إلى أجلهم المسمى، ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبر وأولي العزم من الرسل، أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة.

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَلِرَاكَ ٱلْهَدُّ ٱلْهَدُ ٱلْهَدُ ٱلْهَدُ الْهَدُ كَالَهُ الْمَدَّوَى ﴿ أَلَمْ الْمَدَّوَى إِنَّهُمْ مِنْ إِلْكِيهُمْ لَيْقُولُونَ ﴾ .

وفاستفتهم ألِرَبِّكَ البَنَاتُ وَلَهُمُ البَنُونَ ﴾ معطوف على مثله، في أول السورة أمر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث، وساق الكلام في تقريره جاراً لما يلائمه من القصص موصولاً بعضها ببعض، ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله، وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر، التجسيم وتجويز الفناء على الله تعالى، فإن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة، وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم، واستهانتهم بالملائكة حيث أنثوهم ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإيطاله في كتابه مراراً، وجعله مما وتكر السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ﴾، والإنكار ها هنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهما، أو لأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طباعهم حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم.

﴿ أَمْ خَلَقْتَا الْمَلاَثِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ وإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا بها، فإن الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء، والإشعار بأنهم لفرط جهلهم يبتون به كأنهم قد شاهدوا خلقهم.

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ ﴿ وَلَدَ اللَّهُ ﴾ لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه. ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَافِبُونَ ﴾ فيما يتدينون به، وقرىء أولد الله أي الملائكة ولده، فعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

﴿أَصْطَنَى البَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسِينَ ۞ مَا لَكُو كَيْتَ تَعَكُمُونَ ۞ اللَّا لَذَكُونَ ۞ أَمْ لَكُو سُلطَنُ شُبِيتُ ۞ مَانُوا بِكِسَبِكُرْ إِن كُنْمُ سَدِيقِنَ ۞﴾.

﴿أَصْطَفَى الْبَتَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ استفهام إنكار واستبعاد، والاصطفاء أخذ صفوة الشيء، وعن نافع كسر الهمزة على حذف حرف الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها أو على الإِثبات بإضمار القول أي: لكاذبون في قولهم اصطفى، أو إبداله من ﴿ولد الله﴾.

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بما لا يرتضيه عقل.

﴿ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ أنه منزه عن ذلك.

﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴾ حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته.

﴿فَأَتُوا مِكِتَابِكُمْ﴾ الذي أنزل عليكم. ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم.

﴿وَيَجَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَيْنَ لَلِمُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمِئَةُ إِنَّهُمْ لَمُعْضَمُونَ ۞ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَعِيفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَيْفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿وَجَمَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً﴾ يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة، وقبل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة، وقبل قالوا الله والشياطين إخوان. ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِئّةُ إِنْ الكفرة أو الإِنس والجن إن فسرت بغير الملائكة ﴿لَمُعْضَرُونَ﴾ في العذاب.

﴿سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ﴾ من الولد والنسب.

﴿ إِلاَّ هِبَاد اللَّهِ المُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من المحضرين منقطع، أو متصل إن فسر الضمير بما يعمهم وما بينهما اعتراض أو من ﴿يصفون﴾.

﴿ فَإِلَّكُ زَنَا تَتَعُفُنَ ۗ ۚ مَنَا أَنْدُ عَلَيْهِ بِغَنِينَ ۚ هَا إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَسِيمِ ۖ ﴿ .

﴿فَإِتُّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ عود إلى خطابهم.

﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ على الله. ﴿ بِفَاتِنِينَ ﴾ مفسدين البناس بالإغواء.

﴿ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ ﴾ إِلاَ من سبق في علمه أنه من أهل النار ويصلاها لا محالة، ﴿ وانتم ﴾ ضمير لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب، ويجوز أن يكون ﴿ وما تعبدون لما فيه من معنى المقارنة صاداً مسد الخبر أي إنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونها، ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق الفتنة إلا ضالاً مستوجباً للنار مثلكم، وقرى \* قصال \* بالضم على أنه جمع محمول على معنى من ساقط واوه لالتقاء الساكنين، أو تخفيف صائل على القلب كشاك في شائك، أو المحذوف منه كالمنسي كما في قولهم: ما باليت به بالة، فإن أصلها بالية كمافية.

﴿ وَمَا يِنَا ۚ إِلَّا لَمْ مَثَامٌ مُتَلِّمٌ ۗ ۞ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْسَلَاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحَنُ النَّسَبِخُونَ ۞ ﴿

﴿وَمَا مِنَا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى: وما منا أحد إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم، ويحتمل أن يكون هذا وما قبله من قوله ﴿سبحان الله ﴾ من كلامهم ليتصل بقوله: ﴿ولقد علمت الجنة ﴾ كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن المشركين معذبون بذلك وقالوا ﴿سبحان الله تنزيها له عنه، ثم استثنوا ﴿المخلصين ﴾ تبرئة لهم منه، ثم خاطبوا المشركين بأن الافتتان بذلك للشقاوة المقدرة، ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ في أداء الطاعة ومنازل الخدمة.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾ المنزهون الله عما لا يليق به، ولعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف، وما في إن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة دون غيرهم. وقيل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمعنى: وما منا إلا له مقام معلوم في الجنة أو بين يدي الله يوم القيامة، ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ له في الصلاة والمنزهون له عن السوء.

﴿ وَلِن كَانُوا لَيْقُولُونُ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْلَ مِنَ الأَوْلِينِ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُعْلَصِينَ ۞ مُكَفَرُوا بِيَرْهُ مُسَوِّفَ بِمَلْمُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ أي مشركو قريش.

﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم.

﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهُ المُخْلَصِينَ ﴾ لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم.

﴿ فَكَفَّرُوا بِهِ ﴾ أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها. ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفرهم.

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِهَادِنَا الْفُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُثُمُ الْمَنصُورُونَ ۞ وَلِذَّ جُندَنَا لَمُثُمُ الْفَلِيُونَ ۞ فَنُولً عَنْهُمْ حَقَّىٰ حِينِ ۞ وَلِقَا جُندَنَا لَمُثُمُ الْفَلِيُونَ ۞ • .

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ أي وعدنا لهم النصر والغلبة وهو قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ المَتَصُورُونَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ جُنْنَتًا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾ وهو باعتبار الغالب والمقضى بالذات، وإنما سماه كلمة وهي كلمات الانتظامهم في معنى واحد.

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ فأعرض عنهم. ﴿ حَتَّى حِينٍ ﴾ هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر، وقيل يوم الفتح ﴿ وَأَيْصِرْهُمْ ﴾ على مَا ينالهم حيننذ والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأنه قدامه. ﴿ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ ﴾ ما قضينا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة، و «سوفة للوعيد لا للتبعيد.

﴿ أَنْهِمَانِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخِيمٍ مُسَاءً صَبَاعُ الْسُدَرِينَ ۞ وَقُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ۞ وَأَشِيرُ مَسْوَقَ يُبْضِرُونَ ۞﴾.

﴿ أَفْهِمَلَالِهَا يَسْتَمْجِلُونَ ﴾ روي أنه لما نزل ﴿ فسوف يبصرون ﴾ قالوا متى هذا فنزلت.

﴿ فَإِذًا تُولَّ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ فإذا نول العذاب بفنائهم، شبهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة، وقيل الرسول وقرىء ﴿ نَوْلُ ﴾ أي العذاب. ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْفُرِينَ ﴾ فبنس صباح المنذرين صباحهم، واللام للجنس والـ ﴿ صباح ﴾ مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب، ولما كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر.

﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ ﴿ وَ أَيْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ تأكيد إلى تأكيد وإطلاق بعد تقييد للاشعار بأنه يبصر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواع المساءة، أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لمذاب الآخرة.

﴿ مُشْبَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَمِيغُونَ ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُمَنَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمًا يَصِفُونَ ﴾ عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة، وإضافة الرب إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن أعزه، وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع الإشعار بالتوحيد.

﴿ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴾ تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم.

﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة ولذلك

أخره عن التسليم، والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله. وعن علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك إلى آخر السورة.

وعن النبي ﷺ «من قرأ «والصافات» أُغطِيَ من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان، وتباعدت عنه مردة الجن والشياطين، وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرصلين».



#### مكية وأيها ست أو ثمال وثمانوي آية

#### ينسب ألقو التخني الزعيب

#### ﴿مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِى اللِّكْرِ ۞ لَمِلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزْقِ وَشِقَاقِ ۞﴾.

﴿ وَمَى ﴾ وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين، وقيل إنه أمر من المصاداة بمعنى المعارضة، ومنه الصدى فإنه يعارض الصوت الأول أي عارض القرآن بعملك، وبالفتح لذلك أو لحذف حرف القسم وإيصال فعله إليه، أو إضماره والفتح في موضع الجر فإنها غير مصروفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل الكتاب. والأقرآن في الذُكرِ ﴾ الواو للقسم إن جعل ﴿ صَ ﴾ اسماً للحرف أو مذكور للتحدي، أو للرمز بكلام مثل صدق مجمد عليه الصلاة والسلام، أو للسورة خبر المحذوف أو لفظ الأمر، وللعطف إن جعل مقسماً به كقولهم: الله لأفعلن بالجر والجواب محذوف دل عليه ما في ﴿ ص ﴾ من الدلالة على التحدي، أو الأمر بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل به، أو إن محمداً لصادق أو قوله:

﴿ يَلِ اللَّهِينَ كَفَرُوا﴾ أي ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه ﴿ بِلِ اللَّهِينَ كَفَرُوا﴾ به. ﴿ فِي عِزَّةٍ أي استكبار عن الحق. ﴿ وَفِي عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُوا وَلَانَ حِينَ مَنَامِنِ ۞ ﴿ .

﴿كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ﴾ وعيد لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. ﴿فَنَامُوا﴾ استغاثة أو توبة أو استغفاراً. ﴿وَلَاتَ جِينَ مَنَاصِ﴾ أي ليس الحين حين مناص، ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم، وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين، وقيل هي النافية للجنس أي ولا حين مناص، وقرىء بالرفع على أنه اسم لا أو مبتدأ محذوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلاً لهم، أو لا حين مناص كانن لهم وبالكسر كقوله:

طَـلَبُـوا صُـلَحَـنَا وَلاَتَ أَوان فَاجَبُنَا أَنَّ لاَتَ حِـينَ بَـقَاءِ

إما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في قوله: لَوْلاَكَ هَذَا العَامُ لَمْ أَخْجُج، أو لأن أوان شبه باذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح، ثم حمل عليه ﴿مناص﴾ تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد، إذ أصله يحن مناصهم ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن ﴿ولات﴾ بالكسر كجير، وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل إن التاء مزيدة على حين لاتصالها به في الامام ولا يرد عليه أن خط المصحف خارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه، والأصل اعتباره إلا فيما خصه الليل ولقوله:

وَالْسُطِعِمِونَ ذَمَانَ مَا مِنْ مُطْعِمٍ

السَمَاطِهُ ونَ تَسجِينَ لا مِن عَساطِهِ والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته.

﴿وَغِيْرًا أَن جَآءَمُ شُندِدٌ مِتَهُمُّ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَنذَا سَجِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَمَلَ الْأَلِمَةَ إِلَيْهَا وَمِيثًا إِنَّ هَنَا لَمُنَهُ عُجَابٌ ۞﴾.

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْلِرٌ مِنْهُمْ﴾ بشر مثلهم أو أمي من عدادهم. ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم، وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. ﴿عَلَمَا سَاحِرٌ﴾ فِيمَا يظهره معجزة. ﴿كَذَابُ﴾ فيما يقوله على الله تعالى.

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً﴾ بأن جعل الألوهية التي كانت لهم لواحد. ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءَ عُجَابٌ﴾ بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا، وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة، وقرىء مشدداً وهو أبلغ ككرام وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش، فأتوا أبا طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جنناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر رسول الله على وقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا يسألونني، فقالوا: اوفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك، فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، فقالوا: نعم وعشراً، فقال: «قولوا لا إله إلا الله»، فقاموا وقالوا ذلك.

﴿وَاطَلَقَ الْنَكُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٓ ءَالِهَيَكُمْ إِنَّ هَانَا لَشَيَّءٌ بُشِرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَانَا فِي الْبِيلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَانَا إِلَّا الْمُنِلِّدُ ۞﴾.

﴿وَانْطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ ﴾ وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله ﷺ. ﴿أَنِ الْمُشُوا﴾ قائلين بعضهم لبعض ﴿امشوا﴾. ﴿واصْبِرُوا﴾ واثبتوا. ﴿مَلَى الْهَبِّكُمْ ﴾ على عبادتها فلا ينفعكم مكالمته، و ﴿أَنَ ﴾ هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلس التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع في القول، و ﴿امشوا ﴾ من مشت المرأة إذا كثرت أولادها ومنه الماشية أي اجتمعوا، وقرى، بغير ﴿أَن ﴾ وقرى، فيمشون أن اصبروا الله ﴿إِنْ هَذَا لَشَي ءُ يُرَادُ ﴾ إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد له، أو أن هذا الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرئاسة، والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يريده كل أحد، أو أن دينكم لشيء يطلب ليؤخذ منكم.

﴿ هَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ بالذي يقوله. ﴿ فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ﴾ في الملة التي أدركنا عليها آباءنا، أو في ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل فإن النصارى يثلثون. ويجوز أن يكون حالاً من هذا أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كائناً في الملة المترقبة. ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقُ﴾ كذب اختلقه.

﴿ أَمْنِولَ مَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ ثُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَمَّا يَدُوقُواْ مَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَرَايِنُ رَحْمَةِ رَئِكَ الْمَهْزِيزِ الْوَكِمَابِ ۞﴾.

﴿ أَأَنْوِلَ عَلَيْهِ اللَّذَكُو مِنْ بَيْنِنَا ﴾ إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة كقولهم ﴿ لُولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ وأمثال ذلك دليل على أن مبدأ تكذيبهم لم يعن إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي. ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْ ذِكْرِي ﴾ من القرآن أو الوحي لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الدليل، وليس في عقيدتهم ما يبتون به من قولهم ﴿هذا ساحر كذاب﴾ ﴿إن هذا إلا اختلاق﴾. ﴿بَلُ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم، والمعنى أنهم لا يصدقون به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه.

﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَوَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ العَزِيزِ الوَهَابِ﴾ بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤوا فيتخير للنبوة بعض صناديدهم، والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده لا مانع له فإنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الوهاب الذي له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء، ثم وشح ذلك فقال:

﴿ أَمْرَ لَهُم ثُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْتُهُمَّا ۚ فَلَيْقُولُ فِي الْأَسْبَابِ ۞ جُمندٌ مَا هُمَالِكَ مَهُوُهُمْ مِنَ الْخَرَابِ ۞﴾.

﴿ أَمْ لَهُمْ مُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأن ليس عندهم خزائن رحمته التي لا نهاية لها، أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائنه فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها. ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ ﴾ جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم، فينزلوا الوحي إلى من يستصوبون. وهو غاية التهكم بهم، والسبب في الأصل هو الوصلة، وقيل المراد بالأسباب السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية.

﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأَحْرَابِ ﴾ أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل ﴿ مهزوم ﴾ مكسور عما قريب فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية، أو فلا تكترث بما يقولون و ﴿ ما ﴾ مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئاً ما، وقيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما بعده، وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول.

﴿ كُنَّبَتْ فَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ۞ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَيْكُمَّ أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّمُنْلَ فَحَقً عِقَابٍ ۞﴾.

﴿كُلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ وَهَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ﴾ ذو الملك الثابت بالأوتاد كقوله:

وَلَقَدْ غَنُوا فِي لَهَا بِأَنْعُم عِيْشَةٍ فِي ظِلْ مليكِ تَسابِتِ الأوتَسادِ

مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده، أو ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً كالوتد يشد البناء. وقيل نصب أربع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتاداً ويتركه حتى يموت.

﴿ وَتَمْمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ ﴾ وأصحاب الفيضة وهم قوم شعيب، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر اللهذاء. ﴿ أُولِئِكَ الأَحْوَابُ ﴾ يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم.

﴿إِنْ كُلِّ كَذَّبَ الرُسُلَ﴾ بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد ليكون تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب، ولذلك رتب عليه: ﴿فَحَق عِقَابِ﴾ وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم.

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَتَوْلَآهِ إِلَّا صَبْحَةً وَيَجِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا فِظَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِيسَابِ ۞﴾.

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَوُلاَءِ﴾ وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكر، أو حضورهم في علم الله تعالى: ﴿إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ هي النفخة الأولى. ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ﴾ من ترقف مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين، أو رجوع وترداد فإنه فيه يرجع اللبن إلى الضرع، وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لِغتان.

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجُلْ لَنَا قِطْنَا﴾ قسطنا من العذاب الذي توعدنا به، أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من قطه إذا قطعه، وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا للنظر فيها. ﴿وَتَلْ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ استعجلوا ذلك استهزاء.

﴿ أَصْدِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلأَبَدِّ إِنَّهُۥ أَوَابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞﴾.

﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبِلَنَا دَاوُدَ﴾ واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهم، فإنه مع علو شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن منزلته ووبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأهل الطفيان، أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما لقيه من المعاتبة على إهمال عنان نفسه أدنى إهمال. ﴿ذَا الأَيْدِ﴾ ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد وأياد بمعنى. ﴿إِنّهُ أَوّابٌ﴾ رجاع إلى مرضاة الله تعالى، وهو تعليل لـ ﴿الأَيدِ﴾ ودليل على أن المراد به القوة في الدين، وكان يصوم يوماً ويقوم نصف الليل.

﴿إِنَّا سَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ﴾ قد مر تفسيره، و ﴿يسبحن ﴾ حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال. ﴿بِالْمَشِي وَالإِشْرَاقِ ﴾ ووقت الإِشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما تشرق. وعن أم هانىء رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال «هذه صلاة الشمى إلا بهذه الآية.

# ﴿ وَالظَّيْرِ عَمْسُورَةً كُلُّ لَنُهُ أَوَّاتُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلكُمْ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ لَلْخِطَابِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ إليه من كل جانب، وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشرجملة أدل على القدرة منه مدرجاً، وقرىء الوالطير محشورة المبالم والخبر. ﴿ كُلُ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح، والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على المداومة عليها، أو كل منهما ومن داود عليه السلام مرجع لله التسبيح.

﴿وَشَدَدُنَا مُلْكَهُ﴾ وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود، وقرىء بالتشديد للمبالغة. قيل: إن رجلاً ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان، فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هببته. ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةُ﴾ النبوة أو كمال العلم واتقان العمل. ﴿وَقَصْلَ الْحِطَابِ﴾ وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل، أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستثناف، والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها، وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والصلاة، وقيل هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام «فصل لا نزر ولا هذر».

﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُوُّا الْخَصَمِ إِذْ نَسَوَّوُا الْمِحْرَبَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَعَ مِثْهُمُّ قَالُوا لَا تَخَفَّ حَسْمَانِ بَنَى بَعْشَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَمَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْلَهِ الْشِمْرَطِ ﴿ إِنَّ هَنْمَا آجِى لَمُ نِسَّعُ وَسَعُونَ فَهَدُهُ وَلَى فَجَدُّ وَمِيدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزْنِ فِي الْخِطَابِ ﴿ إِنَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ وَقَلْ أَتَاكُ مَبَا الْخَصْمِ ﴾ استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماعه، والخصم في الأصل مصدر ولذلك أطلق على الجمع. ﴿ إِذ تَسَوَرُوا المِحْرَابَ ﴾ إذ تصعدوا سور الغرفة، تفعل من السور كتسنم من السنام، وإذ متعلق بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم ﴿ إذ تسوروا ﴾ ، أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام، وأن إسناد أي إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ الخصم لما فيه من معنى الفعل لا بأتى لأن إتيانه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حينتذ ﴿ وَإِذْ ﴾ الثانية في ﴿ إِذْ وَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ ﴾ بدل من الأولى أو ظرف لـ ﴿ تسوروا ﴾ . ﴿ فَفَرْعَ مِنْهُمْ ﴾ لانهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان جزأ زمانه: يوم المعادة، ويوماً للوعظ، ويوماً للاشتغال بخاصته، فنسور عليه ملائكة على صورة الإنسان في يوم الدخلوة . ﴿ قَالُوا لا تَخَفُ خَصْمَانِ ﴾ نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصماً . ﴿ فَهَى بَغْضٍ ﴾ وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور . ﴿ فَأَخَكُمْ خَصْمانِ هَلَى مَنْ الشطط ولا تشطط ولا تشطط ولا تشطط ولا تشطط ولا تشطم أي ولا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا تشاط، والكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد. ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَرَاطِ ﴾ أي إلى وسطه وهو العدل. . ثوافياً المن والعدل من معنى الشطط وهو معاوزة الحد. ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَرَاطِ ﴾ أي إلى وسطه وهو العدل.

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ بالدين أو بالصحبة. ﴿لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ هي الأنثى من الضأن وقد يكنى بها عن المرأة، والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصود، وقرى «تسع وتسعون بفتح التاء ونعجة بكسر النون، وقرأ حقص بفتح ياء ﴿لَي نعجة﴾. ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا﴾ ملكنيها وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. ﴿وَعَزْنِي فِي الْخِطَابِ﴾ وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بمحجاج لم أقدر على رده، أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال: خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباً حيث زوجها دوني، وقرى، «وعازني» أي غالبني «وعزني» على تخفيف غريب،

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمِيكَ إِلَى نِمَاجِعِدُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْفُلَطَآءِ لَبَنْنِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلَاحِدَٰتِ وَقِيلُ مَّا هُمُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِهُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ <u>رَئَةُ وَخَرَّ</u> رَاكِمًا وَأَنَابَ ۗ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ﴾

وقال لقد ظلمك يسقال تعجيل إلى يفاجِه جواب قسم محدوف قصد به المبالغة في إنكار فعل خليطه وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه ، أو على تقدير صدق المدعي والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة . ﴿ وَإِنْ كَثِيراً مِنَ الخُلطَاء ﴾ الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط فينيني ﴾ ليتعدى . ﴿ وَعَضْهُمْ عَلَى بَغْضِ ﴾ وقرىء بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة وحذفها كقوله : اضرب عنك الهُمُوم طَارِقُهَا . وبحذف الياء اكتفاء بالكسرة . ﴿ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُ ﴾ أي وهم قلل ، الهُمُوم طَارِقُهَا . وبحذف الياء اكتفاء بالكسرة . ﴿ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُ ﴾ أي وهم قلل ، و ﴿ مَأَ ﴾ مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم . ﴿ وَطَلَّ دَاوُدُ أَنَمَا فَتَنَاه ﴾ ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه بها . ﴿ فَاسْتَفَهُ رَبُّه ﴾ لذنبه . ﴿ وَخَرُ رَاكِعاً ﴾ ساجداً على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه ، أو خر للسجود راحا أي مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار . ﴿ وَأَنَابَ ﴾ ورجع إلى الله بالنوبة ، وأقصى ما في هذه القضية الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره ، وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه . وما دوي أن بعدو وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان ، إن صح فلعله خطب مخطوبته أو رسال أوريا إلى الجهاد زوجته ، وكان ذلك معتاداً فيما بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى . وما قبل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود عليه مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتوجها هزء وافتراء ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: من حدث بحديث دود عليه

السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين. وقيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواماً فتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم، فظن أن ذلك ابتلاء من الله له ﴿فاستغفر ربه﴾ مما همّ به ﴿وَأَنَابِ﴾.

﴿ فَمَفَرَا لَمُ ذَلِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَتَابٍ ۞ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخْمُ يَّنَ النَّاسِ بِالْحَيِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُصِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞﴾.

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ﴾ أي ما استغفر عنه. ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْقَى﴾ لقربة بعد المغفرة. ﴿وَحُسْنَ مَآبِ﴾ مرجع في الجنة.

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْتَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ﴾ استخلفناك على الملك فيها، أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ ﴾ بحكم الله. ﴿ وَلاَ تَشْعِ الْهَوَى ﴾ ما تهوى النفس، وهو يؤيد ما قبل إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعى وتظليم الآخر قبل مسألته. ﴿ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ دلائله التي نصبها على الحق. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ بسبب نسبانهم وهو ضلالهم عن السبيل، فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْلِلْاً ثَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواً مِنَ النَّادِ ۞ أَرْ خَعْلُ الَّذِينَ ءَاصَنُواْ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَاتِ كَالْمُشْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُشَّقِينَ كَالْفُجَادِ ۞ كِنَبُ أَرْلَنْهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُّ لِيُتَبَوِّقًا ءَلِكِيْهِ وَلِيَنَذَكُّرَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞﴾.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا يَاطِلا ﴾ خلقاً باطلاً لا حكمة فيه، أو ذوي باطل بمعنى مبطلين عابثين كقوله: ﴿ وما خلقتا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ أو للباطل الذي هو متابعة الهوى، بل للحق الذي هو مقتضى الدليل من التوحيد والندرع بالشرع كقوله: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا لميعدون ﴾ على وضعه موضع المصدر مثل هنيئاً ﴿ وَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظنون. ﴿ وَمَنْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظنون.

﴿ أَمْ مَنْجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ ﴿ أَم منقطعة والاستفهام فيها لإنكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التي في قوله: ﴿ أَمْ تَجْعَلُ المُثْقِينَ كَالْهُجُارِ ﴾ كأنه أنكر التسوية أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم، ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم، والآية تدل على صحة القول بالحشر، فإن التفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي الحكمة فيه، أو في غيرها وذلك يستدعى أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها.

﴿ كِتَابٌ أَلْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ﴾ نفاع، وقرىء بالنصب على الحال. ﴿ لِيُدْبِّرُوا آيَاتِهِ ﴾ ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة. وقرىء اليتدبروا اعلى الأصل والتدبروا اي أنت وعلماء أمتك. ﴿ وَلِيَتَذَكُرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ وليتعظ به ذوو العقول السليمة، أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائل، فإن الكتب الإليهة بيان لما لا يعرف إلا من الشرع، وإرشاد إلى ما يستقل به العقل، ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر الثاني.

﴿ وَوَهَمْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبَدُّ إِنَّهُم أَوَابٌ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِنَى الصَّذِغِنَتُ لَلِهَيَادُ ۞﴾

﴿ وَوَهَمَنِنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ ﴾ أي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله. ﴿ إِنَّهُ الْوَابُ ﴾ رجاع إلى الله بالتوبة، أو إلى التسبيح مرجع له.

﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ظَرَف لـ ﴿أَوَّابِ﴾ أو لـ ﴿نعم﴾، والضمير لـ ﴿سليمان﴾ عند الجمهور ﴿بِالعَشيّ﴾ بعد الظهر ﴿الصّاقِتَاتُ الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل، وهو من الصفات المحمودة في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. ﴿الحِيَادُ ﴾ جمع جواد أو جود، وهو الذي يسرع في جريه وقيل الذي يجود في الركض، وقيل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق ونصيبين وأصاب ألف فرس، وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصو، أو عن ورد كان له فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقرباً لله.

﴿ فَقَـالَ إِنَّ آَخَبَيْتُ حُبَّ الْمَنْيَرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّ فَطَنِقَ مَسْتُخا بِالسُّوفِ وَٱلْأَغْنَـانِ ۞﴾.

﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبِّ الخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أصل ﴿ أحببت﴾ أن يعدى بعلى لأنه بمعنى آثرت لكن لما أنيب مناب أنبت عدي تعديته، وقيل هو بمعنى تقاعدت من قوله:

مِسفُسلُ بَسجِسيسِ السشوءِ إِذَا أَحَسبُسا

أي برك، و ﴿حب الخير﴾ مفعول له والخير المال الكثير، والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». وقرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو بفتح الياء. ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ﴾. أي غربت الشمس، شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها.

﴿رُدُّوهَا عَلَيُ ﴾ الضمير لـ ﴿الصافنات﴾. ﴿فَطَفِقَ مَسْحاً ﴾ فأخذ بمسح السيف مسحاً. ﴿بِالسُّوقِ وَالأَّفْتَاقِ ﴾ أي بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقه، وقيل جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها حبالها، وعن ابن كثير ابالسوق، على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن، وعن أبي عمرو ابالسؤوق، وقرىء ابالساق، اكتفاء بالواحد عن الجمع لأمن الإلباس.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا شُلِمَتَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسَداً ثُمْ آنَابَ واظهر ما قبل فيه ما روى مرفوعاً «أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل، فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرساناً». وقبل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك، فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أن ألقي على كرسيه ميتاً فتنبه على خطئه بأن لم يتوكل على الله. وقبل إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته جرادة، فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها، فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه، فأخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى الفلاة باكياً متضرعاً، وكانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيه، فأعطاها يوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيه، فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه وغير سليمان عن هيئته، فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته، فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيته، فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به وحر ساجداً الشيطان وقذف الخاتم فردته به وحر ساجداً

وعاد إليه الملك، فعلى هذا الجسد صخر سمي به وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلاً بما لم يكن كذلك، والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التماثيل كان جائزاً حينتذ، وسجود الصورة بغير علمه لا يضره.

﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِأَهَدِ مِنْ بَمْدِئٌّ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَابُ ۖ ۞ ﴿ .

﴿قَالَ رَبُّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَتْبَغِي لاَحَدِ مِنْ بَعْدِي﴾ لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي مناسبة لحالي، أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة، أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك: لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال، على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة، وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. ﴿إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ المعطي ما تشاء لمن تشاء.

﴿ مَسَتَّرَنَا لَهُ الرِيعَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآةَ حَيْثُ أَسَابَ ۞ وَالْشَيْلِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ۞ وَمَاخَرِينَ مُغَرِّبِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞﴾ .

﴿ فَسَخُّرْنَا لَهُ الرَّيحَ﴾ فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرياح». ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ﴾ لينة من الرخاوة لا تزعزع، أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أراد من قولهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب.

﴿ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ عطف على ﴿ الربيح ﴾ . ﴿ كُلُّ بَنَّاءٍ وَخَوَّاصَ ﴾ بدل منه .

﴿ وَآخَرِينَ مُقَرِّئِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ عطف على ﴿ كُلُ ﴾ كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص، ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر، ولعل أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى ويمكن تقييدها، هذا والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد وهو القيد، وسمي به العطاء لأنه يرتبط به المنعم عليه. وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعد وأوعد وفي ذلك نكتة.

﴿ هَلَا عَطَاقَنَا فَآمَنُنَ أَوْ أَشِيكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَّ لَمُ عِندَا لَزُلْفَىٰ وَصُمْنَ مَنَابٍ ۞ ﴾.

﴿هَذَا عَطَاقُنا﴾ أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا. ﴿فَامْتُنَ أَوْ أَمْسِكُ﴾ فاعط من شتت وامنع من شئت. ﴿فِقَيْرِ حِسَابٍ﴾ حال من المستكن في الأمر، أي غير محاسب على منه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره، وقيل الإشارة إلى تسخير الشياطين، والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاءهم في القيد.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى﴾ في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا. ﴿وَحُسْنَ مَآبِ﴾ هو المجنة.

﴿ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا ۚ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّ مَسَّنَى الشَّيْطَانُ بِيُصَّبٍ وَعَلَابٍ ۞ اَرْكُشْ بِيِّلِكُ هَذَا مُغْلَسَلُ بَارِدٌ وَشَكَابٌ ۞ وَوَهَبَنَا لَهُۥ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحَمَّةً مِنَا وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ صَنَّتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ يَتِمَ الْعَبْدُ ۚ إِنْهُۥ أَوْابٌ ۞﴾.

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ﴾ هو ابن عيص بن إسحاق وامرأته ليًا بنت يعقوب صلوات الله عليه. ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ بدل من ﴿عبدنا﴾ و ﴿أيوبِ عطف بيان له. ﴿أَنِّي مَسْنِي﴾ بأني مسني، وقرأ حمزة بإسكان الياء وإسقاطها في الوصل. ﴿الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ﴾ بتعب. ﴿وَعَذَابٍ ﴾ الم وهي حكاية لكلامه الذي ناداه به ولولا هي

لقال إنه مسه، والإسناد إلى ﴿الشيطان﴾ إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب بكثرة مالله أو استغاثة مظلوم فلم يغثه، أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، أو لسؤاله امتحاناً لصبره فيكون اعترافاً بالذنب أو مراعاة للأدب، أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم، أو لأن المراد بالنصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على المجزع، وقرأ يعقوب بفتح النون على المصدر، وقرىء بفتحتين وهو لغة كالرشد والرشد وبضمتين للتثقيل.

﴿ارْكُشْ بِرِجْلِكَ ﴾ حكاية لما أجيب به أي اضرب برجلك الأرض. ﴿مَلَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ أي فضربها فنبعت عين فقيل هذا مغتسل أي ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك، وقيل نَبَعَتْ عَيْنان حارة وياردة فاغتسل مِن الحارة وشرب من الأخرى.

﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ أَهَلَهُ ﴾ بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم، وقيل وهبنا له مثلهم. ﴿ وَمِفْلَهُمْ مَمَهُمُ ﴾ حتى كان له ضعف ما كان. ﴿ رَحْمَةُ مِنّا ﴾ لرحمتنا عليه ﴿ وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ وتذكيراً لهم ليتنظروا الفرج بالصبر واللجأ إلى الله فيما يحيق بهم.

﴿وَخُدُ بِيَدِكَ ضِغْناً﴾ عطف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ﴿فَاضُرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْتَفُ﴾ روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افراثيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن برىء ضربها ماثة ضربة، فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً﴾ فيما أصابه في النفس والأهل والمال، ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمى جزعاً كتمني العافية وطلب الشفاء مع أنه قال ذلك خيفة أن يفتنه أو قومه في الدين. ﴿نعْمَ العَبْدُ﴾ أيوب. ﴿إِنَّهُ أَوَّابُ﴾ مقبل بشراشره على الله تعالى.

﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِنْرَهِيمَ وَإِسْجَنَى وَيَتَقُرِبَ أَوْلِى ٱلْأَبْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ إِنَّا ٱلْمَلْصَنَعُم بِخَالِصَةِ دِكَرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَيِنَ ٱلْمُسْطَقَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞﴾ .

﴿وَاذْكُرْ مِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحُقَ وَيَغَقُوبَ ﴾ وقرأ ابن كثير ﴿عبدنا ﴾ وضع الجنس موضع الجمع، أو على أن ﴿إبراهيم ﴾ وحده لمزيد شرفه عطف بيان له، ﴿وإسحاق ويعقوب ﴾ عطف عليه. ﴿أُولِي الأَبْقَارِ ﴾ أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة، فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديها، وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم كالزمني والعماة.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ جعلناهم خالصين لنا بنخصلة خالصة لا شوب فيها هي: ﴿ذِكْرَى اللهارِ ﴾ تذكرهم الدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسببها، وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون وبذرون جوار الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة، وإطلاق ﴿الدار ﴾ للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر، وأضاف نافع وهشام ﴿بخالصة ﴾ إلى ﴿ذكرى ﴾ للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله.

﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأُخْيَارِ﴾ لمن المختارين من أمثالهم المصطفين عليهم في الخير جمع خير كشر وأشرار. وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميت.

﴿ وَاذْكُرْ إِسْكِيمِيلَ وَالْمِسَعَ وَذَا الْكِفْلِّ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْبَارِ ۞ .

﴿ وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ ﴾ هو ابن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبىء، واللام فيه كما في قوله: رَأَيْتُ الرَّلِيدُ بُنَ اليَزِيدُ مُبَارَكاً. وقرأ حمزة والكسائي "والليسع" تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللسع. ﴿ وَوَا

الكِفْلِ﴾ ابن عم يسع أو بشر بن أيوب. واختلف في نبوته ولقبه فقيل فر إليه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم، وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة ﴿وَكُلُ﴾ أي وكلهم. ﴿مِنَ الأَخْيَارِ﴾.

﴿ مَنَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُسَنَ مَتَابِ ۞ جَنَّتِ عَدْنِ تُمُنَّحَةً لِمُّمُ الْأَبُوبُ ۞ مُثْكِينَ فِيهَا يَنْفُونَ فِيهَا يِعْكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَبِ ۞﴾.

﴿ هَٰذَا﴾ إشارة إلى ما نقدم من أمورهم. ﴿ ذِكْرٌ﴾ شرف لهم، أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال: ﴿ وَإِنَّ لِلْمُنْتِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ مرجع.

﴿جَنَّاتِ عَذْنِ﴾ عطف بيان ﴿لحسن مآب﴾ وهو من الأعلام الغالبة لقوله ﴿جنات عدن التي وحد الرحمن عباده بالغيب﴾ وانتصب عنها. ﴿مُقَتَّحَةً لَهُمُ الأَبُوابُ﴾ على الحال والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل، وقرتنا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف.

﴿ ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْهُونَ فِيها فِقَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من المتقين للفصل، والأظهر أن يدعون استثناف لبيان حالهم فيها ومتكثين حال من ضميره، والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ، فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة.

﴿ وَعِندُهُمْ عَنصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْرِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَلَا لَرِزْقَنَا مَا لَمُ مِن شَادٍ ۞ ﴾.

﴿وَمِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ﴾ لا ينظرون إلى غير أزواجهن. ﴿أَتْرَابُ﴾ لذات لهم فإن التحاب بين الأقران أثبت، أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية، واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحِسَابِ﴾ لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء ليوافق ما قبله.

﴿إِنَّ هَلَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ انقطاع.

﴿ مَلَذًا وَإِنَ لِلطَّنِينَ لَنَرَ مَعَابِ ۞ جَهَنَمَ يَسْلَوْنَهَا فِلْسَ الْهَادُ ۞ هَذَا فَلْبُدُوفُوهُ خَبِيدٌ وَعَسَّاقٌ ۞ وَمَاخَدُ مِن شَكِلِمِهِ أَنْوَجُ ۞﴾.

﴿ هَلَا ﴾ أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. ﴿ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾.

﴿جَهَنَّمَ﴾ إعرابه ما سبق. ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ حال من جهنم. ﴿فَيْشَ المِهَادُ﴾ المهد والمفترش، مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو ﴿جهنم﴾ لقوله ﴿لهم من جهنم مهاد﴾.

﴿هَذَا فَلْيَلُوقُوهُ﴾، أي ليذوقوا هذا فليذوقوه، أو العذاب هذا فليذوقوه، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره:` ﴿حَمِيمٌ وَجَسَّاقٌ﴾ وهو على الأولين خبر محذوف أي هو ﴿حميم﴾، والغساق ما يغسق من صديد أهل النار من غسقت العين إذا سال دمعها، وقرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿فَسَّاقٌ﴾ بتشديد السين.

﴿وَآخَرُ﴾ أي مذوق أو عذاب آخر، وقرأ البصريان (وأخرى) أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر. ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة، وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل للحميم والغساق أو للغساق. وقرىء بالكسر وهو لغة. ﴿أَزْوَاجٌ﴾ أجناس خبر لـ ﴿آخر﴾ أو صفة له أو للثلاثة، أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم. ﴿ هَنذَا فَيْجٌ مُقْنَحِمٌ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَهُمْ مَمَالُوا النَّارِ ۞ قَالُوا بَلَ النَّدَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ النَّدَ فَدَمْنُمُوهُ لَنَّا فَيِقْسَ الْفَكَرَادُ ۞ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي النَّادِ ۞﴾.

﴿ هَلَمَا قَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ﴾ حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في الضلال، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. ﴿لاَ مَرْحَباً بِهِمْ ﴾ دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة لـ ﴿ وَلَا مَرْحَباً بِهِمْ ﴾ أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة. ﴿ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴾ داخلون النار بأعمالهم مثلنا.

﴿ قَالُوا﴾ أي الأنباع للرؤساء. ﴿ بَلُ أَتُتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ بل أنتم أحق بما قلتم، أو قيل لنا لضلالكم وإضلالكم كما قالوا: ﴿ أَنَتُمُ قَلْمُتَّمُوهُ لَنَا﴾ قلمتموه من العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من المقائد الزائنة والأعمال القبيحة. ﴿ فَبُشَنَ القَرَارُ ﴾ فبنس المقرجهنم.

﴿قَالُوا﴾ أي الأتباع أيضاً. ﴿رَبُّنَا مَنْ قَتَمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَلَاهِا ضِعْفاً فِي النَّارِ ﴾ مضاعفاً أي ذا ضعف وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله ﴿ربنا آتهم ضعفين من العذاب ﴾.

﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَالَا كُنَّا نَمُدُّمُ مِنَ الْأَشْرَادِ ۞ أَغَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَنْدُ ۞ إِنَّ وَلِكَ لَمَقُّ غَنَاصُمُ أَمْلِ النَّادِ ۞﴾ . `

﴿ وَقَالُوا﴾ أي الطاغوت. ﴿ مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا تَعُلُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ويسخرون بهم.

﴿ أَتَخَلَفُنَاهُمْ سِخْرِياً ﴾ صفة أخرى لـ ﴿ رجالاً ﴾ ، وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿ سُخْرِياً ﴾ بالمضم وقد سبق مثله في «المؤمنين» . ﴿ أَمُ زَاعَتُ ﴾ مالت . ﴿ عَنْهُمُ الأَيْصَارُ ﴾ فلا نراهم و ﴿ أَم ﴾ معادلة لـ ﴿ ما لنا لا نرى ﴾ على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: أليسوا ها هنا أم زاغت عنهم أبصارنا ، أو لاتخذناهم على القراءة الثانية بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم ، فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى إنكارهما على أنفسهم ، أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالهم .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ﴾ الذي حكيناه عنهم. ﴿ لَمَحَقُّ ﴾ لا بد أن يتكلموا به ثم بين ما هو فقال: ﴿ تَعَاصُمُ أَهْلِ النَّالِ ﴾ وهو بدل من لحق أو خبر محذوف، وقرىء بالنصب على البدل من ذلك.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِدٌّ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا أَلَهُ الْوَبِيدُ الْقَهَارُ ۞ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْفَظَّرُ ﴾.

﴿قُلُ﴾ يا محمد للمشركين. ﴿إِنَّمَا أَنَّا مُنْذِرٌ﴾ أنذركم عناب الله. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ الله الوَاحِدُ﴾ الذي لا يقبل الشركة والكثرة في ذاته. ﴿القَهَارُ﴾ لكل شيء يريد قهره.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ منه خلقها وإليه أمرها. ﴿الْمَزِيزُ﴾ الذي لا يغلب إذا عاقب. ﴿الْمَقْارُ﴾ الذي يغفر ما يشاء من اللنوب لمن يشاء، وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحدين والمشركين، وتثبة ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإنذار.

﴿ فَلَ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمُ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِشُونَ ۞ مَا كَانَ لِى مِنْ عِلْمٍ وَالْفَاتِي إِذَ يَخْصَيمُونَ ۞ إِن

يُوَىٰ إِنَّ إِلَّا أَنْمَا أَنَّا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِنُّ ۖ ﴿ فَيْ

﴿قُلْ هُوَ﴾ أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنه واحد في ألوهيته، وقيل ما بعده من نبأ آدم. ﴿نَبَأَ عَظِيمٌ﴾.

﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة، أما على التوحيد فما مرَّ وأما على النبوة فقوله:

﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ مِلْمِ بِالْمَلْإِ الْأَغْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي، و ﴿إذَ﴾ متعلق بـ ﴿علم﴾ أو بمحذوف إذ التقدير من علم بكلام الملأ الأعلى.

﴿إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي لأنما كأنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود به تحقيقاً لقوله ﴿إِنَّمَا أَنَا مَنْذُر﴾ ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه، وقرىء ﴿إِنْمَا﴾ بالكسر على الحكاية.

﴿إِذَ قَالَ رَبُكَ اِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِ خَلِقًا مَثَرًا مِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوْيَتُكُمُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوحِى فَقَعُوا لَمُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَتِهِكُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلِلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلكَفْهِرِينَ ۞﴾.

﴿إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ﴾ بدل من ﴿إذ يختصمون ﴾ مبين له فإن القصة التي دخلت إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلام، واستحقاقه للخلافة والسجود على ما مر في "البقرة"، غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منها، وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه السلام، هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملك، وأن يفسر "الملأ الأعلى" بما يعم الله تعالى والمائكة.

﴿فَإِذَا سَوِّيْتُهُ﴾ عدلت خلفته. ﴿وَنَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحِي﴾ وأحييته بنفخ الروح فيه، وإضافته الى نفسه لشرفه وطهارته. ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ فخروا له. ﴿سَاجِدِينَ﴾ تكرمة وتبجيلاً له وقد مر الكلام فيه في «البقرة».

﴿ فَسَجَدَ المَلاَئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴾ .

﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ اشْتَكْبَرَ﴾ تعظم. ﴿ وَكَانَ﴾ وصار. ﴿ مِنَ الكَافِرِينَ﴾ باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن المطاوعة، أو كان منهم في علم الله تعالى.

﴿ قَالَ يَتَإِنْلِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْتُهُ خَلَقَنَنِى مِن نَارٍ وَخَلَقْنُمُ مِن طِينٍ ۞﴾.

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم، والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل، وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي للتعظيم، أو بأنه الذي تشبث به في تركه وهو لا يصلح مانعاً إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما وله مزيد اختصاص. ﴿أُسْتَكُبُرُتُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمَالِينَ ﴾ تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق التفوق، وقبل استكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين، وقرىء «استكبرت» بحذف الهمزة لدلالة ﴿أَمْ عَلَيْهَ الْمَالِينَ ﴾ عليها أو بمعنى الإخبار.

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ إبداء للمانع وقوله: ﴿خَلَقْتُني مِنْ قَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴾ دليل عليه وقد سبق الكلام فيه.

﴿ قَالَ مَآ خُرِجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْقَ إِلَى يَوْمِ الدِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْقِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَمُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلنَّظَرِينُ ۞ إِنَّ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞﴾.

﴿قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا﴾ من الجنة أو من السماء، أو من الصورة الملكية. ﴿فَإِنَّكُ رَجِيمٌ﴾ مطرود من الرحمة ومحل الكرامة.

﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَمْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ﴿ قَالَ رَبُّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْمَنُونَ ﴾ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْمَنُونَ ﴾ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ ﴿ إِلَى يَوْمِ المَنْفُونَ ﴾ ﴿ وَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ ﴿ إِلَى يَوْمِ المَنْفُونَ ﴾ ﴿ وَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ ﴿ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ قَالَ فَبِمِزَٰ إِنَّ كُنَّوِينَكُمْ أَجْمِينٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَ ٱقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ بِنِكَ وَمِمْنَ تَبِمَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ .

﴿قَالَ فَيِعِزَّتِكَ﴾ فبسلطانك وقهرك. ﴿لأُغُويَتُهُمْ أَجْمَعِين﴾ ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ﴾ الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الضلالة، أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين.

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ ٱلْقُولُ﴾ أي فأحق الحق وأقوله، وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف القسم كقوله: إنَّ عَلَيْكَ اللهِ أَنْ تُبَايِعًا.

وجوابه ﴿الأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب محذوف والجملة تفسير لـ ﴿العقى المقول، وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو قسمي، أو الخبر أي أنا ﴿الحق﴾، وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع، ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد، وهو سائغ فيه إذا شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه، والضمير في منهم للناس إذ الكلام فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين، وقيل للتقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين.

﴿ قُلْ مَا أَسْتَلَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الثَّكَلِفِينَ ۞ إِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْسَلَمِينَ ۞ وَلَنَمَلَئُنَّ بَـَأَوُ بَمْدَ حِمْدِ ۞﴾.

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ﴾ أي على القرآن أو تبليغ الوحي. ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ﴾ المتصفين بما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فانتحل النبوة، وأتقول القرآن.

﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ﴾ عظة. ﴿ لِلْمُلَكِينَ ﴾ للثقلين. ﴿ وَلَتَمْلَمُنَّ نَبَأَهُ ﴾ وهو ما فيه من الوعد والوعيد، أو صدقه بإتيان ذلك. ﴿ وَبَعْد جِينٍ ﴾ بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد.

وعن النبي ﷺ «من قرأُ سورة (صَ) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات، وعصمه الله أن يصر على ذنب صغير أو كبير».



## مكية إلا قوله: {قل يا عبادي ُ الآية وآيها خسن وسبعوى أو اثنتاى وسبعوى آية

#### بنسيراللو ألتخن التحسير

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَّبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْمُكَكِيدِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الذِيكَ ۞﴾.

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ خبر محذوف مثل هذا أو مبتدأ خبره. ﴿ مِنَ الله الْمَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ وهو على الأول صلة لـ ﴿ تَنزِيل ﴾ ، والظاهر أن ﴿ الكتاب ﴾ على الأول المورة وعلى الثاني القرآن، وقرىء «تنزيل» بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم.

﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُلْتِساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. ﴿فَاعُبُدِ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ مَم الشرك والرياء، وقرىء برفع «الدين» على الاستثناف لتعليل الأمر وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكداً وإجراؤه مجرى المعلوم المقرر لكثرة حججه وظهور براهينه فقال:

﴿ أَلَا يَلَوَ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِۦ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّئُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَتَ إِنَّ اللّهَ يَخَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبٌ كَفَارُ ۖ ﴾.

﴿ أَلا لِلّهِ الدَّينُ الخَالِصُ ﴾ أي ألا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة، فإنه المتفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. ﴿ وَاللّذِينَ اتّتَخَلُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءَ ﴾ يحتمل المتخذين من الكفرة والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنام على حذف الراجع وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق عليهم، وهو مبتدأ خبره على الأول. ﴿ مَا نَفَبُلُهُمْ إِلا لَيْقَرْبُونَا إِلَى الله رُلْقَى ﴾ بإضمار القول. ﴿ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَعْتَهُمْ ﴾ وهو متعين على الثاني، وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالاً أو بدلاً من الصلة و ﴿ وَهَا نَفِدُهُمُ ﴾ مصدر أو حال، وقرى «قالوا ما نعبدهم» و «ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله » حكاية لما خاطبوا به ألكتهم و «نعبدهم» بضم النون اتباعاً. ﴿ وَيْمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ ﴾ من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار والضمير للكفرة ومقابليهم، وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونها. ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي ﴾ لا يوفق للاهتداء إلى الدين. ﴿ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ ﴾ فإنهما فاقدا البصيرة.

﴿ وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَن يَنَجَدُ وَلَذَا لَاصْطَفَىٰ مِنَا يَضْلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَنَكُمْ هُوَ اللهُ الوَحِدُ الفَهَكَارُ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَتُخِذُ وَلَداً ﴾ كما زعموا. ﴿ لاَضطَفَى مِمّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه، ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق فيقوم مقام الوالد له ثم قرر ذلك بقوله: ﴿ مُبْحَاتُهُ هُوَ اللّٰهُ الوَاجِدُ القَهَارُ ﴾ فإن الألوهية الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للرحدة الذاتية، وهي تنافي المماثلة فضلاً عن التوالد لأن كل واحد من المثلين مركب من الحقيقة المشتركة، والتعين المخصوص والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد، ثم استدل على ذلك بقوله:

﴿ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ يغشى كل واحد منهما الآخر كأنه يلفه عليه لف اللباس باللابس، أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة، أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة. ﴿ وَسَخُرُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ هو منتهى دوره أو منقطع حركته. ﴿ إلاَ هُو الْعَزِيزِ ﴾ القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء. ﴿ الْفَقَارُ ﴾ حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة.

﴿ خَلْقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَفْعَدِ فَمَنِيَةَ أَزَوَج يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُودِ
الْتَهَدِيُكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَنْتُ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلنّائُكُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَنَّ تُصْمَرُفُونَ

﴿ وَهُمُ لَهُ النّائُكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْمَرُفُونَ

﴿ وَهُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ خَلْقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ مُمْ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي مبدوءاً به من خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر دلالة وأعجب، وفيه على ما ذكره ثلاث دلالات: خلق آدم أولاً من غير أب وأم، ثم خلق حواء من قصيراه، ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما. و ﴿ مُهم ﴾ للعطف على محذوف هو صفة ﴿ نفس ﴾ مثل خلقها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بها، أو على ﴿ خلقكم ﴾ لتفاوت ما بين الآبتين، فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية. وقيل أخرج من ظهره ذريته كالذر ثم خلق منها حواء. ﴿ وَ أَثْرَلَ لَكُمْ ﴾ وقضى أو قسم لكم، فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث كتبت في اللوح المحفوظ، أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار. ﴿ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَائِيَةَ أَزُوبِ ﴾ ذكراً وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز. ﴿ يَخُلْقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْهَاتِكُمْ ﴾ بيان لكيفية ما ذكر من الأناسى والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرة، غير أنه غلب أولي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون. ﴿ خَلْهَا مَن بعد عظام علية من بعد عظام عادية من بعد عظم من بعد عظم عادي من بعد عظم عادي من بعد عظم والمشيمة، أو الصلب والرحم والبطن من بعد على من بعد على من بعد على الخلق غيره. ﴿ فَأَلَى تُصَرَقُونَ ﴾ يعدل بكم عن عبادتكم والمالك. ﴿ فَلَا المُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُولَكُ إِلَهُ إِلاً هُولَ ﴾ إذ لا يشاركه في الخلق غيره. ﴿ فَأَلَى تُصَمَّ فَونَ ﴾ يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك.

﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِكَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۚ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلاَ نَزِدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبْكُم مَرْجِعُكُمْ فِيُنْتِئكُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّامُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞﴾.

﴿إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهُ فَنَيْ عَنْكُمْ﴾ عن إيمانكم. ﴿وَلاَ يَرْضَى لِمِبَادِهِ الكُفْرَ﴾ لاستضرارهم به رحمة عليهم. ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ لأنه سبب فلا حكم، وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي بإشباع ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحرك، وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها. ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنَبَّتُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بالمحاسبة والمجازاة. ﴿إِنَّهُ عَلِيمًا

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم.

وَإِذَا مَشَ ٱلْإِنسَانَ صُمُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُمْ يِشْمَةً يِنْـهُ نِينَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن
 مَبْلُ وَيَحَمَلُ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُمْنِيلَ عَن سَبِيلِهِ مِنْ تَمتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَدِبِ ٱلنّارِ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ صُرَّ دَعَا رَبُهُ مُنِيباً إِلَيهِ لَزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه. ﴿ فُمَّ إِذَا خَوْلَهُ ﴾ أعطاه من الخول وهو التعهد، أو الخول وهو الافتخار. ﴿ فَهْمَةَ مِنْهُ ﴾ من الله. ﴿ فَيَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيهِ ﴾ أي الضر الذي كان يتضرع إليه و ﴿ مَا ﴾ ؛ مثل الذي في قوله: ﴿ وَمَعَلَ لِلّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ وقرأ ابن كثير ووما خلق الذكر والأنثى ﴾ . ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل النعمة. ﴿ وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء، والضلال والإضلال لما كانا نتيجة جعله صح تعليله بهما وإن لم يكونا غرضين. ﴿ قُلْ تَمَثِّعُ مِكْفُولِكَ قَلِيلاً ﴾ أمر تهديد فيه إشعار بأن الكفر نوع تشه لا سند له، وإقناط للكافرين من التمتع في الآخرة ولذلك علله بقوله: ﴿ إِنِّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ على سبيل الاستئناف للمبالغة.

﴿ أَمَنْ هُوَ فَنبِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِدٍ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَمَلَئُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞﴾.

﴿أَمَّنُ هُوَ قَانِتٌ﴾ قائم بوظائف الطاعات. ﴿آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير أم من هو قانت، أو منقطعة والمعنى بل ﴿أَمن هو قانت﴾ كمن هو بضده، وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل له أنداداً. ﴿سَاجِداً وَقَائِماً﴾ حالان من ضمير ﴿قانت﴾، وقرثا بالرفع على الخبر بعد الخبر والواو للجمع بين الصفتين ﴿يَحْدُرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ في موضع الحال أو الاستثناف للتعليل. ﴿قُلُ هُلُ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم. وقيل تقرير للأول على سبيل النشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. ﴿إِنَّمَا يَتَلَكُّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾ بأمثال هذه البيانات، وقرىء «يذكر» بالإدغام.

﴿قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّفُوا رَبَّكُمُّ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَدَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى الصَّنِهُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾.

﴿ قُلْ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُمْ ﴾ بلزوم طاعته. ﴿ للَّذِينَ آحَسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّذَينَ حَسَنَةً ﴾ أي للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة أحسنوا بالطاعات في الدنيا هي الصحة والعافية، وفي هذه بيان لمكان ﴿ حسنة في الآخرة. وقبل معناه للذين أحسنوا حسنة في الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. ﴿ إِنُّمَا يُوفّى الصّابِرُونَ ﴾ على مشاق الطاعات من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها. ﴿ أَجْرَهُمْ مِغْيرِ حِسَابٍ ﴾ أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب، وفي الحديث إنه «ينصب الموازين يوم القيامة لأهل السلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم، ولا ينصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل».

﴿ فُلَ إِنِّ أَيْرِتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ ۞ وَأَيْرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ السُّلِمِينَ ۞ فُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ بَيْم عَظِيمٍ ۞﴾. ﴿قُلْ إِنِّي أُمِزْتُ أَنْ أَغْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ موحداً له.

﴿وَأُمِرْتُ لأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، لأن قصب السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم، والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة، والإشعار بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين، ويجوز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لأن أفعل فيكون أمر بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به.

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ لعظمة ما فيه.

﴿ فَلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَكُمْ بِينِي ۞ فَاعْبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِن دُونِيةٌ قُلْ إِنَّ الْخَيْسِينَ الَّذِينَ خَيْرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَنَدُوُّ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْمُشْتَرَانُ الشِّينُ ۞ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُللٌّ مِّنَ النَّادِ وَمِن غَيْهِمْ ظُللُّ ذَلِكَ يُغَوِّفُ اللَّهُ بِدِ عِبَادَةُ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ۞﴾.

﴿ قُلِ اللَّهَ أَغَيْدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴾ أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينه بعد الأمر بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم، ولذلك رتب عليه قوله:

﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دُونِهِ تهديداً وخذلاناً لهم. ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ ﴾ الكاملين في الخسران. ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفَسَهُمْ ﴾ بالضلال. ﴿ وَأَهْلِيهُمْ ﴾ بالإضلال. ﴿ وَيُومَ القِيَامَةِ ﴾ حين يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا وجوه الخسران. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. ﴿ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المُبِينُ ﴾ مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستثناف والتصدير بـ ﴿ اللهِ ، وتوسيط الفصل وتعريف الخسران ووصفه بـ ﴿ المبين ﴾ .

﴿ لَهُمْ مِنْ فَوَيْهِمْ ظُلَلٌ مِن النَّارِ ﴾ شرح لخسرانهم. ﴿ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ أطباق من النار هي ظلل للآخرين. ﴿ وَلَهُمْ مِنْ فَلِكُ يَحْوَفُهُم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَقُونِ ﴾ ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي.

﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَبُوا الطَّاهُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَالْاَبُوا إِلَى اللَّهِ لَمُهُمُ الْبُشْرَئُ فَلَقِرَ عِبَادٍ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَــنَّهِعُونَ آحَسَـنَهُۥ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَدُهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلَبَ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاهُوتَ ﴾ البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني للمبالغة في المصدر كالرحموت، ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص بالشيطان. ﴿أَنْ يَغْبُدُوهَا ﴾ بدل اشتمال منه. ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ وَاقْبَلُوا إِلَيه بشراشرهم عما سواه. ﴿لهُمُ البُشْرَى ﴾ بالثواب على ألسنة الرسل، أو الملائكة عند حضور الموت. ﴿وَتَبَشْرُ عِبَادِ ﴾.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَشِّعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وضع فيه الظاهر موضع ضمير ﴿الذين اجتنبوا﴾ للدلالة على مبدأ اجتنابهم وأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَمْ اللهُ لَهُ لَهُ لَوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة، وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله وقبول النفس لها.

﴿ أَفَىنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَدَابِ أَفَأَتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَيْ اَلَذِنَ ٱلَّذِنَ ٱلْفَزَا رَبُّهُمْ لَمُنَّم غُرَقٌ مِن فَوْقِهَا .

غُرَقُ مَبْنِيَةٌ خَرِي مِن غَيْمَ ٱلأَثْهَارُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْسِيعَادَ ۞﴾.

﴿ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ المَذَابِ أَفَأَنَتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ جملة شرطية معطوفة على محلوف دل عليه الكلام تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، فكروت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار والاستبعاد، ووضع ﴿من في النار﴾ موضع الضمير لذلك وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه، وأن اجتهاد الرسل في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار، ويجوز أن يكون ﴿فَانْتَ﴾ تنقذ جملة مستأنفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء المحلوف.

﴿لَكِنَ الَّذِينَ التَّقُوا رَبِّهُمْ لَهُمْ فَرُفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ﴾ علالي بعضها فوق بعض. ﴿مَنْبَيْتُهُ بنيت بناء النازل على الأرض. ﴿قَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا اللَّهَارُ﴾ أي من تحت تلك الغرف. ﴿وَعَدَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكد لأن قوله ﴿لهم غرف﴾ في معنى الرعد. ﴿لاَ يُحْلِفُ الله المِينَمادَ﴾ ولأن الخلف نقص وهو على الله محال.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَلَهِ مَلَهُ مَسَلَكُمْ مَنَهِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغْنِيُ بِهِ. زَيْعًا تُحْنَلِفًا الوّنُكُمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَسَنَزَتُهُ مُصْمَتَكًا ثُمَّ يَجْمَلُمُ مُطَاعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى الْأَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴿ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ﴾ هو المطر. ﴿ فَسَلَكُهُ﴾ فأدخله. ﴿ يَتَابِيعَ فِي الأَرْضِ ﴾ هي عيون ومجاري كاننة فيها، أو مياه نابعات فيها إذ الينبوع جاء للمنبع وللنابع فنصبها على الظرف أو الحال. ﴿ فُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعا مُخْتَلِفاً الْوَائَةُ﴾ أصنافه من بر وشعير وغيرهما، أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما. ﴿ فُمَّ يَهِيجُ ﴾ يتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. ﴿ فَقَرَاهُ مُضْفَرًا ﴾ من يبسه. ﴿ فُمَّ يَجْعَلَهُ حُطَاماً ﴾ فتاتاً. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ لتذاكيراً بأنه لا بد من صانع حكيم دبره وسواه، أو بأنه مثل الحياة الدنيا فلا تغتر بها. ﴿ لاَ لِي اللَّبَابِ ﴾ إذْ لاَ يَتَذَكَّر به غيرهم.

﴿ أَفَسَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِّن زَيِّهِۥ فَوَيْلُ الْقَسِيَةِ فُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِهَكَ فِى صَلَالٍ شُمِينٍ ۞﴾.

﴿ أَفْمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ حتى تمكن فيه بيسر عبر به عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبوله غير متأبية عنه من حيث إن الصدر محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلة للإسلام. ﴿ فَهُوْ عَلَى تُورِ مِنْ وَبِهِ ﴾ يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق. وعنه عليه الصلاة والسلام اإذا دخل النور القلب انشرح وانفسح، نقيل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله ٤. وخبر صن محذوف دل عليه ﴿ فَوَيْلٌ لِلقَاسِيَةِ قُلُوبِهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله ﴾ من أجل ذكره وهو أبلغ من أن يكون عن مكان من، لأن القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً عن قبوله من القاسي عنه لسبب آخر، وللمبالغة في وصف أولئك من بالقبول وهؤلاء بامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسنده إليه. ﴿ أُولَئِكَ فِي صَلاكِ مُبِينٍ ﴾ يظهر للناظر بأدنى نظر، والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده.

﴿ اللَّهُ زَلَ أَحْسَنَ الْمَكِيثِ كِنَبُنَا مُتَثَنِهَا مُثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ نَكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ بَهْدِى بِهِ. مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُعْبَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادٍ

﴿ وَمَا يُعْبَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادٍ ﴾.

﴿اللهُ قَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ﴾ يعني القرآن، روي أن أصحاب رسول الله ﷺ ملوا ملة فقالوا له حدثنا فنزلت. وفي الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. ﴿كِتَابَا مُتشابها كالله على المنافع العامة. ﴿ مَتَانِي جمع مثنى أو مثنى أو مثن على ما مر في «الحجر»، وصف به كتاباً والدلالة على المنافع العامة. ﴿ مَتَانِي جمع مثنى أو مثنى أو مثن على ما مر في «الحجر»، وصف به كتاباً باعتبار تفاصيله كقولك: القرآن سور وآيات، والإنسان: عظام وعروق وأعصاب، أو جعل تمبيزاً من ﴿ مَتشابها ﴾ كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائله. ﴿ تَقْشَمِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبّهُم ﴾ تشمئز خوفاً مما فيه من الوعيد، وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس بزيادة الراء ليصير رباعياً كتركيب أقمطر من القمط وهو الشد. ﴿ ثُمْ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُويُهُم إِلَى ذِكْرِ الله بالرحمة وعموم المغفرة، والإطلاق للإشعار بأن أصل آمره الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه، والتعدية بالرحمة وعموم المغفرة، والإطلاق للإشعار بأن أصل آمره الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه، والتعدية بالكتاب أو الكائن من الحشية والرجاء . ﴿ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ هدايته . ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ الله ﴾ ومن يخذله . الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء . ﴿ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ هدايته . ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ الله ﴾ ومن يخذله .

﴿ أَلْمَنْ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ ﴾ يجعله درقة يقي به نفسه لأنه يكون يداه مغلولة إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه. ﴿ وُسُوهَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كمن هو آمن منه، فحذف الخبر كما حذف في نظائره.

﴿ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ﴾ أي لهم فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم وهو: ﴿ وَقُولُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أي وباله، والواو للحال وقد مقدرة.

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱتَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر أتيهم منها.

﴿فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الخِرْيَ﴾ الذل. ﴿فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُنَا﴾ كالمسخ والخسف والفتل والسبي والإجلاء. ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ﴾ المعد لهم. ﴿أَكْبَرُ﴾ لشدته ودوامه. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك واعتبروا به.

﴿ وَلَقَدْ مَنَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْيَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْمَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِصَجِ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞﴾ .

﴿وَلَقَدُ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يحتاج إليه الناظر في أمر دينه. ﴿لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يتمظون به.

﴿ قُرْآنَاً عَرَبِياً ﴾ حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاً، أو مدح له. ﴿ غَيْرَ فِي عِوَجٍ ﴾ لا اختلال فيه بوجه ما، وهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني. وقيل بالشك استشهاداً بقوله:

وَقَدْ أَتَسَاكَ يَسْقِسِسِنٌ غَسَيْسِرُ ذِي عِسْوَجٍ مِسْنَ الإِلَسِهِ وَقَسَوْلٌ غَسَيْسِرُ مَسَخُسُدُوبٍ وهو تخصيص له ببعض مدلوله. ﴿لَمَلَّهُمْ يَتُقُونَ﴾ علة أخرى مرتبة على الأولى.

﴿ مَنَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاءً مُتَشَاكِمُنُونَ وَرَجُلًا سَلْمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَويَانِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ

أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للمشرك والموحد. ورَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَالماً لِرَجُلِ مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديته، ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه جمع، يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه، والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل و ورجلاً بدل من مثل وفيه صلة وشركام ، والتشاكس والتشاخص الاختلاف. وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون وسَلماً بفتحتين، وقرىء بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت بها، أو حذف منها ذا وارجل سالم أي وهناك رجل سالم، وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع. وهنل يَستَوينان من النوع، أو لأن المراد على ويستوينان في الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل. والمخدل لله كالمحد له لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه، لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق. وبَلُ أَكْثَرُهُمُ لا يَعْلُمُونَ في فيره من فرط جهلهم.

﴿ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞ ﴿ فَمَنْ أَفْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّـمَ مَثْوَى لِلكَنفِرِينَ ۞﴾.

﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى، وقرىء امائت، و «مائتون» لأنه مما سيحدث.

﴿ أَمُّ إِنَّكُمْ ﴾ على تغليب المخاطب على الغيب. ﴿ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ فتحتج عليهم بأنك كنت على الحق في التوحيد وكانوا على الباطل في التشريك، واجتهدت في الإرشاد والتبليغ ولجوا في التكذيب والعناد، ويعتذرون بالأباطيل مثل ﴿ العنا سادتنا ﴾ و ﴿ وجدنا آباءتا ﴾ . وقيل المراد به الاختصام العام يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنُ كَذَبَ عَلَى الله ﴾ بإضافة الولد والشريك إليه. ﴿ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ ﴾ وهو ما جاء به محمد ﴿ إِذْ جَاءَهُ ﴾ من غير توقف وتفكر في أمره. ﴿ الَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلكَافِرِينَ ﴾ وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم، واللام تحتمل العهد والجنس، واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم يكذبون بما علم صدقه وهو ضعيف لأنه مخصوص بمن فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب.

﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالْعَبِدْقِ وَمَسَدَّقَ بِدِهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ۞ لَمُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِيمٌ ذَلِكَ جَزَلُهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٱسْوَأَ الَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ ٱجْرَمُ بِأَصْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ اللام للجنس ليتناول الرمىل والمؤمنين لقوله: ﴿ أَوَلَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾ وقيل هو النبي ﷺ والمراد هو ومن تبعه كما في قوله: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ﴾. وقيل الحائي هو الرسول والمصدق أبو بكر رضي الله عنه، وذلك يقتضي إضمار ﴿ الذي ﴾ وهو غير جائز. وقرى ه وصدق به الناس فأداه إليهم كما نزل من غير تحريف، أو صار صادقاً بسببه لأنه معجز يدل على صدقه «وصدق به على البناء للمفعول.

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ في الجنة. ﴿ ذَٰلِكَ جَرَّاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

﴿لِيْكُفِّرُ اللَّهِ مَنْهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا﴾ خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك، أو

للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنبون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوأ ذنوبهم، ويجوز أن يكون بمعنى السبىء كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، وقرىء فأسواء جمع سوء. ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ ﴾ ويعطيهم ثوابهم. ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها.

﴿ اَلْتَسَ اللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَةً وَتُحْوِفُونَكَ بِاللَّذِي مِن دُونِهِ أَوْمَن يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَمَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ مُصِلِّ أَلَقَنَ اللَّهُ بِمَزِيزٍ ذِى النِّفَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُصِلٍّ أَلَقَنَ اللَّهُ بِمَزِيزٍ ذِى النِّفَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن مُصِلٍّ أَلَقَنَ اللَّهُ مِمْزِيزٍ ذِى النِّفَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُصِلِّ اللَّهُ مَن مُصِلِّ اللَّهُ مِمْ وَاللَّهُ مِمْزِيزٍ ذِى النِّفَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُو مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِن مُصَادِ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُمّالِقُونَ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن اللَّافِقَادِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَن مُصَالِقًا لِللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لِمُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَلَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ مُعْلَمُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ لَمُنْ لَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

﴿ أَلْيَسَ الله بِكَافِ عَبْدَهُ استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات، والعبد رسول الله على ويحتمل الجنس ويؤيده قراءة حمزة والكسائي اعباده، وفسر بالأنبياء صلوات الله عليهم. ﴿ وَيَحْوَفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ لا يعني الله وغيل إنه بعث خالداً ليكسر العزى فقال له سادنها أَحَدُّرَكَهَا فإن لها شدة، فعمد إليها خالد فهشم أنفها فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه لأنه الآمر له بما خوف عليه. ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ الله ﴾ حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر. ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ يهديهم إلى الرشاد.

﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلُّ ﴾ إذ لا راد لفعله كما قال: ﴿ أَلَيْسَ اللَّه بِعَزِيزٍ ﴾ غالب منيع. ﴿ فِي النَّبْقَامِ ﴾ يتتقم من أعدائه.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ لِيَقُولُكَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَيَنْكُم مَّا تَـَلْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ آرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَيِّمٍ هَلَ هُنَّ كَنْشِفَكُ ضُرِّمِه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّكَ مُسْكِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُهُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ آَلُهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية. ﴿ قُلُ الْوَائِيْمُ مَا تَذَعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بِضُرَّ هَلْ هُنْ كَاشِفَاتُ ضُرُه ﴾ أي أرأيتم بعد ما تحققتم أن خالق العالم هو الله تعالى وأن آلهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه. ﴿ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ ﴾ بنفع. ﴿ هَلْ هُنْ مُمسِكَاتُ رَحْمَةِ ﴾ بنفع. ﴿ هَلْ هُنْ مُمسِكَاتُ رَحْمَةِ ﴾ بالتنوين فيهما ونصب ضره ورحمته. ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر الذي لا مانع لما يريده من خير أو شر. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك، وإنما قال ﴿ كَاشَفَاتُ ﴾ و ﴿ مسكاتُ ﴾ على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً على كمال ضعفها. ﴿ هَلَيْهِ يَتَوَكُلُ المُنْهُ وَاللهِ مِنْ المُنونُ للملهم بأن الكل منه تعالى.

﴿ قُلْ يَنْقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِ عَنْمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونٌ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَمِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ﴿ إِنَّا أَزَلَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ الِنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَمَٰك فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّنَا يَضِلُ عَلَيْهِا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم وَكِيدٍ ﴾ .

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اخْمَلُوا عَلَى فَكَانتُكُم ﴾ على حالكم، اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من المكان للزمان، وقرىء المكاناتكم ». ﴿ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ أي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد، والإشعار بأن حاله لا يقف فإنه تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم في الدارين فقال: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿مَنْ يَأْتِيهِ هَلَابٌ يُخْرِيهِ﴾ فإن خزي أعدائه دليل غلبته، وقد أخزاهم الله يوم بدر. ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ دائم وهو عذاب النار.

﴿إِنَّا آَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾ لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم. ﴿بِالحَقُّ﴾ متلبساً به. ﴿فَمَنْ اهْتَدَى فَلِتَفْسِو﴾ إذ نفع به نفسه. ﴿وَمَنْ ضَلْ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ فإن وباله لا يتخطاها. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت.

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالِّنِي لَتَد تُشُتْ فِي مَنَامِهِ ۚ فَيُسْبِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُبِيلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَى أَلِمُ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ اللَّهِ أَنْ أَجُلٍ مُسَمِّئً إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ

﴿ الله يَتَوَفّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت، أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. ﴿ فَيُمْسِكُ الّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ ولا يردها إلى البدن، وقرأ حمزة والكساتي ﴿ فَضِي ﴾ بِضَم القاف وكسر الضاد والموت بالرفع. ﴿ وَيُوسِلُ الأُخْرَى ﴾ أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة. ﴿ إِلَى أَجَلٍ مَسَمَى ﴾ هو الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس الإرسال. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن أَدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والحياة، فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم. قريب مما ذكرناه. ﴿ لاَيَاتٍ ﴾ دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. ﴿ إِنِّ مِن التوفي والإِمساك والإِرسال. ﴿ لاَيَاتٍ ﴾ دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. ﴿ فِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت، وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها، وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها.

﴿ أَمِ الْخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَانًا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَمْقِلُونَ ۚ أَلَى لَلَّهِ لَلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا﴾ بل اتخذ قريش. ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ﴾ تشفع لهم عند الله. ﴿قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَيْناً وَلاَ يَمْقِلُونَ﴾ ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم.

﴿قُلِ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾ لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه، ولا يستقل بها ثم قور ذلك فقال: ﴿قَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. ﴿قُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فيكون الملك له أيضاً حينتذ.

﴿وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ ٱلشَّمَأَزَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۥ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﷺ.

﴿وَإِذًا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ﴾ دون آلهتهم. ﴿اشْمَأَزُتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ﴾ انقبضت ونفرت. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني الأوثان. ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَئْشِرُونَ﴾ لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله، ولقد بالغ في الأمرين حتى بلغ الغاية فيهما، فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه، والاشمئزاز أن يمتلىء غماً حتى ينقبض أديم وجهه، والعامل في ﴿إِذَا ذَكرِ﴾ العامل في إذ المفاجأة.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ

### يَخْنَلِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿قُلِ اللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ التجيء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في أمرهم وضجرت من عنادهم وشدة شكيمتهم، فإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها. ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَيِمًا وَمَثَلَمُ مَعَمُّ لَأَفَلَدُواْ بِهِ. مِن شُوَّةِ الْعَلَابِ بَوْمَ الْقِيكَمَةُ وَبَيْنَا لَمُمْ قِبَ اللَّهِ مَا لَتُمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ۞ وَبَيْنَا لَمُتْمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَوْ أَنْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعَهُ لأَقْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ وعيد شديد وإقناط كلي لهم من الخلاص. ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ زيادة مبالغة فيه وهو نظير قوله: ﴿ فَلا تعلم نفس ما أخفى لهم ﴾ في الوعد.

﴿ وَيَذَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ سيئات أعمالهم أو كسبهم حين تعرض صحائفهم. ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ وأحاط بهم جزاؤه.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ مُثَرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاتُهُ مِنْمَةً مِنَّنَا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُكُمْ عَلَىٰ عِلْمَ بَلَ هِى فِشْنَةُ وَلَكِنَّ آكْثَرُكُمْ لَا يَمْلَمُونَ ۞ مَدْ قَالَمَا ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞﴾

﴿ فَإِذَا مَسُ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَانَا ﴾ إخبار عن البجنس بما يغلب فيه، والعطف على قوله ﴿ وَإِذَا ذكر الله وحله ﴾ بالفاء لبيان مناقضتهم وتعكيسهم في التسبب بمعنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من استبشروا بذكره، وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم. ﴿ فَمَا إِذَا خَوْلْنَاهُ نِهْمَةً مِنّا ﴾ أعطيناه إياه تفضلاً فإن التخويل مختص به. ﴿ قَالَ إِنّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم ﴾ مني بوجوه كسبه، أو بأني ساعطاه لما لي من استحقاقه، أو من الله بي واستحقاقي، والهاء فيه لما إن جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شيء منها. ﴿ بَلْ هِيَ فِئْنَةٌ ﴾ امتحان له أيشكر أم يكفر، وهو رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخير أو لفظ الد ﴿ نعمة ﴾، وقرىء بالتذكير. ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، وهو دليل على أن الإنسان للجنس.

﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الهاء لقوله ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمَ﴾ لأنها كلمة أو جملة، وقرىء بالتذكير ﴿والذين مَنْ قَبْلُهُم﴾ قارون وقومه فإنه قال ورضي به قومه ﴿فَمَا أُغْنَى عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا.

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَنِتَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّتَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَمُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ لِمُؤْمِدُونَ ۞ •

﴿ فَأَصَابُهُمْ مَدِينَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ جزاء سيئات أعمالهم أو جزاء أعمالهم، وسماه سيئة لأنه في مقابلة أعمالهم السيئة رمزاً إلى أن جميع أعمالهم كذلك. ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالعتو. ﴿ مِنْ هَوُلاَءِ﴾ المشركين و ﴿ مَنْ لِللَّهِ عَلَيْهُم مَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ كما أصاب أولئك، وقد أصابهم فإنهم قحطوا سبع سنين وقتل ببدر صناديدهم. ﴿ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفاتين.

﴿ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ حيث حبس عنهم الوزق سبعاً ثم بسط لهم سبعاً.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بأن الحوادث كلها من الله بوسط أو غيره.

﴿ فَلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ آشَرَقُواْ عَلَىٰ الْشُسِهِمْ لَا نَشْنَطُواْ مِن رَّخَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفِّرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْمَقُورُ الرِّحِيمُ ۞ وَلَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْـلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْمَذَابُ ثُمَّ لَا نُسَمَرُونَ ۞.

﴿قُلْ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَى آنَفُسِهِم ﴾ أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي، وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. ﴿لاَ تَقْتَطُوا مِنَ رَحْمَةِ الله لا تيأسوا من مغفرته أولاً وتفضله ثانياً. ﴿إِنَّ الله يَغْفِرُ اللَّمُوبَ جَمِيعاً ﴾ عفواً ولو بَعْدَ بُغْدِ وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر ويدل على إطلاقه فيما عدا الشرك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ الآية، والتعليل بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في ﴿عيادي ﴾ من الدلالة على الذلة، والإختصاص المقتضين للترحم، وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة، وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنوب جميعاً، ووضع اسم ﴿الله وصع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتأكيد بالجميع. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بها، فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فسكت ساعة ثم والله ومن أشرك ثلاث مرات ٩. وما وي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس فنولت. وقيل في عياش والوليد بن بغير حق لم يغفر له فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس فنولت. وقيل في عياش والوليد بن الوليد في جماعة افتتوا أو في الوحشي لا ينفي عمومها وكذا قوله:

﴿وَٱلْنِيبُوا إِلَى رَبُّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَلَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ﴾ فإنها لا تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالعذاب.

﴿ وَاتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ مِن فَبْلِ أَن يَأْلِيُكُمْ الْعَدَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَمْرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جُنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لِينَ السَّاخِرِينَ ۞ ﴾.

﴿وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُكُمْ﴾ القرآن أو المأمور به دون المنهي عنه، أو العزائم دون الرخص أو الناسخ دون المنسوخ، ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيْكُمُ العَدَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لاَ تَشْمُرُونَ﴾ بمجيئه فتداركوا.

﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ﴾ كراهة أن تقول وتنكير ﴿ نفس﴾ لأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى:

وَرُبُّ بُسَقِسِيع لَسَوْ هَسَتَسَفْسَتُ بِسِجَسوٌ، الْتَانِي كَسِيمٌ يَسْفُضُ السَّأْسَ مُسْخُضبا
﴿ يَا حَسْرَتِيٰ ﴾ وقرىء بالياء على الأصل. ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ﴾ بما قصرت. ﴿ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ في جانبه أي في حقه وهو طاعته. قال سابق البربرى:

أَمَــا تَـــتَّــقِـــيـــنَ الله فِـــي جَـــنــب وَامِـــتِ لَـــهُ كـــبــدٌ حَـــزى عَـــلَــنِــكَ تَــقَــطُـــع وهو كناية فيها مبالغة كقوله:

إِنَّ السَّسَمَسَاحَـةَ وَالسَمُسُرُوءَةَ وَالْسَنِّسَدَى فَي قُبَّةِ ضُسِرِبَتْ عَلَى ابْسِنِ السَحَبُسْرَجِ وقيل ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه من قوله تعالى: ﴿والصاحب بالجنب﴾ وقرىء "في ذكر الله". ﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ﴾ المستهزئين بأهله ومحل ﴿إِن كنت﴾ نصب على الحال كأنه قال فرطت وأنا ساخر. ﴿ أَوْ نَقُولَ لَوْ أَكَ اللَّهَ مَدَدِينِ لَكُنتُ مِنَ الشَّقِينَ ﴾ أَوْ نَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَكَ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبَتَ بِهَا وَاسْتَكُبَّرِتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَانِي ﴾ بالإرشاد إلى الحق. ﴿ لَكُنْتُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ الشرك والمعاصي.

﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَلَابَ لَوْ أَنْ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ في العقيدة والعمل، وأو للدلالة على أنها لا تخلوا من هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا طائل تحته.

﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَلَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ رد من الله عليه لما تضمنه قوله ﴿ لُو أَنْ الله هداني ﴾ من معنى النفي وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المودود يخل بالنظم المطابق للوجود لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة، وهو لا يمنع تأثير قدرة الله فعل العبد ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت وتذكير الخطاب على المعنى، وقرىء بالتأنيث للنفس.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسْرَدَةً ۚ الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْمُتَكَبِينَ ۗ ۗ وَمُجُوهُهُم مُسْرَدَةً ۚ اللّذِينَ اتَّقَوْا بِمَعَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَهُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۗ ۞ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَلَبُوا عَلَى الله ﴾ بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد. ﴿ وُجُوهُهُمْ مُسُودٌةً ﴾ بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل، والجملة حال إذ الظاهر أن ترى من رؤية البصر واكتفى فيها بالضمير عن الواو. ﴿ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى ﴾ مقام. ﴿ لِلمُتَكَبِّرِينَ ﴾ عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لأنهم يرون كذلك.

﴿وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا﴾ وقرىء "وينجي"، ﴿بِمَفَارَتِهِمْ﴾ بفلاحهم مفعلة من الفوز وتفسيرها بالنجاة تخصيصها بأهم أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السبب، وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع تطبيقاً له بالمضاف إليه والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله: ﴿لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وهو حال أو استئناف لبيان المفازة.

﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرً وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَشَرُوا بِعَائِدِتِ اللَّهِ أُولَتِيكَ لِمُمُ الْخَسِرُونَ ۞﴾

﴿ اللَّهُ خَالِقٌ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ من خير وشر وإيمان وكفر. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ يتولى التصرف.

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره، وهو كتابة عن قدرته وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاختصاص، لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها الا من بيده مفاتيحها، وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا الزمته، وقيل جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كمذاكير. وعن عثمان رضي الله عنه: أنه سأل النبي ﷺ عن المقاليد فقال «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الغير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد، وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه. ﴿ وَاللِّينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله أُولَيَكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ متصل بقوله ﴿ وينجي الله الله على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليها، وتغيير الله وتغيير عليها، وتغيير على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليها، وتغيير

النظم للإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسهم، وللتصريح بالوعد والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليه، والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات والأرض، أو كلمات توحيده وتمجيده وتخصيص الخسار بهم لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة والثواب.

﴿ فُلَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَغَبُدُ لَيُهَا الْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكُتَ لَيْحَجَلَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿قُلْ أَفَقَيْرَ اللهُ تَأْمُرُونَي أَعْبُدُ أَيِّهَا الجَاهِلُونَ﴾ أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد، و ﴿تأمروني﴾ اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتهم، ويجوز أن ينتصب غير بما دل عليه تأمروني أن أعبد لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله تأمرونني أن أعبد فحذف أن ورفع كقوله:

#### أَلاَ أَيُّهِ لَذَا السِزَّاجِ رِي أَحْسِضِ السوَغَسِي

ويؤيده قراءة ﴿أعبد﴾ بالنصب، وقرأ ابن عامر «تأمرونني» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف الثانية فإنها تحذف كثيراً.

﴿وَلَقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي من الرسل. ﴿لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ السَّلِ وَإِقْدَاهُ الكَفْرةُ وَالإِشْعَارُ عَلَى حكم الأمة، وإفراد الخَاصِرِينَ ﴾ كلام على حكم الأمة، وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب، وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح، وأن يكون على التقبيد بالموت كما صرح به في قوله ﴿ومن يرتده منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعمالهم﴾ وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب.

﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ۞ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا فَبَخَسَتُهُ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَالسَّمَوٰنُ مَطْوِيَنَتُ بِيَعِيدِنِهِ، سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ﴾ رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ إنعامه عليك وفيه إشارة الى موجب الاختصاص.

﴿ وَمَا قَلَرُوا الله حَقَّ قَلْرِه ﴾ ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه حيث جعلوا له شركاء ووصفوه بما لا يليق به، وقرىء بالتشديد. ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَالسَّمُواَتُ مَطْوِيّاتُ بِيَحِيبِهِ تنبيه على عظمته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأرهام بالإضافة إلى قدرته، ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء على عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً كقولهم: شابت لمة الليل، والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة. وقرى والمنسوب على الظرف تشبيهاً للمؤقت بالمبهم، وتأكيد ﴿ الأرض ﴾ بالجميع لأن المراد بها الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرى ومطويات على أنها حال و ﴿ السموات ﴾ معطوفة على ﴿ الأرض ﴾ منظومة في حكمها. ﴿ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ ما أبعد وأغلى من هذه قدرته وعظمته على إسراكهم، أو ما يضاف إليه من الشركاء.

﴿ وَلُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآةَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمِّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞﴾. ﴿ وَنَفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ يعني المرة الأولى. ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ خر ميتاً أو مغشياً عليه. ﴿ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ﴾ قبل جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعد، وقيل حملة العرش. ﴿ فَمَّ نَفِخَ فِيهِ أَخْرَى ﴾ نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى ﴿ وَنفخ فِي الصور نفخة واحدة ﴾ كما صرح به في مواضع، وأخرى تحتمل النصب والرفع. ﴿ فَإِذَا هُمْ قِبَامٌ ﴾ قائمون من قبورهم أو متوقفون، وقرى وبالنصب على أن الخبر، ﴿ وَيَنظُرُونَ ﴾ وهو حال من ضميره والمعنى: يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين أو يتظرون ما يقعل بهم.

﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْتُ وَجِائَةَ وَالنَّبِيْتِيْنَ وَالشَّهَدَلَةِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَا يَفْمَلُونَ ۞﴾.

﴿وَٱشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ بما أقام فيها من العدل، سماه أنورا لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما سمى الظلم ظلمة. وفي الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك أضاف اسمه إلى ﴿الأرض﴾ أو بنور خلق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة ولذلك أضافه الى نفسه. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ ﴾ للحساب والجزاء من وضع المنحاسب كتاب المحاسبة بين يديه، أو صحائف الأعمال في أيدي العمال، واكتفى باسم الجنس عن الجمع، وقيل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف ﴿وَجِيءَ بِالنّبِيّينَ وَالسّهَدَاءِ ﴾ الذين يشهدون للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين، وقيل المستشهدون. ﴿وَقُضَيّ بَينَهُمْ ﴾ بين العباد. ﴿بِالحَقّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد.

﴿ وَوُقَيْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ ﴾ جزاءه. ﴿ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ فلا يفوته شيء من أفعالهم، ثم فصل التوفية فقال:

﴿ وَسِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا ٱلْمَ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَايِنَتِ رَتِيكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِثَـاتَة يَوْمِكُمْ هَنذاً قَالُوا بَنَ وَلَكِينَ حَقَّتْ كَلِمْتُهُ ٱلْمَذَابِ عَلَى ٱلْكُنْفِينَ ۞ قِيلَ ٱدْخُلُوا أَبْوَبَ جَهَنَّدَ خَلِينِنَ فِيهَا فِيقَسَ مَثْوَى الْمُتَكَفِينَ

﴿وَسِيقَ اللَّهِنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنّمَ زُمْراً﴾ أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت أقدامهم في الضلالة والشرارة، جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه، أو من قولهم شاة زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل. ﴿حَتّى إِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ ليدخلوها و ﴿حتى ﴾ وهي التي تحكي بعدها الجملة، وقرأ الكوفين ﴿فتحت ﴾ بتخفيف التاء. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَرْنَتُهَا ﴾ تقريعاً وتوبيخاً. ﴿ إِلَمْ يَأْتِكُمْ وَسُلٌ مِنْكُمْ هَلُه ﴾ وتتكم هذا وهو وقبت دخولهم النار، وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث إنهم علموا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. ﴿قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقّتُ كَلِمَةُ المَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ كلمة الله بالعذاب علينا وهو الحكم عليهم بالشقاوة، وأنهم من أهل النار ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة، وقيل هو قوله ﴿لأملان جهتم من أهل النار ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة، وقيل هو قوله ﴿لأملان جهتم من أهل الناس أجمعين﴾.

﴿قِيلَ انْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم. ﴿قَيِفْسَ مَثْوَى﴾ مكان الله المُتَكَبِّرِينَ﴾ اللام فيه للجنس والمخصوص باللم سبق ذكره، ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون دخولهم فيها لأن كلمة العذاب حقت عليهم، فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما قال عليه الصلاة والسلام "إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل

من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به الناره.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرٌّا حَقَّىٰ إِذَا جَآءُرِهَا وَفُتِحَتَ أَبَوَبُهَا وَقَالَ لَمُتُمْ خَزَنَهُا سَلَتُمْ عَلَيْصِكُمْ طِبْتُمْتِ فَانْتُقُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَـالُواْ الْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَنَنَا الأَرْضَ نَشَيَواْ مِنَ الْجَنَّةِ خَبْثُ نَشَاتُهُ فَيْعَمُ أَبْتُرُ الْعَنْدِلِينَ ۞﴾.

﴿وَسِيقَ اللَّهِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ﴾ إِسراعاً بهم إلى دار الكرامة، وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم إلا راكبين. ﴿وَمَوا ﴾ على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة. ﴿خَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفَيَحَتُ أَيُوابُهَا﴾ حذف جواب إذا للدلالة على أن لهم حيننذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف، وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجينهم غير منتظرين، وقرأ الكوفيون ﴿فتحت﴾ بالتخفيف. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ لا يعتريكم بعد مكروه. ﴿طِبْتُمْ ﴾ طهرتم من دنس المعاصي. ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ مقدرين الخلود فيها، والفاء للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم، وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه لأنه مطهره.

﴿وَقَالُواْ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُمَدُ ﴾ بالبعث والثواب. ﴿وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ ﴾ يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة، وإيراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصوف فيها تمكين الوارث فيما يرثه. ﴿فَنَبَوا مِنَ الجَنَةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعة، مع أن في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها. ﴿فَيْغُمَ آَجُرُ الْمَامِلِينَ ﴾ الجنة .

﴿ وَنَرَى الْمَلَتَمِكَةَ خَافِينِ مِنْ حَوْلِ الْعَرَفِى يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّومٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَأَلِي ﴾ .

﴿ وَمَرَى الْمَلْأِتِكَةَ خَافِينَ ﴾ محدقين. ﴿ مِنْ حَوْلِ الْمَرْشِ ﴾ أي حوله و ﴿ من ﴾ مزيدة أو لابتداء الحفوف. ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى، والمعنى ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً به، وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق. ﴿ وَتُقْمِي يَنِتَهُمْ بَالْحَقِّ ﴾ أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة، أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم. ﴿ وَقَلِلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ المَالَمِينَ ﴾ أي على ما قضي بيننا بالحق. والقائلون هم المؤمنون من المقضي بينهم أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم.

عن النبي ﷺ: "من قرأ سورة الزمر لم يقطع رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين". عن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر" والله أعلم.



### مكية وآيها خمس وثمانوي

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ النَّهِ الزَّحَدِ اللَّهِ الزَّحَدِ فِي

﴿حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّاوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ النِّهِ ٱلْمَصِيدُ ۞﴾.

﴿حَمّ﴾ أماله ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر صريحاً، ونافع برواية ورش وأبو عمرو بين بين، وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين، أو النصب بإضمار اقرأ ومنع صرفه للتعريف والتأنيث، أو لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل.

﴿تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ الله العَزِيزِ العَلِيمِ﴾ لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإِعجاز والحكم الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغة.

﴿ عَافِرِ الذَّنْ وَقَامِلِ النّوْبِ شَدِيدِ المِقَابِ فِي الطُولِ ﴾ صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود منه، والإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوص، وأريد به ﴿ شديد العقابِ ﴾ مشددة أو الشديد عقابه فحذف اللام للازدواج وأمن الالتباس، أو إبدال وجعله وحده بدلاً مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة، أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاتحاد، أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون لذنب باق وذلك لمن لم يتب فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». والتوب مصدر كالتوبة وقيل جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق، وفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها. ﴿ لاَ إِلّهُ إِلاَ هُوَ ﴾ فيجب الإقبال الكلي على عبادته. ﴿ إِلَيْهِ المَهْمِينُ ﴿ فيجازي المطبع والعاصي.

## ﴿مَا يُجَدِلُ فِي مَايِنتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ نَقَلُّتُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿ ﴾.

﴿مَا يُجَدِدُ فِي آيَاتِ الله إِلاَّ الَّذِينَ كَفُرُوا﴾ لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن وإدحاض الحق لقوله: ﴿وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾ وأما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "إن جدالاً في القرآن كفر" بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة. ﴿فَلاَ يَفْرُوكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي البِلاَهِ﴾ فلا يغررك إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشأم واليمن بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون عما قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال:

﴿كَذَبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُنَتَهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُونَ وَجَدَدُلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْمُقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَلِكَ حَفَّتْ كَلِمَتُ رَئِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوّا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞﴾. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد وثمود. ﴿وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من هؤلاء. ﴿وَيَسُولُهِمْ﴾ وقرىء «برسولها». ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر. ﴿وَجَادَلُوا بِالبَاطِلِ﴾ بما لا حقيقة له. ﴿لِيُنْجِضُوا بِهِ الحَقِّ﴾ ليزيلوه به. ﴿فَأَخَذُتُهُمْ﴾ بالإهلاك جزاء لهم. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ فإنكم تمرون على دياهم وترون أثره. وهو تقرير فيه تعجيب.

﴿وَكَلَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ وعيده أو قضاؤه بالعذاب. ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بكفرهم. ﴿أَنَّهُمُ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ بدل من كلمة ﴿ربك﴾ بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى.

﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ اَلْعَرْضَ وَمَنَ حَوْلَةً يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِـ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَـُوأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَبِّحَمَّةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِحْيِمِ ۞﴾.

﴿اللّٰذِينَ يَخْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ خَوْلَهُ﴾ الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً وحملهم إياه وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له، أو كناية عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم في نفاذ أمره. ﴿يَسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِم﴾ يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام، وجعل التسبيح أصلاً والحمد حالاً لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. ﴿وَيَشْقَنْهِرُونَ لِلّٰذِينَ آمَنُوا﴾ وإشعاراً بأن حملة العرش وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك كما صرح به بقوله: ﴿وَيَسْقَنْهُرُونَ لِلّٰذِينَ آمَنُوا﴾ وإشعاراً بأن حملة العرش وسكان الفرش في معرفته سواء رداً على المجسمة واستغفارهم شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما يوجب المغفرة، وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس لأنها أقوى المناسبات كما قال تعالى: ﴿إِنّما المؤمنون إخوة﴾. ﴿وَرَبّنا﴾ أي يقولون ﴿وربنا﴾ وهو بيان لويستغفرون﴾ أو حال. ﴿وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماً﴾ أي وسعت رحمتك وعلمك فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومها، وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات ها هنا. واخفظهم عنه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب.

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرْيَنْتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّكِيَّتَاتِ ۚ وَمَن نَقِ السَّكِيِّتَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞﴾.

﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ جَنَاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ﴾ وعدتهم إياها. ﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَوْاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ ﴾ عطف على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتم سرورهم، أو الثاني لبيان عموم الوعد، وقرىء "جنة عدن و "صَلُحَ» بالضم و "فريتهم التوحيد. ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيرُ ﴾ الذي لا يمتنع عليه مقدور. ﴿ الحَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. ﴿ وَقِهِم السَّيْتَاتِ ﴾ العقوبات أو جزاء السيئات، وهو تعميم بعد تخصيص، أو تخصيص بمن ﴿ صلح ﴾ أو المعاصي في الدنيا لقوله: ﴿ وَمَنْ تَقِ السَّيْتَاتِ يَوْمُثِنُ وَمِن تَهَا في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب بعد ما سألوا المسبب. ﴿ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما.

﴿إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا يُنَادَوْكَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ

# فَتُكَفُّرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا ٱلنَّنَايِّ وَأَحْيَنَنَا ٱلْمُنَايِّنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوج مِّن سَبِيلِ ۞﴾.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ ﴾ يوم القيامة فيقال لهم: ﴿لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء. ﴿إِذْ تُلْحَوْنَ إِلَى الإيمَانِ فَتَكَفُرُونَ ﴾ ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه، ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن يؤول بنحو: بالصّيْفِ ضيّعْتِ اللَّبن. أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد.

﴿ قَالُوا وَبُنّا أَمَنّنا الْنَتَيْنِ ﴾ إماتين بأن خلقتنا أمواتاً أوّلاً ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا، فإن الإماتة جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبير، ولذلك قيل سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل، وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. ﴿ وَأَحْيَنْتَنَا الْفَيْلَ، وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. ﴿ وَالْحَيْنَا الْمُتَنِينِ ﴾ الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وقيل الإماتة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال والإحياءان ما في القبر والبعث، إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة بما غفلوا عنه ولم يكترثوا به ولذلك تسبب بقوله: ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِلُنُوبِنَا ﴾ فإن اقترافهم لها من اغترارهم بالدنيا وإنكارهم البعث. ﴿ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ ﴾ نوع خروج من النار. ﴿ وَمِنْ سَبِيلٍ ﴾ طريق فنسلكه وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيراً ولذلك أجبوا بقوله:

﴿ وَلِكُم بِاَنَهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُدَ وَإِن يُشَرَكَ بِدِ. ثَوْمِنُواْ فَالْحِكُمُ لِلْهِ الْمَلِيِ الْكِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلِكُمْ ﴾ الذي أنتم فيه. ﴿ بِأَنْهُ ﴾ بسبب أنه. ﴿ إِذَا دُعِيَ الله وَحُدَهُ ﴾ متحداً أو توحد وحده فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية. ﴿ فَالْحَكُمُ لِلَّهِ ﴾ المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد الدائم. ﴿ الْعَلِيّ ﴾ عن أن يشرك به ويسوى بغيره. ﴿ الْكَبِيرِ ﴾ حيث حكم على من أشرك وسوى به بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة بالعذاب السرمد.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على الترحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلاً لنفوسكم. ﴿وَيُنَوَّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وِزْقَا﴾ أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشكم. ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ بالآيات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورها المخفول عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى. ﴿إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ﴾ يرجع عن الإِنكار بالإِقبال عليها والتفكر فيها، فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه.

﴿ فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَلَفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِنتِ ذُو ٱلْمَرْشِ يُلْقِى ٱلزُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّكَافِ ۞﴾.

﴿ فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ من الشرك. ﴿ وَلَوْ كُرِهَ الكَافِرُونَ ﴾ إخلاصكم وشق عليهم.

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو المَرْشِ ﴾ خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس الدال على تفرده في الألوهية، فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال وكان العرش الذي هو أصل العالم المجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به، وقيل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. وقرىء «رَفِيعَ» بالنصب على المدح. ﴿ فَلَقِي الرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً مسخرات لأمره بإظهار آثارها وهو الوحي، وتمهيد للنبوة بعد تقرير التوحيد والروح الوحي ومن أمره بيانه لأنه أمر بالخير أو مبدؤه والآمر هو الملك المبلغ. ﴿ عَلَى مَنْ

يَشَاءُ مِنْ هِبَادِهِ ﴾ يختاره للنبوة، وفيه دليل على أنها عطائية. ﴿لِيُنْذِرَ ﴾ غاية الإلقاء والمستكن فيه لله، أو لمن أو للروح واللام مع القرب تؤيد الثاني. ﴿يَوْمَ النَّلاقِ ﴾ يوم القيامة، فإن فيه تثلاقى الأرواح والأجساد وأهل. السماء والأرض أو المعبودون والعباد أو الأعمال والعمال.

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُهُنَّ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُّ لِلَّهِ ٱلْوَمِدِ ٱلْفَهَّادِ ۞ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْبُوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ .

﴿ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ﴾ خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم غواشي الأبدان، أو أعمالهم وسرائرهم. ﴿ لاَ يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيءً ﴾ من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم، وهو تقرير لقوله ﴿هم بارزون ﴾ وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا. ﴿لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ لِلهِ الوَاحِدِ القَهْارِ ﴾ حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به، أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائط، وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً.

﴿النَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ﴾ كأنه نتيجة لما سبق، وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها، فإذا قامت قيامتها زالت العوائق وأدركت لذتها وألمها. ﴿لاَ ظُلُمَ اليوم﴾ بنقص الثواب وزيادة العقاب. ﴿إِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ إذ لا يشغله شأن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقونه سريعاً.

﴿ وَٱنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآَرِفَةِ إِذِ ٱلْفَلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَطْمِينً مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾.

﴿وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الأَزِقَةِ أَي القيامة سميت بها لأزوفها أي قربها، أو الخطة ﴿الآزفة ﴾ وهي مشارفتهم النار وقيل الموت. ﴿إِذِ القُلُوبُ لَذَى التَحَاجِرِ ﴾ فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا تتخرج فيستريحوا. ﴿كَاظِمِينَ ﴾ على التخم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة، أو منها أو من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله: ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾. أو من مفعول ﴿أندرهم ﴾ على أنه حال مقدرة. ﴿مَا للظالمينَ مِنْ حَمِيم ﴾ قريب مشفق. ﴿وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ ﴾ ولا شفيع مشفع، والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم.

﴿ يَعْلَمُ خَايِّنَةَ ٱلأَغَيُنِ وَمَا ثَغْفِي الصَّدُورُ ۞ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِتَىءً ۚ إِنَّ اللّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ۞﴾

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَغْيُنِ ﴾ النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم واستراق النظر إليه، أو خيانة الأعين. ﴿ وَمَا تَخْفَي الصدور ﴾ من الضمائر والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم والجزاء ﴿ والله يقضي بالحق ﴾ لأنه المالك الحاكم على الإطلاق قلا يقضي يشيء إلا وهو حقه ﴿ وَاللّٰذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ تهكم بهم لأن الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي. وقرأ نافع وهشام بالتاء على الالتفات أو إضمار قل: ﴿ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ تقرير لعلمه بـ ﴿ خائنة الأعين ﴾ وقضائه بالحق ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون، وتعريض بحال ما ﴿ يدون من دونه ﴾ .

﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيمَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن فَبَلِهِمَّ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ

قُوَّةً وَمَاثَلَزَ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَلَعُمُ اللَّهُ بِلْتُوْمِيمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ وَمُا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ وَمُنا لَهُمْ وَيُنَّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾.

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِيَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ مآل حال الذين كذبوا الرسل قبلهم كعاد وثمود. ﴿ كَانُوا هُمْ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوْقَ﴾ قدرة وتمكناً، وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه. وقرأ ابن عامر «أشد منكم» بالكاف. ﴿ وَآثَاراً فِي المَّرْضِ ﴾ مثل القلاع والمدائن الحصينة. وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاً. ﴿ فَهَا تَعَلَمُهُمُ اللهُ يِنْ وَاقِ ﴾ يمنع العذاب عنهم.

﴿ ذَلِكَ ﴾ الأخذ. ﴿ بِأَنْهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيّنَاتِ ﴾ بالمعجزات أو الأحكام الواضحة. ﴿ فَكَفَرُوا فَأَخَلَهُمُ الله إِنْهُ قِويُ ﴾ متمكن مما يريده غاية التمكن. ﴿ شَدِيدُ المَقَابِ ﴾ لا يؤبه بعقاب دون عقابه.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُومَىٰ بِتَايَنِيْنَا وَسُلطَنِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَنَ وَقَنُرُونَ فَقَالُوا سَنحِرُّ كَذَابُ ۞ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا أَفْتُلُوا أَبْنَآهُ ٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا مَعَمُ وَاسْتَحْبُوا نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفْرِينَ إِلَّا فِي مَسَلَالٍ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ يعني المعجزات. ﴿وَسُلْطَان مُبِينٍ﴾ وحجة قاهرة ظاهرة، والعطف لتغاير الوصفين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ يعنون موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه تسلية لرسول الله ﷺ وبيان لعاقبة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم بطشاً وأفربهم زماناً.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ، وَاسْتَخْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ أي أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم أولاً كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام. ﴿ وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾ في ضياع، ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة.

﴿ وَقَالَ فِيرَعَوْتُ ذَرُونَ أَفَتُلْ مُوسَىٰ وَلَيَكُعُ رَبَّهُۥۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَ أَن يُظهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذَتُ بِرَقِ وَرَيِّكُم نِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞﴾.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى﴾ كانوا يكفونه عن قتله ويقولون إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحر، ولو قتلته ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة وتعلله بذلك مع كونه سفاكاً في أهون شيء دليل على أنه تيقن أنه نبي فخاف من قتله، أو ظن أنه لو خاوله لم يتيسر له ويؤيده قوله. ﴿وَلَيْهُ عُرَبُهُ فَإِنه تجلد وعدم مبالاة بدعائه. ﴿إِنْ يَبُنُلُ وَبِنَكُمْ ﴾ أن يغير ما أنتم عليه من عبادته وعبادة الأصنام لقوله: ﴿وَمِنْدِكُ وَالْهَتْكُ ﴾. ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَاد ﴾ ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم يقدر أن يبطل دينكم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع، وابن كثير وبابن عامر والكوفيون غير حفص بفتخ الياء والهاء ورفع ﴿الفساد ﴾.

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ أي لقومه لما سمع بكلامه. ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ المِحسَابِ﴾ صدر الكلام بأن تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله، وخص اسم الرجب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية، وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من

استجلاب الإِجابة، ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الإِستعاذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له على القول. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائ**ي ﴿عدت﴾** فيه وفي سورة «الدخان» بالإِدغام وعن نافع مثله.

﴿ وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنُ مِنَ عَالِ فِرْعَوْرَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُۥ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنَتِ مِن زَيْكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُمُسِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَمِدُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَابُ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آكِ فِرْحَونَ ﴾ من أقاربه. وقيل ﴿ من ﴿ متملق بقوله : ﴿ يَكُمُّمُ إِبمَانَهُ ﴾ والرجل إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم. ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلا ﴾ أتقصدون قتله. ﴿ أَنْ يَقُولَ ﴾ لأن يقول ، أو وقت أن يقول من غير روية وتأمل في أمره. ﴿ وَيَّيُ الله ﴾ وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد. ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيْنَاتِ ﴾ المتكثرة الدالة على صدقه من المعجزات والاستدلالات. ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أضافه إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف به، ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: ﴿ وَإِنْ يَكُ صَاوِقًا يُصِبّكُمْ بَعْضُ ﴿ وَإِنْ يَكُ صَاوِقًا يُصِبّكُمْ بَعْضُ الله يَعْدَ لَهُ عَلَى التحدير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ، ولذك قدم كونه كاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده، كأنه خوفهم بما هو أظهر ولذلك قدم كونه كاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده، كأنه خوفهم بما هو أظهر احتمالاً عندهم وتفسير الرفيعش ﴾ الكل كقول لبيد:

تَـــرَّاكَ أَمْـــكــنــــة إِذَا لَـــمُ أَرْضَـــهَــا ۚ أَوْ يَـرْتَـبِط بَـعْـضَ الـنُـفُـوسِ حـمـامُـهَـا مردود لأنه أراد بالـ ﴿بعض﴾ نفسه. ﴿إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ احتجاج ثالث ذو وجهين: أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات.

وثنانيهما: أن من خذله الله أهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم، وعرض به لفرعون بأنه ﴿مسرف كذاب﴾ لا يهديه الله سبيل الصواب وطريق النجاة.

﴿يَفَوْدِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُوْمَ طَلَهِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَأ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا ٱلْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

﴿ يَا قَوْمٍ لَكُمُ المُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ ﴾ غالبين عالين. ﴿ فِي الأَرْضِ ﴾ أرض مصر. ﴿ فَهَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ الله بِقَتْله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، وإنما أدرج الله بِقَتْله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، وإنما أدرج نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القرابة وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم. ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِي ﴾ وأستصوبه من قتله وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وقلبي ولساني متواطئان عليه. ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ طريق الصواب، وقرىء بالتشديد على أنه فعال للمبالغة من رشد كعلام، أو من رشد كعباد لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع أو للنسبة إلى الرشد كعواج وبتات.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ بَنَقُورِ إِنِّ لَخَاتُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَضْرَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ ثُوجٍ وَعَادٍ وَثَنْمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ ثُمِيدُ ظُلْمًا لِلْبِيَادِ ۞﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ مَلَيْكُمْ﴾ في تكذيبه والنعرض له. ﴿مِثْلَ يَوْمِ الأَخْرَابِ﴾ مثل أيام

الأمم الماضية يعني وقائعهم، وجمع ﴿الأحزابِ﴾ مع التفسير أغنى عن جمع ﴿اليومِ﴾.

﴿مِفْلَ دَأْتٍ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَقَمُودَ﴾ مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَمْدِهِمْ﴾ كقوم لُوط. ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلعِبَادِ﴾ فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام، وهو أبلغ من قوله: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ من حيث إن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم.

﴿ وَيَنَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُو كُومٌ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن بُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۞﴾.

﴿ وَيَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بغضاً للاستغاثة، أو يتصايحون بالويل والثبور، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكى في «الأعراف». وقرىء بالتشديد وهو أن يند بعضهم من بعض كقوله ﴿ يوم يقر المرء من أخيه ﴾.

﴿يَوْمُ تُوَلُّونَ﴾ عن الموقفُ. ﴿مُدْبِرِينَ﴾ منصرفين عنه إلى النار. وقيل فارين عنها. ﴿مَا لَكُمْ مِنَ الله مِن عَاصِم﴾ يعصمكم من عذابه. ﴿وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاوِ﴾.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن مَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِ يَمَّا جَآءَكُم بِدِّ حَقَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْرَ لَن يَبْعَكَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِثُ مُزْنَابُ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ ﴾ يوسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى، أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف. ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل موسى. ﴿ يِالْبَيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات. ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ﴾ من الدين. ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ ﴾ مات. ﴿ فَتُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا ﴾ ضماً إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعده، أو جزماً بأن لا يبعث من بعده رسول مع الشك في رسالته، وقرىء "ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الضلال. ﴿ يُضِلُ اللّه ﴾ في العصيان. ﴿ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُوقَابٌ ﴾ شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد.

﴿ الَّذِينَ يَجُدَدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَاسُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلْكِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴿ ﴾ .

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع. ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُم ﴾ بغير حجة بل إما بتقليد أو بشبهة داحضة. ﴿كَبُرَ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الْذِينَ آمَنُوا ﴾ فيه ضمير من وإفراده للفظ، ويجوز أن يكون ﴿الذِينَ مِبادأ وخبره ﴿كبر ﴾ على حذف مضاف أي: وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً أو بغير سلطان وفاعل ﴿كبر ﴾ ﴿كَذَلِك ﴾ أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله: ﴿يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ ﴾ استئافاً للدلالة على الموجب لجدالهم، وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني، أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب متك.

﴿ وَقَالَ فِرْغَوْنُ يَنَهَمَنُ آبْنِ لِى صَرْمًا لَعَلِيّ آبَلُغُ ٱلْأَسْبَتِ ﴿ أَسَبَتِ ٱلسَّمَوْتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُ كَذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُبِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي بَنَابٍ ﴿ ﴾ . ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ﴾ بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر. ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ ﴾ الطرق.

﴿أَسْبَابَ السَّمُواتِ﴾ بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. ﴿قَاطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ عطف على ﴿ابلغ﴾. وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه، أو أن يرى فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء يتوقف على إطلاعه ووصوله إليه، وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان، وذلك لجهله بلله وكيفية استنبائه. ﴿وَإِنِّي لِأَفْلُهُ كَافِياً﴾ في دعوى الرسالة. ﴿وَكَلَلِكُ ومثل التزيين، ﴿رُيِّنَ لِفَرْعَون سُوهُ عَمَلِهِ وَصُدٌ عَنِ السَّيلِ﴾ سبيل الرشاد، والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرىء زين بالفتح وبالتوسط الشيطان. وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو ﴿وَصَدَى على أن فرعون صد الناس عن الهدى وبالتوسط الشمويهات والشبهات ويؤيده: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابِ ﴾ أي خسار.

﴿ وَقَالَ الَّذِئَ مَامَنَ يَنْقُومِ انْبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۞ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنَدِهِ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا ۗ مَنْكُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْفَكَرارِ ۞﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ يعني مؤمن آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام. ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِهُونِ أَهْدِكُمْ﴾ بالدلالة. ﴿سَبِيلُ الرُّشَادِ﴾ سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود، وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي.

﴿يَا قَوْمٍ إِنَّمَا مَلِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ﴾ تمتع يسير لسرعة زوالها. ﴿وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ﴾ لخلودها.

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجْرَئَنَ إِلَّا مِثْلَهَأٌ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِمًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْنَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞﴾.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً قَلاَ يَخْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا﴾ عدلاً من الله، وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَتْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ اللَّهِنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِفَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمة، ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة إسمية مصدرة باسم الإشارة، وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة، وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك.

﴿﴾ وَيَنَفَرِهِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى اَلْتَجَوْةِ وَيَنَعُونَنِ إِلَى النَّادِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ وَاللَّهِ وَأَشْرِكِ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْعَلَىرِ ۞﴾.

﴿ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَلْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة واهتماماً بالمنادى له، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه، وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان لما قبله ولذلك لم يعطف على الأول، فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً أو تعريضاً أو على الأول.

﴿ تَمْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ ﴾ بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. ﴿ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ﴾ بربوبيته. ﴿ عِلْمَ ﴾ والمراد نفي المعلوم والإِشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان فاعتقادها لا يصح إلا عن إيقان. ﴿**وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَزِيزِ ا**لْفَقَّارِ﴾ المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والإرادة، والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا نَدَعُونَنِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيِّا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَا ۚ إِلَى اللَّهِ وَأَتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلْتُ النَّارِ ﴿ مُسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُقَوِّشُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهَ بَصِيرًا بِالْهِادِ ﴾ .

﴿ لاَ جَرَمٌ ﴾ لا رد لما دعوه إليه، و ﴿ جرم ﴾ فعل بمعنى حق وفاعله: ﴿ أَلَمَا تَذَعُونَنِي إِلَيهِ لَيسَ لَهُ دَعْوَةً فِي اللَّذُينَا وَلاَ فِي اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ فَسَتَذْكُرُونَ ﴾ وقرى • "فستذكرون" أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب. ﴿ مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ من النصيحة. ﴿ وَأَقُوسُ أَمْرِي إِلَى الله ﴾ ليعصمني من كل سوء. ﴿ إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالعِبَادِ ﴾ فيحرسهم وكأنه جواب توعدهم المفهوم من قوله:

﴿ فَوَقَدُهُ اللَّهُ سَيِّخَاتِ مَا مَكَرُواً وَمَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَنَابِ ۞ النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ ۞﴾.

﴿ فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيْنَاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ شدائد مكرهم، وقبل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام، ﴿ وَحَاقَ بِال فِي مَوْتَاقَ بِاللّٰهِ المؤمن من قومه فإنه فر فِرْمَوْنَ ﴾ بفرعون وقومه فاستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقبل بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفاً فرجعوا رعباً فقتلهم. ﴿ سُوءُ العَذَابِ ﴾ الغرق أو النار.

﴿النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشِياً ﴾ جملة مستأنفة أو ﴿النار﴾ خبر محذوف و ﴿يعرضون﴾ استئناف للبيان، أو بدل و ﴿يعرضون﴾ حال منها، أو من الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره ﴿يعرضون﴾ مثل يصلون، فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به، وذلك لأرواحهم كما روى ابن مسعود أن أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة وعشياً إلى يوم القيامة، وذكر الوقتين تحتمل التخصيص والتأبيد، وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر. ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: ﴿اذْحُلُوا آلَ فِرْعُونَ ﴾ يا آل فرعون. ﴿ أَشَدُ العَذَابِ ﴾ عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه، أو أشد عذاب جهنم. وقرأ حمزة والكسائي ونافع ويعقوب وحفّص ﴿أَذْجُلُوا﴾ على أمر الملائكة بإدخالهم النار.

﴿ وَإِذْ يَتَمَآتُونَ فِي النَّادِ فَيَقُولُ ٱلضُّمَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَثَّرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـلَ أَنتُم مُّغْنُونَ

عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَبَّى الْمِبَادِ ﴿ ﴿ ﴾

﴿وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ﴾ واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحتمل العطف على غدوًا. ﴿فَيَقُولُ الشَّمَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ تفصيل له. ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعا﴾ تباعاً كخدم في جمع خادم أو ذوي تبع بمعنى أتباع على الإضمار أو التجوز. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا نَصِيباً مِنَ النَّارِ﴾ بالدفع أو الحمل، و ﴿نصيباً﴾ مفعول به لما دل عليه ﴿مغنون﴾ أوله بالتضمين أو مصدر كشيتاً في قوله: ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً﴾. فيكون من صلة لـ ﴿مغنون﴾.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلَّ فِيهَا﴾ نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا، وقرىء «كلاً» على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف إليه، ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب. ﴿إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ العِبَادِ﴾ بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، و ﴿لا معقب لحكمه﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْمَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوْلَمُ عَلَيْهِ الْكَنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ قَالُواْ فَكَاذَعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَى ﴾ . تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَهِ ﴾ .

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَة جَهَنَّمَ﴾ أي لخزنتها، ووضع ﴿جهنام﴾ موضع الضمير للتهويل أو لبيان محلهم فيها، إذ يحتمل أن تكون ﴿جهنم﴾ أبعد دركاتها من قولهم: بثر جهنام بعيدة القعر. ﴿اذْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ حَنَّا يَوْماً﴾ قدر يوم. ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ شيئاً من العذاب، ويجوز أن يكون المفعول "يوماً، بحذف المضاف و ﴿من العذاب﴾ بيانه.

﴿قَالُوا أَوْ لَم تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالبَيْنَاتِ﴾ أرادوا به إلزامهم للحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة. ﴿قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا﴾ فإنا لا نجترىء فيه إذ لم يؤذن لنا في الدعاء لأمثالكم، وفيه إقناط لهم عن الإجابة. ﴿وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾ ضياع لا يجاب، وفيه إقناط لهم عن الإجابة.

﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَائَدُ ۞ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ الظّلِمِينَ مَذَذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّفَنَةُ وَلَهُمْ مَنْوَهُ الدَّارِ ۞﴾.

﴿إِنَّا لَتَنْصُرُ رُسُلَتَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. ﴿فِي الْحَيَوةِ اللَّذَيْنَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾ أي في الدارين ولا ينتقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب وغالب الأمر، و ﴿الأشهاد﴾ جمع شاهد كصاحب وأصحاب، والمراد بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِحِينَ مَعْلِرَتُهُمْ ﴾ بدل من الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة، أو لأنه لم يؤذن لهم فيعتذروا. وقرأ غير الكوفيين ونافع بالناء. ﴿ وَلَهُمُ اللَّهُنَّةُ ﴾ البعد عن الرحمة. ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

﴿ وَلَقَدَ ءَانَيْنَا مُوسَى الْلَهُ لَكَ وَأَوَرُثُنَا بَنِيَّ إِسْرَوِيلَ الْكِتَبَ ۞ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الهُدَى ﴾ ما يهتدى به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع. ﴿ وَأَوْرَفْنَا بَني إِ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴾ وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة.

﴿هُدَى وَذِكْرَى﴾ هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً. ﴿لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ لذوي العقول السليمة.

﴿فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَآصْتَغْفِرْ لِلْأَلِمِكَ وَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِيْكُرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

﴿ فَاصْبِرْ﴾ على أذى المشركين. ﴿ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ ﴾ بالنصر لا يخلفه، واستشهد بحال موسى وفرعون. ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلشَّبِكَ ﴾ وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا بالاستغفار، فإنه تعالى كافيك في النصر إظهار الأمر. ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَشِيِّ وَالإِيْكَارِ ﴾ ودم على التسبيح والتحميد لربك. وقيل صلّ لهذين الوقتين، إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشيّاً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ءَايَكِ ٱللَّهِ بِعَنْدِ سُلْطَنَنِ ٱنْنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبَّرٌ مَّا هُم بِبَلِفِيهُ فَاسْتَهِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَيِيرُ ۞﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِقَيْرِ سُلْطَانٍ آتَاهُمْ عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في مشركي مكة أو اليهود حين قالوا: لست صاحبنا بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. ﴿إِن في صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ﴾ إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم، أو إدادة الرياسة أو أن النبوة والملك لا يكونان إلا لهم. ﴿مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ بِبالغي دفع الآيات أو المراد. ﴿فَاسْتَعِذُ بِاللهِ فالتجيء إليه. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَّهِمِيرُ ﴾ لأقوالكم وأفعالكم.

﴿لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَشْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْشُوتَ ۗ قَلِيلًا مَا لَنَذَكَّرُونَ ۞﴾.

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ فمن قدر على خلقها مع عظمها أولاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانياً من أصل، وهو بيان لأشكل ما يجادلون فيه من أمر التوحيد. ﴿ وَلَكِنْ أَكْبَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَغْمَى وَالبَصِيرُ ﴾ الغافل والمستبصر. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ المُسِيءُ ﴾ والمحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت، وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيء لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة، والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على ﴿ الأعمى والبصير ﴾ لتغاير الوصفين في المقصود، أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. ﴿ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي تذكراً ما قليلاً يتذكرون، والضمير للناس أو الكفار. وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب، أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة.

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَحْفَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِيَ الْسَاعَةَ لَآنِيكُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِيَ الْسَامِةِ لِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا﴾ في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَقْوِبُنُونَ﴾ لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به.

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ﴾ اعبدوني. ﴿ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ أثبكم لقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ ﴾ صاغرين، وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته للمبالغة، أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿سَيَدْخُلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء.

﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَكُلَ لَكُمُ النِّيلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَـارَ مُبْصِـرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس. ﴿وَالنَّهَارَ مُنْصِراً ﴾ يبصر فيه أو به، وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال: ﴿وَالنِّهُ لَلُهُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ لا يوازيه فضل، وللإشعار به لم يقل لمفضل. ﴿وَلَكِنُ النَّاسِ لاَ يَشْكُونَ ﴾ لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم، وتكرير النَّاس لتخصيص الكفران بهم.

﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَانَى تُؤْفِكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَـٰتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞﴾.

﴿ ذَلِكُمُ ﴾ المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية. ﴿ اللَّهُ رَبُكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررها، وقرىء اخالق؛ بالنصب على الاختصاص فيكون ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَ هُو﴾ استثنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. ﴿ فَٱلَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره.

﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ﴾ أي كما أفكوا أفك عن الحق كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فَكَرَارًا وَالشَّمَاةَ بِكَأَهُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَنَقُكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ۚ إِلَّا هُوَ فَكَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۚ إِلَيْهِ .

﴿اللهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ﴾ استدلال ثان بأفعال أخر مخصوصة. ﴿وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ بأن خلقكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء، والتخطيطات متهيأ لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات. ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ﴾ اللذائذ. ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ فَتَبَارَكُ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ﴾ فإن كل ما سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال.

﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ المتفرد بالحياة الذاتية. ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ إذ لا موجد سواه ولا موجود يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته. ﴿فَادْعُوهُ﴾ فاعبدوه. ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ﴾ أي الطاعة من الشرك والرياء. ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْمَالَمِينَ﴾ قائلين له.

﴿ فَلْ إِنِّ نَهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ الَّذِينَ تَنَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَا جَاءَنِ ٱلْيَتِنَتُ مِن رَّقِ وَأُمِرَتُ أَنَّ أَشَارِمَ اللَّهِ لَنَا جَاءَنِ ٱلْيَتِنَتُ مِن رَّقِ وَأُمِرَتُ أَنَّ أُسُلِمَ لِرَبِّ الْمَلَدِينَ ﴾.

﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَمَّا جَاءَنِي الْبَيْنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾ من الحجج والآيات أو من الآيات فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها. ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ﴾ بأن أنقاد له أو أخلص له ديني. ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِهُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَسْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُبُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنَوَقِّ مِن قَبْلُ وَلِنَبَلُغُوّا لَبَلا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَفْفِلُونَ ۖ ﴿ هُوَ الَّذِى يُحْمِى لِتَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ

﴿ هُوَ اللَّذِي يُخيى وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً ﴾ فإذا أراده. ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة، والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث إنه يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد.

﴿ أَلَمْ تَرَ لِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي مَايَتِ اللّهِ أَنَّى يُعْمَرُفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَلَّمُواْ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُمُمُلُنَا ۚ فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَتَى يُصْرَفُونَ ﴾ عَن التصديق به وتكرير ذم المجادلة لتعدد المجادل، أو المجادل فيه، أو للتأكيد.

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالكِتَابِ﴾ بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية. ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من سائر الكتب أو الوحي والشرائع. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ جزاء تكذيبهم.

﴿إِذِ ٱلأَظْلَلُ فِي ٱَعْتَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونُ ﴿ فِي ٱلْمَتِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ أُمَّ قِبَلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْمُ لَقُولُونَ ﴿ مَنْ مَالُواْ صَالُواْ صَالُواْ عَنَا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ مَنْمَنًا كَلَاكُ يُضِلُ اللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱلكَفِينَ ﴿ ﴾ .

﴿إِذَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْتَاقِهِمْ ۚ ظرف لـ ﴿يعلمون ﴾ إذ المعنى على الاستقبال، والتعبير بلفظ المضي لتيقنه. ﴿وَالسَّلاَسِل ﴾ عطف على ﴿الأعلال ﴾ أو مبتدأ خبره. ﴿وَيُسْحَبُونَ ﴾ .

﴿ فِي الحَمِيمِ ﴾ والعائد محذوف أي يسحبون بها، وهو على الأول حال. وقرى الوالسَلامِلَ يَسحَبُونَ المعنى بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية ، ﴿ والسلاسل ﴾ بالجر حملاً على المعنى ﴿ إِذِ الإِغلال في أعناقهم ﴾ بمعنى أعناقهم في الأغلال، أو إضماراً للباء ويدل عليه القراءة به . ﴿ مُمْ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ يحرقون من سجر التنور إذا ملأه بالوقود، ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي ملى . والمراد أنهم يعذبون بأنواع من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض.

﴿ وَمُمْ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ ﴾ ، ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا صَنَّا ﴾ غابوا عنا وذلك قبل أن تقرن بهم الهتهم، أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم. ﴿ فِلْ لَمْ نَكُنْ نَذَعُو مِنْ قَبْلُ شَيْتاً ﴾ أي بل تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم فإنهم ليسوا شيئاً يعتد به كقولك: حسبته شيئاً فلم يكن. ﴿ كَذَلِكِ ﴾ مثل ذلك الضلال. ﴿ يُفِيلُ اللَّهُ الكَافِرِينَ ﴾ حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة، أو يضلهم عن الهتهم حتى لو

تطالبوا لم يتصادفوا.

﴿ وَالِكُمْ بِمَا كُنتُهُ تَفْرَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِئسَكَ مَنُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ﴾.

﴿فَلِكُمْ﴾ الإضلال. ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ﴾ تبطرون وتتكبرون. ﴿بِفَيْرِ الحَقَّ﴾ وهو الشرك والطغيان. ﴿فَيِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ تتوسعون في الفرح، والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ.

﴿انْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ﴾ الأبواب السبعة المقسومة لكم. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقدرين الخلود. ﴿فَيْسَ مَثْوَى المُتَكَبِّرِينَ﴾ عن الحق جهنم، وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان الدخول المقيد بالخلود بسبب الثواء عبر بالمثوى.

َ ﴿ فَاصْدِرَ إِنَّ وَعَـٰذَ اللَّهِ حَقَّ فَكَمِمَّا ثُوِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِى فِيلُكُمُ أَوْ نَتَوَقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا بُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كان لِرَسُولٍ أَن يَأْفِى يِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَمَانَةَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِىَ بِلَغْنِي وَخَسِرَ هَنَالِكَ النَّبْطِلُونَ ۞﴾.

﴿فَاصِيرَ إِنَّ وَهَدَ الله بهلاك الكافرين. ﴿حَقَّ كائن لا محالة. ﴿فَإِمّا نُويَتْكَ ﴾ فإن نرك، وما مزيدة لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحق مع إن وحدها. ﴿ فَهَضَ الَّذِي تَعِدُهُم ﴾ وهو القتل والأسر. ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَتُكَ ﴾ قبل أن تراه. ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم، وهو جواب ﴿نتوفينك ﴾، وجواب ﴿نريتُك ﴾ محذوف مثل فذاك، ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب، ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا الممرض.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ إذ قيل عدد الانبياء مانة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والمذكور قصصهم أشخاص معدودة. ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله الله وأربعة وعشرون ألفاً، والمذكور قصصهم أشخات حكمته كساتر القسم، ليس لهم اختيار في إيثار بعضها الله والاستبداد بإتيان المقترح بها. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الله ﴾ بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. ﴿قَضِيَ بِالحَقّ ﴾ بإنجاء المحت وتعذيب المبطل. ﴿وَخَسِرَ هَتَالِكَ المُبْطِلُونَ ﴾ المعاندون باقتراح الآيات بغد ظهور ما يغنيهم عنها.

﴿ اللهُ ٱلَّذِى حَمَـٰلَ لَكُمُ الْأَفَـٰمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَلَـٰكُمْ فِيهِـا مَنَفِعُ وَلِتَـٰبَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَكَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ. فَأَقَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞﴾.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الآَنْمَامُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل ويركب كالإبل والبقر.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ كالألبان والجلود والأوبار. ﴿وَلِتَنْلُغُوا هَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ بالمسافرة عليها. ﴿وَعَلَيْهَا﴾ في البر. ﴿وَهَلَى الفُلكِ﴾ في البحر. ﴿تُحْمَلُونَ﴾ وإنما قال ﴿وعلى الفلك﴾ ولم يقل في الفلك للمزاوجة، وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من الضروريات والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة، أو للفرق بين العين والمنفعة.

﴿وَيُبِرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته. ﴿فَأَيِّي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي فأي آية من تلك

الآيات. ﴿تُنْكِرُونَ﴾ فإنها لظهورها لا تقبل الإِنكار، وهو ناصب "أي" إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى رفعه والتفرقة بالتاء في أي أغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةً وَمَا اَنَازًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآةَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْمِلْدِ وَمَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتُهْزِمُونَ ۞﴾.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِثْهُمْ وَأَشَدُ قُوّةً وَآثَاراً في الأَرْضِ ﴾ ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحوهما، وقيل آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ والثانية موصولة أو مصدرية مَوْعة به.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ وُسُلُهُمْ بِالبَيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات أو الآيات الواضحات. ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ ﴾ واستحقروا علم الرسل، والمراد بالعلم عقائدهم الزائفة وشبههم الداحضة كقوله: ﴿ وَبِل ادارك علمهم فَي الآخرة ﴾ وهو قولهم: لا نبعث ولا نعذب، وما أظن الساعة قائمة ونحوها، وسماها علماً على زعمهم تهكماً بهم، أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك، أو علم الأنبياء، وفرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به ويؤيده: ﴿ وَحَالَ بِهِ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِفُونَ ﴾ وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفار وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا قَالُواْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَحْدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِدِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنَعُهُمْ إِيمَائُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنّا شُلَّتَ اللَّهِ الْمِيِّي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِيَّةٌ وَخَيْسَرُ هُمَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ .

﴿ فَلَّمَا رَأُوا يَأْسَنَا﴾ شدة عذابنا. ﴿ قَالُوا آمَنَّا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ يعنون الأصنام.

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَقُهُمْ إِنِمَانُهُمْ لَمًا رَآوا بَأْسَنَا﴾ لامتناع قبوله حيننُد ولذلك قالُ: ﴿لم يك﴾ بمعنى لم يصح ولم يستقم، والفاء الأولى لأن قوله: ﴿ فما أغنى ﴾ كالنتيجة لقوله: ﴿ كانوا أكثر منهم ﴾ ، والثانية لأن قوله: ﴿ فلما جاءتهم رسلهم ﴾ كالتفسير لقوله: ﴿ فما أغنى ﴾ والباقيتان لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل وامتناع نفي الإيمان مسبب عن الرؤية. ﴿ سُنتَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد وهي من المصادر المؤكدة. ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ﴾ أي وقت رؤيتهم البأس ، اسم مكان استعير للزمان.

عن النبي ﷺ: "من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له».



### مكية وأيها ثلاث أو أربع وخمسوى آية

## بنسيدالله التخب التحسير

﴿ حَمَّ ﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَبُّ فَصِّلَتَ مَايَنتُمُ فُرَّمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ . ﴿ حَمَّ ﴾ إن جعلته مبتدأ فخبره:

﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ وإن جعلته تعديداً للحروف فـ ﴿تنزيلِ﴾ خبر محذوف أو مبتدأ لتخصصه بالصفة وخبره:

﴿ يَتَابُ ﴾ وهو على الأولين بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف، ولعل افتتاح هذه السور السبع به ﴿ حم ﴾ وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم والمعنى، وإضافة الدوتنيل إلى ﴿ الموسم والمحمن الرحيم ﴾ للدلالة على أنه مناظ المصالح الدينية والدنيرية. ﴿ فُصِلتُ آيَاتُهُ ﴾ ميزت باعتبار اللفظ والمعنى. وقرى « فصلت » أي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني، أو فصلت بين الحق والباطل. ﴿ قُرْآناً عَرْبِياً ﴾ نصب على المدح أو الحال من ﴿ فصلت ﴾ ، وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. ﴿ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ أي لقوم يعلمون العربية أو لأهل العلم والنظر، وهو صفة أخرى لـ ﴿ قَرْآناً ﴾ أو صلة لـ ﴿ تنزيل ﴾ ، أو ﴿ فصلت ﴾ ، والأول أولى لوقوعه بين الصفات.

﴿ بَشِيرًا وَنَذِيزًا فَأَغَرَضَ أَكَّتُمُمُ فَهُمْ لَا يَسْتَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُومُنَا فِي آكِنَةِ مِمَّا مَدَعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ النَائِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَشِيْكَ جِمَاكُ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمُونَ ۞﴾.

﴿يَشَيراً وَتَلْيَراً﴾ للعاملين به والمخالفين له، وقرثا بالرفع على الصفة لذ ﴿كتابٍ﴾ أو الخبر لمحذوف. ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ﴾ عن تدبره وقبوله. ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تأمل وطاعة.

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنْهُ أَعْطِية جمع كنان. ﴿ وَمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَاننا وَقْرٌ ﴾ صمم، وأصله الثقل، وقرىء بالكسر. ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ يمنعنا عن التواصل، ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إليه واعتقادهم ومج أسماعهم له، وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ﷺ. ﴿ فَاعْمَلُ ﴾ على دينك أو في إبطال أمرك.

﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْمَا إِلَهُكُو إِلَٰهٌ وَرِحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَنِرُونَ ۞﴾ .

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيِّ أَنَمًا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لست ملكاً ولا جنياً لا يمكنكم التلقي منه، ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماع، وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل، وقد يدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل. ﴿قَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليه، أو فاستووا إليه بالتوحيد والإخلاص في العمل. ﴿وَاسْتَغْفِرُوهِ﴾ مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل، ثم هددهم على ذلك فقال. ﴿وَوَقِلُ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله.

﴿الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الرُّكُوةَ﴾ لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق، وذلك من أعظم الرذائل، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة. ﴿وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لإستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمَّ أَجَّرُ غَيْرُ مَمَّنُونِ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ﴾ عظيم. ﴿فَيْرُ مَمْنُونِ﴾ لا يمن به عليهم من المن وأصله الثقل، أو لا يقطع من مننت الحبل إذا قطعته. وقبل نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون.

﴿ قُلْ آبِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَيَحْمَلُونَ لَهُۥ أَهَادَأً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَيَحْمَلُ فِيهَا رَوْسِينَ مِن فَوْقِهَا وَيَنزَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَلَهُ لِلسَّالِمِينَ ﴿ إِلَى ﴿ اللَّهَامِينَ اللَّهِ ﴾ .

﴿ قُلْ آَئِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْنِ ﴾ في مقدار يومين، أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون. ولعل المراد من ﴿ الأرض ﴾ ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها ﴿ في يومين ﴾ أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعاً، وكفرهم به إلحادهم في ذاته وصفاته. ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَلْدَاها ﴾ ولا يصح أن يكون له ند. ﴿ وَلِكَ ﴾ الذي ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ . ﴿ رَبُ المَالَمِينَ ﴾ خالق جميع ما وجد من الممكنات ومربيها.

﴿وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ استثناف غير معطوف على ﴿خلق﴾ للفصل بما هو خارج عن الصلة. ﴿مِنْ فَوَقَهَا﴾ مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرضة للطلاب. ﴿وَبَارِكَ فِيهَا﴾ واكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوان. ﴿وَقَلْرَ فِيهَا أَقُواتها﴾ أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه ويعيش به، أو أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها، وقرى، ﴿وقسم فيها أقواتها». ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيّامٍ﴾ في تتمة أربعة أيام كقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً. ولعلمه قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين، والتصريح على الفذلكة. ﴿سَوَاءَ ﴾ أي استوت سواء بمعنى استواء، والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة يعقوب بالجر. وقيل حال من الضمير في أقواتها أو في فيها، وقرىء بالرفع على هي سواء. ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ متعلق بمحدوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها، أو بقدر أي قدر فيها الأقوات للطالبين لها.

﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاتِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَالأَرْضِ اثْنِيَا طَوَّعًا أَوْ كَرْهَا ۚ قَالْتَا اَلْبَنَا طَآمِينَ ﷺ فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ سَمَوْاتِ فِى بَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآةِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَاكِ تَقْدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلَيْدِ اللَّهَا اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهَا الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الْعَلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَمُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً لا يلوي على غيره، رالظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في المدة لقوله: ﴿ وَالأَرْضَ بِعَدَ ذَلْكَ دَحَاها ﴾

ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. ﴿وَهِيَ دُحَان﴾ أمر ظلماني، ولعله أراد به مادتها أو الأجزاء المتصغرة التي ركبت منها ﴿فَقَالُ لَهَا وَلِلأَرْضِ التَبِيا﴾ بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وأبرزا ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة. أو ﴿التيا﴾ في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو الترتيب للرتبة، أو الإخبار أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة، وقد عرفت ما فيه أو لتأت كل منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليده منكما ويؤيده قراءة ﴿وآتيا﴾ من المؤاتاة أي لتوافق كل واحدة أختها فيما أردت منكما. ﴿طَوْعا أَوْ كَرْها﴾ شتما ذلك أو أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا إثبات الطوع والكره لهما، وهما مصدران وقعا موقع الحال. ﴿قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِمِينَ﴾ منقادين بالذات، والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنها، وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: ﴿كن فيكون﴾ وما قيل من أنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على الوجه الأول والأخير، وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله: ﴿ساجدين﴾.

﴿فَقَضَاهُنُّ سَبْعَ سَمَوَاتِ﴾ فخلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن، والضمير لـ ﴿السماء﴾ على المعنى أو مهم، و ﴿سيع سمواتُ﴾ حال على الأول وتمييز على الثاني. ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ قبل خلق السموات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة. ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ شأنها وما يتأتى منها بأن حملها عليه اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيه. ﴿وَرَيْتُنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ فإن الكواكب كلها ترى كأنها تتلألاً عليها. ﴿وَوَحِفْظاً﴾ أي وحفظناها من الآفات، أو من المسترقة حفظاً. وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال: وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظاً. ﴿فَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ﴾ البالغ في القدرة والعلم.

﴿ فَإِنَ أَغَرَشُواْ فَقُلُ أَنَدَرُتُكُو صَعِفَةً مِثْلَ مَنعِقَةِ عَادٍ وَتَشُودَ ۞ إِذَ جَآةَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنين أَندِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَا مَسْبُدُواْ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوَ شَاتَهَ رَبُّنَا لَأَمْزَلَ مَلَتَهِكُةً فَإِنَا بِمَا أَرْسِلِتُمْ بِدِ. كَلِفُرُونَ ۞﴾.

﴿ فَإِنْ أَحْرَضُوا ﴾ عن الإيمان بعد هذا البيان. ﴿ فَقُلْ ٱلْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ ﴾ فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة. ﴿ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ وقرىء «صعقة مثل صعقة عاد وثمود» وهي المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقاً فصعق صعقاً.

﴿إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُسُلُ ﴾ حال من ﴿صاعقة عاد ﴾ ، ولا يجوز جعله صفة لـ ﴿صاعقة ﴾ أو ظرفاً لـ ﴿أَنْلُوتُكُم ﴾ لفساد المعنى . ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم ﴾ أتوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل جهة ، أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ، ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة ، وكل من اللفظين يحتملهما ، أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغتهم خبر المتقدمين وأخبرهم هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعين ، ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى : ﴿ وَيَأْتُهُ عَنْهُ وَلَا إِلَّا الله ﴾ بأن لا تعبدوا أو أي لا تعبدوا . ﴿ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنا ﴾ إرسال الرسل . ﴿ لا تُورُقُ إِذَ أنتم بشر مثلنا لا يُكُمْ علينا .

﴿ فَأَمَّا عَادٌ ۚ فَاسْتَكَبُّرُهُا فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ بَرَقَا أَكَ اللّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتَايَنْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَيْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْمًا صَرْصَكُمْ فِي أَنَّامٍ غَيْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزِي فِي الْمَيْوَةِ الدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْرَتُهُ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾ . ﴿ وَأَلَمُا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقَّ ﴾ فتعظموا فيها على أهلها من غير استحقاق. ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْا قُوقَةً ﴾ اغتراراً بقوتهم وشوكتهم. قيل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع الصخرة فيقتلعها بيده. ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ الذي خَلْقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقَةً ﴾ قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى، قوي على ما لا يقدر عليه أحد غيره. ﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ يعرفون أنها حق وينكرونها وهو عطف على ﴿ فاستكبروا ﴾ .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ﴾ باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر أي يجمع ، أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. ﴿ فِي أَيَّام نحسَاتٍ ﴾ جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعداً ، وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل ، أو الوصف بالمصدر ، قيل كن آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عنب قوم إلا في يوم الأربعاء . ﴿ لِلْنَوْيَقَهُمْ عَذَابُ الْخِرْقِ فِي الحَيوة اللَّنِيا ﴾ ألى ﴿ الحَرْقِ الْحَرْقِ الْمُولِي وهو الله على قصد وصفه به لقوله : ﴿ وَلَعَذَابُ الاَّخِرَةِ الْحَرْقِ الْحَرْقِ الْمَولَى ﴾ وهو في الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة . ﴿ وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنه م.

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ قَاسَتَحَبُّوا الْعَمَنِ عَلَى الْهُلَكِ فَأَغَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللهِ وَيَعَلَّمُ اللهُ وَيَعَلَّمُ اللهُ وَيَعَلَّمُ اللهُ وَيَعَلَّمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَ عَامِلًا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ فدللناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل، وقرى، «تَمُودَ النصب بفعل مضمر يفسره ما بعده ومنوناً في الحالين ويضم الثاء. ﴿فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى ﴾ فاختاروا الضلالة على الهدى. ﴿فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ ﴾ صاعقة من السماء فأهلكتهم، وإضافتها إلى ﴿العِدَاب ﴾ ووصفه بر ﴿الهون ﴾ للمبالغة. ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ من اختيار الضلالة.

﴿ وَنَجَيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ من تلك الصاعقة.

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّادِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَهْمَلُونَ ۞ ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَهْدَاءُ الله إِلَى النَّارِ ﴾ وقرى، (يحشر) على البناء للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ نافع ﴿ نحشر﴾ بالنون مفتوحة وضم الشين ونصب ﴿ أعداء ﴾ . ﴿ فَهُمْ يُوزَّعُونَ ﴾ يحبس أولهم على آخرهم لئلا يتفرقوا وهو عبارة عن كثرة أهل النار.

﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُهَا﴾ إذا حضروها و ﴿ ما﴾ مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بأن ينطقها الله تعالى، أو يظهر عليها آثاراً تدل على ما اقترف. بها فتنطق بلسان الحال.

﴿ وَقِمَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوٓا أَنطَفَنَا اللّهُ الّذِى اَنطَقَ كُلُّ شَقَءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِلْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُهُ نَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفَكُمْ وَلَا أَبْصَدَكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُهُ أَنَّ اللّهُ لَا يَشْلُدُ كَذِيرًا يُبِمَّا تَشْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ سؤال توبيخ أو تعجب، ولعل المراد به نفس التعجب. ﴿قَالُوا أَنْطَقَتَا الله الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أو ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حي، ولو أول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في الموجودات الممكنة. ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَولَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون استثنافاً.

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحة، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم بها فما استترتم عنها. وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وهو عليه رِقيب. ﴿ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّالُونَ ﴾ فلذلك اجترأتم على ما فعلتم.

﴿ وَذَلِكُمْ طَنْكُو الَّذِى طَنَنتُد مِزَيْكُمْ أَرَدَنكُمْ فَأَصّبَحْتُم مِنَ الْخَنسِرِينَ ۞ فَإِن بَصّبِمُوا فَالنّارُ مَنْوَى لَمُنتَّ فِإِن يَصّبِمُوا فَالنّارُ مَنْوَى لَمُنتَّ فَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۞﴾.

﴿وَفَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ظنهم هذا، وهو مبتدأ وقوله: ﴿ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَتُتُمْ بِرَبِّكُمْ أَزْدَاكُمْ﴾ خبران له ويجوز أن يكون ﴿ ظَنْكُمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْخَاسِرِينَ ﴾ إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في الدارين سبباً لشقاء المنزلين.

﴿فَإِنْ يَضْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْقَى لَهُمْ﴾ لا خلاص لهم عنها. ﴿وَإِنْ يَسْتَغْبِبُوا﴾ يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبون. ﴿فَمَا هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ﴾ المجابين إليها ونظيره قوله تعالى حكاية ﴿أَجْزَعنا أَمْ صبرنا ما لنا من محيص﴾ وقوىء قوإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن يسألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات المكنة.

﴿ وَقَيَّضْنَا لَمُدَّ قُرْنَاتَ فَزَيَّنُوا لَهُم مِّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ ين قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيْنِ وَٱلْإِنِينِّ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞﴾.

﴿وَقَيْضْنَا﴾ وقدرنا. ﴿لَهُمْ﴾ للكفرة. ﴿قُرْنَاءَ﴾ أخداناً من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القبض على البيض وهو القشر. وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة. ﴿فَزَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من أمر الدنيا واتباع الشهوات. ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ مِنْ أمر الآخرة وإنكاره. ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ﴾ أي كلمة العذاب. ﴿فِي أَمْرَ هُوَى جَملة أمم كقوله:

َ إِنْ تَــكُ عَــنُ أَخــسَــنِ الـــشَــنِــيــعَــةِ مَــأَ فُـــوكـــاً فِـــفِـــي آخَـــرِيـــنَ قَــــذ أَفِـــكُـــوا .وهو حال من الضمير المجرور. ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجِنَّ وَالإِنْسِ﴾ وقد عملوا مثل أعمالهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ تعليل لامتحقاقهم العذاب، والضمير ﴿لهم﴾ وللـ ﴿أممَ﴾.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِلَذَا الْفُرْءَانِ وَالْفَوْا فِيهِ لَقَلَكُمْ تَقْلِبُونَ ۞ فَلَنُدِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بها لتشوشوه على القارىء، وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى. ﴿لَمَلْكُمْ ۖ مُ تَغْلِيُونَ﴾ أي تغلبونه على قراءته.

﴿ فَلَنُذِيقُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَاباً شَدِيداً ﴾ المراد بهم هؤلاء القائلون، أو عامة الكفار. ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سيتات أعمالهم وقد سبق مثله. ﴿ وَالِكَ جَزَلَهُ أَعَدَلَوَ اللَّهِ النَّارُ لِمُتَمْ يَهَا دَارُ الْمُلَدِّ جَزَلَهُ بِمَا كَانُواْ بِكِلْفِا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا رَيِّنَا ۚ أَرِيَا الْذَيْنِ الْمَسْلَانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَالْإِنِسِ خَمَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۞﴾.

﴿ وَلِكَ ﴾ : إشارة إلى الأسوأ. ﴿ جَرَاءُ أَعْدَاءِ الله ﴾ خبره. ﴿ النَّارُ ﴾ عطف بيان للـ ﴿ جزاء ﴾ أو خبر محذوف. ﴿ لَهُمْ فِيهَا ﴾ في النار. ﴿ وَارُ الخُلْهِ فَإِنها دار إقامتهم، وهو كقولك: في هذه الدار دار سرور، وتعني بالدار عينها على أن المقصود هو الصفة. ﴿ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ ينكرون الحق أو يلغون، وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلاَنًا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ﴾ يعني شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان. وقيل هما إبليس وقابيل فإنهما سنا الكفر والفتل، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والسوسي ﴿أَرْنَا﴾ بالتخفيف كفخذ في فخذ، وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. ﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَلْفَامِنَا﴾ ندسهما انتقاماً منهما، وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل. ﴿لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ﴾ مكاناً أو ذلاً.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِّكُةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَبُوا وَٱبْشِرُوا بِٱلْمُنَّةِ الَّذِي كُشُتُد ثُوْمَكُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته. ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ في العمل و ﴿ثم﴾ لتراخيه عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ الاستقامة، أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرار، وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض فجزئياتها. ﴿تَتَنَزّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَّكَةُ فيما يعن لهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن، أو عند الموت أو الخروج من القبر. ﴿أَلا تَتَحَافُوا﴾ ما تقدمون عليه. ﴿وَلا تَحْزَنُوا﴾ على ما خلفتم وأن مصدرية أو مخففة مقدرة بالباء أو مفسرة. ﴿وَالْبُورُوا بِالجَدْةِ اللَّي كُتُنَمُ تُوحَدُونَ ﴾ في الدنيا على لسان الرسل.

﴿ فَتَنُ أَوْلِيَ آؤُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَدِمِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَدِمِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَدِمِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَدِمِىٓ أَوْلُا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمِ ﴿ ﴾.

﴿ لَمَحُنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الحَيْوةِ اللَّمْنِيا﴾ نلهمكم الحق ونحملكم على الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة. ﴿ وَفِي الاَجْرَةِ﴾ بالشفاعة والكرامة حيثما يتعادى الكفرة وقرناؤهم. ﴿ ولكم فيها﴾ في الآخرة ﴿ مَا \* تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ من اللذائذ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنْفُونَ ﴾ ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأول.

﴿ وَنُولاً مِنْ غَقُورٍ رَحِيمٍ ﴾ حال من ما تدعون للإشعار بأن ما يتمنون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف.

﴿ وَمَنَ آخَسَنُ قَوْلًا مِنَى دَعَا ۚ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوْى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمْ عَدَوَةٌ كَأَلَهُ وَلِئَ حَمِيدٌ ۞﴾.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله﴾ إلى عبادته. ﴿وَعَمِلَ صَالِحَا﴾ فيما بينه وبين ربه. ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ﴾ تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهباً من قولهم: هذا قول فلان لمذهبه. والآية عامة لمن استجمع تلك الصفات. وقيل نزلت في النبي ﷺ وقيل في المؤذنين.

﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيْئَةُ ﴾ في الجزاء وحسن العاقبة و ﴿لا﴾ الثانية مزيدة لتأكيد النفي. ﴿ الْفَغْ

بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً، أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات، وإنما أخرجه مخرج الاستئناف على أنه جواب من قال؛ كيف أصنع؟ للمبالغة ولذلك وضع ﴿أحسن﴾ موضع الحسنة. ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيْ قَال؛ كيف أصنع؟ للمبالغة ولذلك وضع ﴿أحسن﴾ موضع الحسنة. ﴿فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيْ حَيِيمٌ ﴾ أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل إلولى الشفيق.

﴿ وَمَا يُلَقَّنَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهُمْ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ السَّيْمَ الْعَلِيمُ ۞ ﴾.

﴿وَمَا يُلَقَّاهَا﴾ وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإِساءة بالإحسان. ﴿إِلاَّ الَّذِينَ صَبِرُوا﴾ فَإِنها تحبس النفس عن الانتقام. ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظُّ عَظِيمٍ﴾ من الخير وكمال النفس وقبل الحظ العظيم الجنة.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ ﴾ نخس شبّه به وسوسته لأنها تبعث الإِنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ، وجعل النزغ نازغاً على طريقة جديدة، أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. ﴿ فَاسْتَمِذْ مِاللّهُ ﴾ من شره ولا تطعه. ﴿ إِنَّهُ هُوَ السُّعِيعُ ﴾ لاستعاذتك. ﴿ العَلِيمُ ﴾ بنيتك أو بصلاحك.

﴿ وَمِنْ مَايَنتِهِ ٱلنِّتُلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَنَرُّ لَا مَنْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَهِ ٱلَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لِمُسَجِّدُونَ لَمُ بِٱلْيَّلِ وَالنَّهَارِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهَارِ وَلَمْ اللَّهَارِ وَلَمْ اللَّهَارِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهَارِ وَلَمْ اللَّهُ الْ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَّمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلقَّمَرِ﴾ لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم. ﴿وَاسْجُدُوا لِلْهِ اللّهِيمَا اللّهِيمَا إسْعاراً بأنهما مثلكم. ﴿وَاسْجُدُوا لِلّهِ اللّهِيمَا اللّهِيمَا اللّهِيمَا اللّهِيمَا لَا اللّهِيمَا لَا يَعلم ولا يختار. ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به، وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى.

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا﴾ عن الامتثال. ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبُكَ﴾ من الملائكة. ﴿يُسَبُّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي دائماً لقوله: ﴿وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ﴾ أي لا يملون.

﴿ وَمِنْ ءَلِيَنِهِ ۚ أَنْكَ مَرَى ٱلأَرْضَ خَشِمَةً فَإِنَّا أَتَرْلَنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاتَهُ آهَنَزَتْ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَحْبَاهَا لَمُعْيِ ٱلْمَوَثَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِينَمَةً أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞﴾.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَوَىٰ الأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل. ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَمَاءَ الْهَنَزَّتُ وَرَبَتْ﴾ تزخرفت وانتفخت بالنبات، وقرىء «ربات» أي زادت. ﴿إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا﴾ بعد موتها. ﴿لَمُخْيِ المَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٍ﴾ من الإحياء والإِماتة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِلُونَ﴾ يميلون عن الاستقامة. ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ بالطمن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها. ﴿لاَ يَخْفَوْنَ حَلَيْنَا﴾ فنجازيهم على إلحادهم. ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ قابل الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال المؤمنين. ﴿اغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ تهديد شديد. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وعيد بالمجازاة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَتُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ

خَلْفِيةٍ. تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ بدل من قوله: ﴿إِنَّ الذين يلحدون في آياتنا﴾ أو مستأنف وخبر ﴿إِنَّ محدوف مثل معاندون أو هالكون، أو ﴿أولئك ينادون﴾ و «الذكر» القرآنُ. ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ كثير النفع عديم النظير أو منيع لا يتأتى إيطاله وتحريفه.

﴿ لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَمَنْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتية. ﴿ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ ﴾ أي حكيم. ﴿ حَمِيدٍ ﴾ يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرَّسُلِ مِن فَبْلِكُ إِنَّ رَبَكَ لَدُو مَفْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَلَوَ جَمَلَتَهُ فَرَمَانًا ٱلْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ ءَابِنُكُهُمْ ءَالْجَمِينُ وَعَرَفِيْ فَلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُف وَشِفَاتُهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيْ ءَاذَانِهِمْ وَفُوْ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن شَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّهِ

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ أي ما يقول لك كفار قومك. ﴿ إِلاَ مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم، ويجوز أن يكون المعنى ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَعْفَرَةٍ ﴾ لأنبيائه. ﴿ وَفُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لأعدائهم، وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك وإليهم، وعد المؤمنين بالمعفرة والكافرين بالعقوبة.

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآتاً أَعْجَمِياً ﴾ جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير اللذكر». ﴿ لَقَالُوا لَوْلا فَصَلَتْ آيَاتُهُ ﴾ بينت بلسان نفقهه. ﴿ أَأَعْجَمِيْ وَعَرِينٍ ﴾ أكلام أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص، والأعجمي يقال للذي لا يفهم كلامه. وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكساتي، وقرأ قالون وأبو عمرو بالمد والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفا، وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية وقرى، أعجمي وهو منسوب إلى العجم، وقرأ هشام العجمي على الإخبار، وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب، والمقصود إبطال مقترحهم باستلزامه المحذور، أو للدلالة على أنهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءب. ﴿ قُلُ هُو لِلَّذِينَ المَّوَلِ عَلَى المَدرِهِ مَن اللهُ والشبه. ﴿ وَالذِينَ لاَ يَوْمِئُونَ ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ فِي مُلَيْهِمْ عَمَى ﴾ وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاميهم عما يربهم من الآيات، ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على ﴿ اللذين آمنوا هدى ﴾ . ﴿ وَالْمِنْ يُعِيدِ ﴾ أولين بَعِيدٍ ﴾ أو المناقة بعيدة. هم من الآيات، ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على واستماعهم له بمن وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن يصاح به من مسافة بعيدة.

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِنْكَ فَاخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهُ ۚ وَمَنْ أَسَاتَهَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَندِ لِلْقَسِيدِ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فِيهِ ﴾ بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن. ﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينثذ، أو تقدير الآجال. ﴿لَقَضِيَ بَيْنَهُم ﴾ باستئصال المكذبين. ﴿وَإِنَّهُم ﴾ وإن اليهود أو ﴿الذين لا يؤمنون ﴾. ﴿لَفِي شَكُ مِنْه ﴾ من التوراة أو القرآن. ﴿مُرِيبٌ ﴾ موجب للاضطراب. ﴿ ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا غَيْجُ مِن تَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا نَحْمِلُ مِنْ أَنْنَ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ.
وَهِوْمَ يُنَادِهِمَ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوْا ءَاذَنَاكَ مَا مِنَا مِن شَهِيلِ ۞ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِن تَجْمِينِ ۞﴾.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّامَةِ ﴾ أي إذا سئل عنها إذ لا يعلمها إلا هو. ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ لَمَرَةٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ من أوعيتها جمع كم بالكسر. وقرأ نافغ وابن عامر وحفص ﴿ من ثمرات ﴾ بالجمع لاختلاف الأنواع، وقرى بجمع الضمير أيضاً و ﴿ ما ﴾ نافية و ﴿ من ﴾ الأولى مزيدة للاستغراق، ويحتمل أن تكون موصولة معطوفة على ﴿ الساعة ﴾ و ﴿ من ﴾ مبينة بخلاف قوله: ﴿ وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلا تَضْعُ ﴾ بمكان. ﴿ إِلاَ بِمِلْمِهِ ﴾ إلا مقروناً بعلمه واقعاً حسب تعلقه به. ﴿ وَيَوْمُ يُتَاوِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي ﴾ بزعمكم. ﴿ قَالُوا آذَنَاكَ ﴾ أعلمناك. ﴿ مَا مِنَا مِن شَهدِ ﴾ من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عاينا الحال فيكون السؤال عنهم للتوبيخ، أو من أحد يشاهدهم لأنهم كانوا محقين.

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ ﴾ يعبدون. ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ لا ينفعهم أو لا يرونه. ﴿ وَظَنُوا ﴾ وأيقنوا. ﴿مَا لَهُم مِنْ مَحيص ﴾ مهرب والظن معلق عنه بحرف النفي.

﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآهِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُ فَيَتُوسُّ قَنُوطٌ ۗ ۞ وَلَمِنْ ٱذَفْنَهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَقْدِ ضَرَّاتُهُ مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَنَا لِى وَمَا ٱلْحُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّقٍ إِنَّ لِى عِندَمُ لَلْحُسْنَى فَلَتُنْيَانَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلِنْدِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞﴾.

﴿ لاَ يَسْأُمُ الإِنْسَانُ ﴾ لا يمل. ﴿ مِنْ دُمَاءِ الخَيْرِ ﴾ من طلب السعة في النعمة، وقرىء «من دعاء بالخير». ﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ ﴾ الضيقة. ﴿ وَإِنه لا ييأس من رحمته وهذا صفة الكافر لقوله: ﴿ إِنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط من ظهور أثر اليأس.

﴿ وَلَئِنُ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْلِ ضَوَّاءَ مَسَّنَهُ بَعْرِيجِها عنه. ﴿ لَيَقُولَنُ هَذَا لِي ﴾ حتى استحقه لمالي من الفضل والعمل، أولي دائماً لا يزول. ﴿ وَمَا أَظُن السَّاعَةَ قَائِمَةٌ ﴾ تقوم. ﴿ وَلَئِنْ رَّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَي عِنْدَهُ للمُسْتَى ﴾ أي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة، وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه. ﴿ فَلَنَتْبِتَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فلنخبرنهم. ﴿ بِمَا عَمِلُوا ﴾ بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها. ﴿ وَلَنْنِيقَتُهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ لا يمكنهم التقصي عنه.

﴿ وَإِنَّا أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْمَنِ أَغَرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ. وَإِنَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَمَاءٍ عَرِيضٍ ۞ قُلُ أَرَهَ يُشَرِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ. مَنْ أَضَلُ مِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَمِيبِو ۞ .

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ﴾ عن الشكر. ﴿وَنَأَى بِجَانِيهِ﴾ وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته تكبراً، والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله: ﴿في جنب الله﴾. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَرُّ فَلُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ كثير مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره، وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول

الامتدادين، فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله.

﴿ قُلْ أَرْأَيْتُمْ ﴾ أخبروني. ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ أي القرآن. ﴿ مِنْ جِنْدِ الله ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ من غير نظر واتباع دليل. ﴿ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي من أضل منكم، فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم.

﴿ سَمُرِيهِ مَ ايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٱنْشِيمِ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُّ أَوْلَمْ يَكَفِي مِرْتِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّي مَنَى شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَالَهِ رَبِهِمُّ ٱلَّا إِنَّهُ بِكُلِي شَيْءٍ تُحِيطًا ۞﴾.

﴿ سَتُربِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ﴾ یعنی ما أخبرهم النبی علیه الصلاة والسلام به من الحوادث الآتیة وآثار النوازل الماضیة، وما یسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور علی ممالك الشرق والغرب علی وجه خارق للعادة. ﴿ وَفِي أَنْشُهِمْ ﴾ ما ظهر فیما بین أهل مكة وما حل بهم، أو ما فی بدن الإنسان من عجائب الصنع الدالة علی كمال القدرة. ﴿ حَتَّی یَتَیَیْنَ لَهُمْ أَلَهُ الحَقِّ ﴾ الضمیر للقرآن أو الرسول أو التوحید أو الله ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفُ رِبكُ ﴾ أی أو لم یكف ربك، والباء مزیدة للتأكید كأنه قیل: أو لم تحصل الكفایة به ولا تكاد تزاد فی یكف بنه علی كل شیء الفاعل إلا مع كفی. ﴿ أَنَهُ عَلَی كُلُ شَیْءٍ شَهِیدٍ ﴾ بدل منه، والمعنی أو لم یكفك أنه تعالی علی كل شیء شهید محقق له فیحقق أمرك بإظهار الآیات الموعودة كما حقق سائر الأشیاء الموعودة، أو مطلع فیعلم حالك وحالهم، أو أو لم یكف الإنسان رادعاً عن المعاصی أنه تعالی مطلع علی كل شیء لا یخفی علیه خافیة.

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِزْيَةٍ ﴾ شك، وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية. ﴿ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ بالبعث والجزاء. ﴿ أَلا إِنَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾ عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها، مقتدر عليها لا يفوته شيء منها.

عن النبي ﷺ: قمن قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات».



#### مكية وهي ثلاث وخمسول آية وتسمى سورة «الشورى»

### بنسب والله التغنب التحيية

﴿حَمَدُ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِىَ إِلَكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن فَلِكِ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ۞ لَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞﴾.

﴿حَمّ﴾. ﴿عَسَقَ﴾ لعله اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين، وإن كانا اسماً واحداً فالفصل ،ليطابق سائر الحواميم، وقرىء «حم سق».

﴿ كَلَٰلِكَ يُوْحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْمَزِيرُ الحَكِيمُ﴾ أي مثل ما في هذه السورة من المعاني، أو إيحاء مثل إيحائها أوحى الله إليك وإلى الرسل من قبلك، وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأن إيحاء مثله عادته، وقرأ ابن كثير ﴿ يوحى ﴾ بالفتح على أن كذلك مبتدأ و ﴿ يوحى ﴾ خبره المسند إلى ضميره، أو مصدر و ﴿ يوحى ﴾ أسند إلى إليك، و ﴿ الله ﴾ مرتفع بما دل عليه ﴿ يوحى ﴾ ، و ﴿ المزيز الحكيم ﴾ صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحي به كما مر في السورة السابقة، أو بالابتداء كما في قراءة «نوحي ، بالنون و ﴿ العزيز ﴾ وما بعده أخبار أو ﴿ العزيز العكيم ﴾ صفتان. وقوله:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ﴾ خبران له وعلى الوجوه الأخر استئناف مقرر لعزته وحكمته.

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ مِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسَتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّرْضُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ ﴾ وقرأ نافع والكسائي بالياء. ﴿ يَتَفَطُّرُنَ ﴾ يتشققن من عظمة الله، وقيل من ادعاء الولد له. وقرأ البصريان وأبو بكر اينفطرن البانون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطر ، وقرىء التفطرن بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. ﴿ وَمَ فَوْقِهِنَ ﴾ أي يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية، وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه من تلك الجهة، وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس. ﴿ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة، وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد، وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة. ﴿ أَلا إِنَّ اللهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته، والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثاني دلالة على تقدسه عما نسب إليه، وإن عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط غفران الله ورحمته.

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَّاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِب لِ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ

قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنَذِرَ يَوْمَ لَلْمَنْعِ لَا رَبَّبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِى لَلْمَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيدِ ﴿ اللّٰهِ ﴾ .

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِهَاءَ ﴾ شركاء وأنداداً. ﴿ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ﴾ رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها. ﴿ وَمَا أَنْتَ ﴾ يا محمد. ﴿ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم.

﴿وَكَلَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآتاً عَرَبِيا﴾ الإِشَارة إلى مصدر ﴿يوحي﴾ أو إلى معنى الآية المتقدمة، فإنه مكرر في القرآن في مواضع جمة فتكون الكاف مفعولاً به و ﴿قرآناً عربياً﴾ حال منه. ﴿لِتُنْفِر أُمَّ القُرَى﴾ أهل أم القرى وهي مكة شرفها الله تعالى. ﴿ومن حولها﴾ من العرب. ﴿وتندهم يوم الجمع﴾ يوم القيامة يجمع فيه الخراق أو الأرواح أو الاشباح، أو العمال والأعمال وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل وليهام التعميم، وقرىء «لينذر» بالياء والفعل «للقرآن». ﴿لا رَبْبَ فِيهِ ﴾ اعتراض لا محل له من الإعراب. ﴿فَوْرِيقٌ فِي السّعِيرِ ﴾ أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم يفرقون، والتقدير منهم فريق والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه، وقرئا منصوبين على الحال منهم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى مشارفين للتقرق، أو متفرقين في داري الثواب والعقاب.

﴿ وَلَوْ شَانَهُ اللّٰهُ لَجْمَلَهُمْ أَلَمَٰهُ وَلِجِدَةً وَلَذِينَ يُنْجِلُ مَن يَشَآهُ فِى رَمْمَنِهِ وَالظَايِمُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَبِهِ الْغَذُواْ مِن دُونِيهِ ٱلْمِلِيَّةُ فَاللّٰهُ هُوَ ٱلْوَاتُي وَهُوَ يُخِي ٱلْمَوْقَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْيُهِ فَدِيرٌ ۞ وَمَا الْخَلَفُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَصَكْمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَوَكَلِنُهُ وَإِلَيْهِ أَلِيهُ ۞﴾.

﴿ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَلَهُمْ أُمَةً وَاحِدَةً ﴾ مهتدين أو ضالين. ﴿ وَلَكِنْ يُلْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ بالهداية والحمل على الطاعة. ﴿ وَالطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه، ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ بلَ اتخذوا. ﴿مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ كالأصنام. ﴿فَالله هُوَ الْوَلِيُّ﴾ جواب لشرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. ﴿وَهُوَ يُخْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ﴾ كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية.

﴿وَمَا الْحَتَلَفْتُمْ﴾ أنتم والكفار. ﴿فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من أمر من أمور الدنيا أو الدين. ﴿فَحَكْمُهُ إلى الله﴾ مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل ﴿وما اختلفتم فيه﴾ من تأويل متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. ﴿ذَلِكُمْ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في مجامع الأمور. ﴿وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ إليه أرجع في المعضلات.

﴿ فَالِمُلُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَجُمَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِ أَرْوَجًا ۚ يَذْرَقُكُمْ فِيةً لِيَسَ كَيْشَلِهِ. شَيَّةٌ وَهُمَو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ۚ يَبْسُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

﴿فَاطِرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ خبر آخر لـ ﴿ذلكم﴾ أو مبتدأ خبره. ﴿جَمَلَ لَكُمْ﴾ وقرىء بالجر على البدل من الضمير أو الوصف الإلى ألله. ﴿مِنَ أَنْفُسِكُمْ﴾ من جنسكم. ﴿أَزْوَاجِأَ﴾ نساء. ﴿وَمِنَ الأَنْمَامِ أَزْوَاجَأَ﴾ أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجاً، أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً. ﴿يَلْدَوْكُمْ﴾ يكثركم من الذرء وهو البث وفي معناه الذر والذرو والضمير على الأول للناس، و ﴿الأَنعام﴾ على تغليب المخاطبين العقلاء. ﴿فِيهِ﴾ في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد، فإنه كالمنبع للبث والتكثير. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ﴾ أي ليس مثله شيء يزاوجه ويناصبه، والمراد من مثله ذاته كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا، على قصد المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى، ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: ألا وقيهم الطيّبُ الطّاهِرُ لِذَاتِهِ. ومن قال الكاف فيه زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ﴿ليس مثله﴾ غير أنه آكد لما ذكرناه. وقيل «مثله» صفته أي ليس كصفته صفة. ﴿وَهُو السَّعِيمُ البَّعِيرُ ﴾ لكل ما يسمم ويبصر.

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ خزائنها. ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ يوسع ويضيق على ونق مشيئته. ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ﴾ فيفعله على ما ينبغي.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِنَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَصِيَّةٌ أَنَ أَيْعُوا الذِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْشُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلِيَّهُ اللَّهُ يَجْتَبِينَ إلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُشَآهُ مَنْ أَيْهُ مَنْ اللَّهِ مَن يُشَآهُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُشِيْهُمْ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنْفِيمُ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن وَيَهْ إِلَى إِلَيْهِ مَن يُنْهُمْ وَلِوْلًا كَلِمَةٌ مَا إِلَيْهِ مَن يُنْهُمْ وَلِوْلًا كَلِمَةً مَا إِلَيْهِ مَنْ مِنْهِ مِنْهُمْ وَلِوْلًا اللَّهِينَ أُورِنُوا اللَّكِنَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرْمِلٍ اللهَا اللَّهِينَ أُورِنُوا اللَّكِنَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرْمِلٍ اللَّهِا اللَّهِ مَنْ مُنْهُ مِنْهُمْ وَلِوْلًا اللَّهِينَ أُولِيلًا اللَّهِينَ أَوْلِيلًا اللَّهِينَ اللَّهِ مَنْ يُنْهِمُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَن يُنْهِمُ مَا اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُمْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِن مُن يُنْهِمُ مَا إِلَيْهِ مَن يُشْتِلُ مِنْهُمْ وَلُولًا كُلُولُهُمْ إِلَيْهِمْ مَنْ مُنْهُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ مُنْهُمْ مُنْ اللَّهِمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالدِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع، وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ومحله النصب على البدل من مفعول ﴿ شرع ﴾، أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو الجر على البدل من هاه به. ﴿ وَلا تَتَقَرّقُوا فِيهِ ﴾ ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما المر على البدل من هاه به. ﴿ وَلا تَتَقَرّقُوا فِيهِ ﴾ ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما قال. ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾. ﴿ كُبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ ﴾ عظم عليهم. ﴿ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ من التوحيد. ﴿ الله يَبْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يجتلب إليه والضمير لما تدعوهم أو للدين. ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ ﴾ بالإشارة والتوفيق. ﴿ مَنْ يُنْبِبُ ﴾ يقبل إليه.

﴿وَمَا تَفَرُّقُوا﴾ يعني الأمم السالفة. وقيل أهل الكتاب لقوله: ﴿وَمَا تَفْرَقُ اللَّذِن أُوتُوا الكتاب﴾. ﴿إِلاَ مِن بَغْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ﴾ العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه، أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو أصباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. ﴿بَغْياً بَيْنَهُمْ﴾ عداوة أو طلباً للدنيا. ﴿وَلُولاً كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبُكَ ﴾ بالإمهال. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة. ﴿ لَهُ شِيئَهُمْ ﴾ بالإمهال. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ هو يوم القيامة أو رَخُوا الكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ يعني أهل الكتاب الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب. وقرىء «ورَثُوا» و«ورثوا». ﴿لَهِي شَكِ مِنْهُ مِن كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون به حق الإيمان، أو من القرآن. ﴿مُربِهِ مَقْلَ أو مدخل في الربة.

﴿ فَلِنَالِكَ فَأَدُمُ ۚ وَاسْتَقِمَ كَمَا أَمِرَتُ وَلَا نَبِيعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِنتِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُكَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَشَكُمُ اللّهُ بَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِلّهِ الْمَصِيدُ ۞ وَالْذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السَّجْبِ لَمُ مُجَنَّهُمْ دَاحِصَةً عِندَ رَبُهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَتْ وَلَهُمْ عَذَاتٌ مُسَدِيدُ ۞﴾.

﴿ فَلِلْلِكَ ﴾ فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب، أو العلم الذي أوتيته. ﴿ فَادْعُ ﴾ إلى الاتفاق على الملة

الحنيفية أو الإتباع لما أوتيت، وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة والتعليل. ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ ﴾ واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى. ﴿وَلاَ تَتْبغ أَهْوَاءُهُمْ ﴾ الباطلة. ﴿وَقُلْ آهَنتُ بِمَا أَنْزَلَ الله مِنْ كِتَابٍ ﴾ يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ﴿وَأُمِرْتُ لأَهْدِلَ بَينَكُمْ ﴾ في تبليغ الشرائع والحكومات، والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القوة النطرية وهذا إشارة إلى كمال القوة العملية. ﴿الله رَبُّكُمْ ﴾ خالق الكل ومتولي أمره. ﴿لَمَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ وكل مجازى بعمله. ﴿لاَ حُجّة بَينَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ لا حجاج بمعنى لا خصومة إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف مبدأ سوى العناد. ﴿الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا ﴾ ورم القيامة. ﴿وَإِلَيْهِ المَصِيرُ ﴾ مرجع الكل لفصل القضاء، وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال.

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهُ ﴾ في دينه. ﴿ مِنْ يَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه، أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بنبوته واستفتحوا به. ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ زائلة باطلة. ﴿ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ﴾ لمعاندتهم. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ على كفرهم.

﴿ اللهُ الَّذِينَ أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُثَّ ۚ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُسَارُونَكَ فِى السَّاعَةِ لَغِى صَلَالِ يَوْمِئُونَ بِهِمَا ۗ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُثَنُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُسَارُونَكَ فِى السَّاعَةِ لَغِى صَلَالٍ يَهِمِيدٍ ۞﴾.

﴿ الله الَّذِي أَثَرَلَ الكِتَابَ ﴾ جنس الكتاب. ﴿ بِالحَقّ ﴾ ملتبساً بعيداً من الباطل، أو بما يحق إنزاله من العقائد والأحكام. ﴿ وَالمِيزانَ ﴾ والشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس، أو العدل بأن أنزل الأمر به أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه أعمالك وتوفى جزاءك، وقيل تذكير القريب لأنه بمعنى ذات قرب، أو لأن الساعة بمعنى البعث.

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ استهزاء. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ خائفون منها مع اغتيابها لتوقع الثواب. ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ ﴾ أي الكائن لا محالة. ﴿ أَلاَ إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ ﴾ يجادلون فيها من المرية، أو من مريب الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة. ﴿ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات، فمن لم يهد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراه.

﴿ اَلَٰتُهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَاتُهُ وَهُمَو الْقَوِئُ الْفَوِئُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدً لَهُ فِي حَرْثِيرٍ. وَيَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْنِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞﴾.

﴿ الله لطِيفٌ بِعِبَادِهِ برّ بهم بصنوف من البر لا تبلغها الأفهام. ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي يرزقه كما يشاء فيخص كلاً من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. ﴿ وَهُوَ القَوِيُّ ﴾ الباهر القدرة. ﴿ العَزِيرُ ﴾ المنبع الذي لا يغلب.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ ﴾ ثوابها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل: الدنيا مزرعة الآخرة، والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويقال للزرع الحاصل منه. ﴿ مَرْدُ لَهُ فِي

حَرْثِهِ﴾ فنعطه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّهْنَيَا نَوْتِهِ مِنْهَا﴾ شيئاً منها على ما قسمنا له. ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِدِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقَضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلْلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾ .

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ بِلِ أَلَهِم شُركاء، والهمزة للتقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم. ﴿ شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ بالتزيين. ﴿ مِنَ اللّهُ فِي الله ﴾ كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء، وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به، أو صور من سنة لهم. ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الفَصْلِ ﴾ أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء، أو العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة. ﴿ وَلَقُونِ كَلِمَةُ الفَصْلِ ﴾ أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء، أو العدة بأن الفصل يكون يوم وقوىء «أن القالمين لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ﴾ وقوىء «أن الفالمين في الآخرة. وقوىء «أن» الدنيا، فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة.

﴿ ثَرَى الظَّلَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمِّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِى رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّكَاتِ لَمُّمَ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ۞ ذَلِكَ الَّذِى يُبَثِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَٰتُ ثُل لَا اَسْتَلَكُمْ عَلِيهِ أَخِرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَقُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَمُ فِهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ شَكُورُ ۞

﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ في القيامة. ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين. ﴿ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ من السيئات. ﴿ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي وباله لاحق بهم أشفقوا أو لم يشفقوا. ﴿ وَالْلَهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ في أطيب بقاعها وأنزهها. ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاهُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي ما يشتهونه ثابت لهم عبند ربهم. ﴿ وَلَكَ ﴾ إشارة إلى المؤمنين. ﴿ هُوَ الفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا.

﴿ ذَلِكَ اللّٰذِي يُبَشِّرُ الله عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به فحذف النجار ثم العائد، أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿ يبشر ﴾ من بشره وقرى ويسر وقوى ويسر الذي يبشره الله يبشره الله عباده على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة. ﴿ أَجْراً ﴾ نفعاً منكم، ﴿ وَلِلا المَودَةُ فِي الشُرْبَى ﴾ أي تودوني لقرابتي منكم، أو تودوا قرابتي، وقيل الاستثناء منقطع والمعنى: لا أسألكم أجراً قط ولكني أسألكم المودة، و ﴿ فِي القربي ﴾ حال منها أي ﴿ إلا الممودة ﴾ ثابتة في ذوي ﴿ القربي ﴾ متمكنة في أهلها، أو في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث "الحب في الله والبغض في الله . روي: أنها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا قال: ﴿ علي وفاطمة والنعمل وابناهما ». وقيل ﴿ القربي ﴾ التقرب إلى الله أي إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح، وقرىء ﴿ إلا مودة في القربي » . ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنةٌ ﴾ ومن يكتسب طاعة سيما حب آل رسول الله ومودته لهم . ﴿ فَرَدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ﴾ في الحسنة بمضاعفة الثواب، وقرىء «يزد » أي يزد الله وحسنى . ﴿ إِنَّ الله عَقُورٌ ﴾ لمن أذنب . ﴿ صَكُورٌ ﴾ لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَغَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَاإِ اللَّهُ يَغْتِدَ عَلَى قَلْيِكٌ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِيَّةً إِنَّهُ عَلِيمُ يَذَاتِ الصُّدُورِ ۞﴾ .

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَقَبَلُ النَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعْقُواْ عَنِ السَّيِّجَاتِ وَيَعْلَمُ مَا لَقَمَـلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِخَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضَلِيهِ وَالْكَفِيرُونَ لَمَتْمَ عَذَاتُ شَدِيدٌ ۞﴾.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ بالتجاور عما تابوا عنه، والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة، وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن علي رضي الله عنه: هي اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. ﴿وَيَعْلَمُ مَا يَشْعَلُونَ ﴾ فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة، وقرأ الكوفيون غير أبى بكر ﴿ما تفعلون ﴾ بالتاء.

﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي يستجيب الله لهم فحذف اللام كما حذف في ﴿ وَإِذَا كالوهم ﴾ والمراد إجابة الدعاء أو الإِثابة على الطاعة، فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام "أفضل الدعاء الحمد لله، أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة. ﴿ وَالكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب والفضل.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْفَ لِعِبَادِهِ، لَغَوَّا فِي الأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَأَةً إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَبِيرٌ بَعِيبرٌ \* ﴿ فَا يَشَأَةً إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَبِيرٌ بَعِيبرٌ \* ﴿ فَا لَكُنْ مُعَالِمُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّرُقَ لِمِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ ﴾ لتكبروا وأفسدوا فيها بطراً، أو لبغى بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا على الغالب، وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية أو كيفية. ﴿ وَلَكِنْ يَتَعَلَى بِعَلَم خَفَايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر ﴾ بتقدير. ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ كما اقتضته مشيئته. ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما يناسب شأنهم. روي أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت. وقيل في الغرب كانوا إذا أخصبوا تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَسْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشْرُ رَحْمَتُمُّ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ؞ خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَائَةً وَهُو عَلَى جَمِهِمْ إِذَا يَشَـانَهُ قَدِيرٌ ۞﴾.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ﴾ المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص بالنافع، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿ينزل﴾ بالتشديد. ﴿مِنْ بَعَدِ مَا قَتَطُوا﴾ أيسوا منه، وقرىء بكسر النون. ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ﴾ في كلَّ شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان. ﴿وَهُوَ الوَلِيُ﴾ الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته.

﴿ الحَمِيدُ ﴾ المستحق للحمد على ذلك.

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم. ﴿ وَمَا بَثَ فِيهِمَا ﴾ عطف على ﴿ السبب على السبب ، أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أن فيهما في الجملة. ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا وَ مَما يدب على الراض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أن فيهما في الجملة. ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ ﴾ أي في أي وقت يشاء. ﴿ وَقُدِيرٌ ﴾ متمكن منه و ﴿ إذا ﴾ كما تدخل على المنارع.

﴿ وَمَا ٓ أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَكُو فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعَجِزِنَ فِى الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَسِيرٍ ۞﴾.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَبسبب معاصيكم، والفاء لأن ﴿ مَا شرطية أو متضمنة معناه، ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية. ﴿ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ ﴾ من الذنوب فلا يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلاسباب أخر منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ﴾ فائتين ما قضى عليكم من المصائب. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ﴾ يحرسكم عنها. ﴿وَلاَّ تَصِيرِ﴾ يدفعها عنكم.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعَلَىٰهِ ۞ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلْرِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِكُلِّي صَبَادٍ شَكُودٍ ۞ أَوْ بُويِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ۞﴾.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارِ ﴾ السفن الجارية. ﴿ فِي البَّحْرِ كَالْأَغْلَامَ ﴾ كالجبال. قالت الخنساء:

وَإِنَّ صَحْراً لَــَاتُمُ السهَداةُ بِسِهِ كَالْسَهُ عَسَلَمٌ فِسِي رَأْسِهِ نَسَارٌ

﴿إِنْ يَشَاً يُشْكِنِ الرِّيمَ ﴾ وقرىء «الرياح». ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ فيبقين ثوابت على ظهر البحر. ﴿إِن فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في آلائه، أو لكل مؤمن كامل الإِيمان فإن الإِيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر.

﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ ﴾ أو يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة، والمراد إهلاك أهلها لقوله: ﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كما في قوله: ﴿ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على العفو منهم، وقرىء اويعفو، على الاستئناف.

﴿ وَيَمْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَلِيْنِنَا مَا لَمُتُم قِن تَجِيعِينِ ۞ فَمَّا أُوتِيتُمْ قِن نَتَىٰو فَلَنَعُ الْخَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِيْمَ يَتَوْكُلُونَ ۞﴾ .

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم ﴿ويعلم﴾، أو على الجزاء ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجب، وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف، وقرىء بالجزم عطفاً على ﴿يعف﴾ فيكون المعنى ويجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين. ﴿مَا لَهُمْ مِنْحِيسٍ﴾ محيد من العذاب والجملة معلق عنها الفعل.

﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيْوةِ اللَّنْيَا﴾ تمتعون به مدة حياتكم. ﴿ وَمَا حِنْدَ اللَّهِ ﴾ من ثواب الآرَّ ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ لخلوص نفعه ودوامه و ﴿ ما ﴾ الأولى موصولة تضمنت معنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. وعن علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله فلامه جمع فنزلت.

﴿ وَالَّذِينَ يَجْلِبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَالْفَرَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَقْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَلَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْتُهُمْ وَمِمَّا رَفَقَتُهُمْ يُغِفُّونَ ۞﴾ .

﴿ وَاللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْقَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ ﴿ وَالذين جما بعده عطف على ﴿ للذين آمنوا ﴾ أو مدح منصوب أو مرفوع، وبناء ﴿ يغفرون ﴾ على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأخصاء بالمغفرة حال الغضب، وقرأ حمزة والكسائي الكبير الإثم».

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُهِمْ ﴾ نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا له. ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم ﴾ ذو شورى بينهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه، وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور، وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. ﴿ وَمِمًا رَزَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ في سبيل الله الخير.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آسَائِهُمُ ٱلبَّنِيمُ ثُمُ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَاوًا سَيِتَتُو سَيِّتَكُ مِنتَلَهَا ۚ فَمَنْ عَمَا وَأَشْلَتَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الظَّالِدِينَ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ على ما جعله الله لهم كراهة التذلل، وهو وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل وهو لا يخالف وصفهم بالغفران، فإنه ينبىء عن عجز المعفور والانتصار عن مقاومة الخصم، والحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على البغي، ثم عقب وصفهم بالانتصار للمنع عن التعدي.

﴿وَجَزَاءُ سَيْنَةِ سَيْنَةً مِثْلُهَا﴾ وسمى الثانية ﴿سيئة﴾ للازدواج، أو لأنها تسوء من تنزل به. ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين عدوه. ﴿فَأَجُرُهُ عَلَى الله﴾ عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الظَالِمينَ﴾ المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام.

﴿ وَلَمَنِ ٱنْصَرَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَتِكَ مَا عَلَيْمِ مِن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْعَقِّ أُوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ إَلِيمٌ ۞﴾.

﴿ وَلَمَنِ الْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ بعد ما ظلم، وقد قرىء به. ﴿ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ﴾ بالمعاتبة والمعاقبة.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ يبتدؤنهم بالإضرار ويطلبون ما لا يستحقونه تجبراً عليهم. ﴿وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ على ظلمهم وبنيهم.

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَكُورِ ۞ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِيَّ وَقَرَى الظَّلِيمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَهِيلِ ۞﴾.

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ ﴾ على الأذى: ﴿ وَغَفَرَ ﴾ ولم ينتصر. ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ أي إن ذلك منه فحذف كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم، للعلم به.

﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ يَمْدِهِ ﴾ من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. ﴿ وَتَرى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا المَدَابَ ﴾ حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً. ﴿ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدُ مِنْ سَبِيل ﴾ هل إلى رجعة إلى

الدنيا.

﴿ وَتَرَنَهُمْ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِمِينَ مِنَ الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَـنُوَا إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَا كَاتَ لَلْسَرِينَ الْذِينَ خَسِرُوّا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِينَمَةُ أَلَا إِنَّ الظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ فَيَ وَمَا كَاتَ لَمُمْ مِنْ أَوْلِينَا يَهُمُرُونَاهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ﴾ .

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ مَلْيَهَا ﴾ على النار، ويدل عليه ﴿العذاب ﴾. ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلُ ﴾ متذللين متقاصرين مما يلحقهم من الذل. ﴿ينظرون من طرف خفي ﴾ أي يبتدى، نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف كالمصبور ينظر إلى السيف. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيهِمْ ﴾ بالتعريض للعذاب المخلد. ﴿يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ ظرف لـ ﴿خسروا ﴾ والقول في الدنيا، أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك الحال. ﴿ إَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم:

﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَّاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ وَمَنْ يُضْلَلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ إلى الهدى أو النجاة.

﴿ ٱسْتَجِبُواْ لِرَتِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِنَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَكْمِ مِن مَّلْجَا لِمَا أَلْبَائُكُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِثَا رَحِيطًا ۚ إِنْ عَلِيَكَ إِلَّا ٱلْبَلْكُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِثَا رَحْمَةً فَيْحَ بِهَا فَإِنْ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لاَ مَرَّدَ لَهُ مِنَ الله لا يرده الله بعدما حكم به و ﴿من﴾ صلة لـ ﴿مرد﴾ وقيل صلة ﴿يأتي﴾ أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلجِلُهُ مفر. ﴿يَقَوْمَئِذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴾ إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحائف أعمالكم تشهد عليه ألسنتكم وجوارحكم.

﴿ فَإِنْ أَفَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ رقيباً أو محاسباً. ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاَعُ ﴾ وقد بلغت. ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاَعُ ﴾ وقد بلغت. ﴿ وَإِنَّ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدْمَتُ أَيْلِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ بليغ الكفران ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها، وهذا وإن اختص بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأولى بـ ﴿ إِذَا ﴾ والثانية بـ ﴿ إِن ﴾ لأن إذاقة النعمة محققة من حيث إنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة البلية، وإقامة علة الجزاء مقامه ووضع الظاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة.

﴿ يَلَهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْلُقُ مَا يَشَأَةً بَهُبُ لِمَن يَشَلَهُ إِنَـٰثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَلَهُ ٱلذَّكُورَ ۗ ۗ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْلُكُ مَا يَشَأَةً عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَيْرُرُ ۗ ۗ ۗ .

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ من غير لزوم ومجال اعتراض. ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَالنّا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذّكُورَ﴾.

﴿ أَوْ يُرَوَّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاناً وَيَجْعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ﴾ بدل من ﴿ يخلق ﴾ بدل البعض، والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فيهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعاً ويعقم آخرين، ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسل، أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك، أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء، أو لتطيب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور، أو لجبر التأخير وتغيير العاطف في

الثالث لأنه قسيم المشترك بين القسمين، ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ فيفعل ما يفعل بحكمة واختيار.

﴿۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ أَلَلُهُ إِلَّا وَحْيًا أَقَ مِن وَزَآيِ جِحَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِيهِ مَا يَشَأَةُ إِنَّهُمْ عَلِيُّ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَرٍ ﴾ وما صح له. ﴿ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحَياً ﴾ كلاماً خفياً يدرك لأنه بسرعة تبيشل ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة، وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث المعراج، وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطور، ولكن عطف قوله: ﴿ أَوْ مِجَابٍ ﴾ عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها. وقيل المراد به الإلهام والإلقاء في الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله: ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ أو يرسل إليه نبياً فيبلغ وحيه كما أمره، وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسل، ووحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن ﴿ من وراء حجاب ﴾ ضفة كلام محذوف والإرسال نوع من الكلام، ويجوز أن يكون وحياً ويرسل مصدرين و ﴿ من وراء حجاب ﴾ ظرفاً وقعت أحوالاً، وقرأ نافع ويرسل ، برفع اللام. ﴿ إِنَّهُ عَلِي ﴾ عن صفات المخلوقين. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلم تارة بوسط، وتارة بغير وسط إما عياناً وإما من وراء حجاب.

﴿ وَكِذَلِكَ أَوْجَيْنَا ۚ إِلِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ نَدْرِى مَا الْكِنْتُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلْنَهُ ثُولًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنِّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَطِ اللّهِ الّذِى لَهُم مَا فِي السَّمَــُوتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ آلاً إِلَى اللّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ۞﴾.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِفَا﴾ يعني ما أوحي إليه، وسماه روحاً لأن القلوب تحيا به، وقيل جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي. ﴿مَا كُنْتَ تَقْرِي مَا الْكِقَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ﴾ أي قبل الوحي، وهو دليل على أنه لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع. وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. ﴿وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ﴾ أي الروح أو الكتاب أو الإيمان. ﴿نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ بالتوفيق للقبول والنظر فيه. ﴿وَإِنَّكُ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ هو الإسلام، وقرىء «أَتُهْدَى» أي ليهديك الله.

﴿ وَمِرَاطٍ اللَّهِ ﴾ بدل من الْأُول. ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿ أَلاَ إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾ بارتفاع الوسائط والتعلقات، وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين.

عن النبي ﷺ المن قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له".



# مكية وقيل إلا قوله: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" وآيها تسع وثمانو، آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّجَيْمِ الرَّجِيمَةِ

﴿ حَمَّ ۞ وَالْكِتَابِ ٱللَّهِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَتُهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِ أَتِّهِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَائِنُ عَكِيدُ ۞﴾.

﴿حَمّ﴾ ﴿وَالْكِتَابِ المُبِينَ﴾ ﴿إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَاً عَرَبِياً﴾ أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً، وهو من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام: وَثَنَايَاكُ أَنَّهَا أَغْرِيضُ. ولعل أقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه، وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة، أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك

﴿لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لكي تفهموا معانيه.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ عطف على إنا، وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. ﴿ فِي أُمّ الكِتَابِ ﴾ في اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية، وقرىء أم الكتاب بالكسر. ﴿ لَمَيْتَا ﴾ محفوظاً عندنا عن التغيير. ﴿ لَمَيْتُ ﴾ وضع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ذو حكمة بالغة، أو محكم لا ينسخه غيره. وهما خبران لأن ﴿ وفي أم الكتاب ﴾ متعلق بر عليّ اللام لا تمنعه، أو حال منه و ﴿ للينا ﴾ بدل منه أو حال من ﴿ أَم الكتاب ﴾ .

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا تُسْرِفِينَ ۞﴾.

﴿ أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الدُّكُرَ صَفْحَاً ﴾ أفنذوده ونبعده عنكم مجاز من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض، قال طرفة:

اضرب عَـنْـكَ الـهُ مُـومَ طَـادِقَـهَا فَرُبِكَ بِـالسَّيْفِ قَـوْنَـس الْفَرَس

والفاء للعطف على محذوف أي أنهملكم فنضرب ﴿عتكم الذكر﴾، و ﴿صفحاً﴾ مصدر من غير لفظه فإن تنحية الذكر عنهم أعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين، وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك. وقبل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرىء «صُفحاً» بالضم، وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح بمعنى صافحين، والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم ليفهموه. ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ﴾ أي لأن كنتم، وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم، وقرأ ليفهموه وحمزة والكسائي ﴿إن بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهم، وما قبلها دليل الجزاء.

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِهُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ۞﴾.

﴿وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي الأَوْلِينَ﴾ ﴿وَمَا يَأْتِنِهِمْ مِنْ نَبِي إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ عن استهزاء قومه.

وْفَأَهْلَكُمَّا أَشَدٌ مِنْهُمْ بَطْشاً﴾ أي من القوم المسوفين لأنه صوف الخطاب عنهم إلى الوسول مخبراً عنهم. وْوَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ﴾ وسلف في القرآن قصتهم العجيبة، وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على الأولين.

﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُّمُ الْخَصَّلُ الْكُمُّمُ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَامًا بِقَلَدٍ فَانْشَرْنَا بِهِ عَلَى اللَّهَ مَا مَامًا بِقَلَدٍ فَانْشَرْنَا بِهِ عَلَى اللَّهَ مَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُولَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

﴿وَلَثِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ العزِيزُ العَلِيمُ﴾ لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالاً أقيم مقامه تقريراً لإلزام الحجة عليهم، فكأنهم قالوا «الله» كما حكي عنهم في مواضع أخر وهو الذي من صفته ما سرد من الصفات، ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده استثناف.

﴿الذي جعل لكم الأرض مَهْداً﴾ فتستقرون فيها وقرأ غير الكوفيون "مهاداً" بالألف.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ قِيهَا مُبُلا﴾ تسلكونها. ﴿لَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لكي تهتدوا إلى مقاصدكم، أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك.

﴿ وَالَّذِي نَزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلَرِ ﴾ بمقدار ينفع ولا يضر. ﴿ فَأَنْشَرْمًا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً ﴾ مال عنه النماء. وتذكيره لأن البلدة بمعنى البلد والمكان. ﴿ كَلَلِكَ ﴾ مثل ذلك الإنشار. ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ تنشرون من قبوركم، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ تَحْرُجُونَ ﴾ بفتح الناء وضم الراء.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْفَجَ كُلُّهَا وَبَحَلَ لَكُرْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْفَدِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَئِكُمُ إِذَا ٱسْتَرَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُمُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبَّا لَمُنْظَلِمُونَ ۞﴾.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُهَا﴾ أصناف المخلوقات. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ما تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره إذ يقال: ركبت الدابة وركبت في السفينة، أو المخلوق للركوب على المصنوع له أو الغالب على النادر ولذلك قال:

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى. ﴿فُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ تذكروها بقلوبكم معترفين بها حامدين عليها. ﴿وَتَقُولُوا سَبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ مطيقين من أقرن الشيء إذا أطاقه، وأصله وجد قرينته إذ الصعب لا يكون قرينة الضعيف. وقرىء بالتشديد والمعنى واحد. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال ﴿ سِبحان الذي سخر لنا هذا ﴾ إلى قوله:

﴿وَإِنَّا لِمَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ أي راجعون، واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله تعالى، أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى. ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ. جُزَّةًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۖ ﴿ ﴾.

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً﴾ متصل بقوله: ﴿ولئن سألتهم﴾ أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من عباده ولداً فقالوا الملائكة بنات الله، ولعله سماه جزءاً كما سمي بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على استحالته على الواحد الحق في ذاته، وقرأ أبو بكر «جزُواً» بضمتين. ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ ظاهر الكفران ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل به والتحقير لشأنه.

﴿ أَمِ ٱلْخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِٱلْبَـٰذِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ ٱحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيدُمُ ۞﴾.

﴿ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ يَنَاتِ وَأَصْفَاكُمْ بِالبَنِينَ﴾ معنى الهمزة في ﴿ أَمِ ﴾ للإِنكار والتعجب من شأنهم حيث لم يقنعوا بأن جعلوا له جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاء أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم، بحيث إذًا بشر أحدهم بها اشتد غمه به كما قال:

﴿ وَإِذَا يُشْرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمْنِ مَثَلاً﴾ بالجنس الذي جعله له مثلاً إذ الولد لا بد وأن يماثل الوالد. ﴿ فَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا﴾ صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكآبة. ﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ مملوء قلبه من الكرب، وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه، وتعريف البنين بما مر في الذكور، وقرى، «مسودًا و «مسوادًا على أن في ﴿ ظل ﴾ ضمير المبشر و «وجهه مسودا جملة وقعت خبراً.

﴿ أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَاءِ غَيْرُ شُيينِ ۞ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ الرَّحَدَنِ إِنَّنَا ۚ أَشَهِ دُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۞﴾.

﴿ أَوْمَنْ يَنْشَاً فِي الْجِلْيَةِ ﴾ أي أو جعلوا له، أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات. ﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ ﴾ في المجادلة. ﴿ فَيَرُ مُبِينٍ ﴾ مقرر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي، ويجوز أن يكون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من هذا حالة ولده و ﴿ فِي الْخَصَامِ ﴾ متعلق بـ ﴿ مبين ﴾ ، وإضافة ﴿ غير ﴾ إليه لا يمنعه لما عرفت. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿ يُنَشَّا ﴾ أي يربي. وقرىء ﴿ ينشأ ﴾ و «يناشأ » بمعناه ونظير ذلك أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا﴾ كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به عليهم، وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً. وقرىء عبيد وقراً الحجازيان وابن عامر ويعقوب «عند» على تمثيل زلفاهم. وقرىء «أنثا» وهو جمع الجمع. ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾ أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثاً، فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع ﴿أشهدوا﴾ بهمزة يالاستفهام وهمزة مضمومة بين بين، و «أأشهدوا» بمدة بينهما. ﴿مَتَكُمَّتُ شَهَادَتُهُمْ﴾ التي شهدوا بها على المستفهام وهمزة فينشلُونَ﴾ أي عنها يوم القيامة، وهو وعيد شديد. وقرىء "سيكتب» و «سنكتب» بالياء والنون. و «شهاداتهم» وهي أن لله جزءاً أو أن له بنات وهن الملائكة ويساءلون من المساءلة.

﴿ وَقَالُوا لَوَ شَاءَ ٱلرَّحْنُنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ أَمْ ءَالْبَنَامُّ كِتَنَا مِن قَبْلِهِ. فَهُم بِهِ. مُسْتَمْمِيكُونَ ۞﴾.

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾ أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم فاستدلوا بنفي مشيئة عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنها، وذلك باطل لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على

بعض مأموراً كان أو منهياً حسناً كان أو غيره، ولذلك جهلهم فقال: ﴿مَا لَهُمْ بِلَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاً يَخُوصُونَ﴾ يتمحلون تمحلاً باطلاً، ويجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى كأنه لما أبدى وجوه فسادها وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل، ثم أضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقل فقال:

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ ﴾ من قبل القرآن أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه. ﴿ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ بذلك الكتاب متمسكون.

﴿ بَلَ قَالُوٓا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُشَاقِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائنِرِهِم مُهْمَنُدُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ٓ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائنِرِهِم مُقْتَدُونَ ۞﴾.

﴿ يَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا هَلَى أَمْةٍ وإنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ أي لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا نقلية، وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة، والا ﴿ أُمَة ﴾ الطريقة التي تؤم كالراحلة للمرحول إليه، وقرئت بالكسر وهي الحالة التي يكون عليها الأم أي القاصد ومنها الدين.

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قُرْءَةٍ مِنْ نَثِيرٍ إِلاَ قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه، وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد.

﴿ قُلَ أَوْلُوَ جِشْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاتُكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَتُم بِهِ. كَفِرُونَ ﴿ فَانْفَقَمْنَا مِنْهُمُ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُكَذِينَ ﴿ ﴾.

﴿قُلُ أَوْلَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمًا وَجَدْتُمْ صَلْمِهِ آبَاءَكُمْ ﴾ أي أتتبعون آبائكم ولو جثتكم بدين أهدى من دين آبائكم، وهي حكاية أمر ماض أوحي إلى النذير، أو خطاب لرسول الله ﷺ، ويؤيد الأول أنه قرأ ابن عامر وحفِص ﴿قَالُ وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه.

﴿ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ بالاستنصال. ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ﴾ ولا تكترث بتكذيبهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنِّنِي بَرَّاءٌ مِمَّا تَقَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيمِهِ لَمَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞﴾.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ وإذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم. ﴿الأبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ بريء من عبادتكم أو معبودكم، مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث، وقرىء «بريء» و «براء» ككريم وكرام.

﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ استثناء منقطع أو متصل على أن "ما" يعم أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام والأوثان، أو صفة على أن "ما" موصوفة أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ﴾ سيثبتني على الهداية، أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه.

﴿ وَجَعَلُهَا ﴾ وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة الترحيد. ﴿ كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده، وقرىء «كلمة» و «في عقبه» على التخفيف و«في عاقبه» أي فيمن عقبه. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يرجع من أشرك بدعاء من وحد.

﴿بَلْ مَنَّمْتُ هَكُؤُلَاءٍ وَيَابَلَهُ ثُمْ حَتَّى جَاءُهُمُ الْحَثَّى وَرَمُولُ ثَبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمَقَّ قَالُواْ هَذَا سِخْرٌ وَإِنَّا بِدِ كَغِيْرُونَ ۞﴾.

﴿ بَلْ مَنْعَتُ هَوُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ ﴾ هَوُلاَء المعاصرين للرسول ﷺ من قريش وآباءهم بالمد في العمر والنعمة، فاغتروا لذلك وانهمكوا في الشهوات. وقرىء «متعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله: ﴿ وَجعلها كلمة باقية ﴾ مبالغة في تعييرهم. ﴿ حَنّى جَاءَهُم الحَقُ ﴾ دعوة التوحيد أو القرآن. ﴿ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴾ ظاهر الرسالة بما له من المعجزات، أو ﴿ مُبِينُ ﴾ للتوحيد بالحجج والآيات.

﴿ وَلَمَا جَاءَهُمُ الحَقُّ﴾ لينبههم عن غفلتهم ﴿قَالُوا هذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به، فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا الرسول.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُولَ هَذَا الْفُرْمَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرِّيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُرِّ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ غَنُ فَسَمَنَا بَيْتُهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّبِيَّأَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ لِيَسَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا شُخْرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَئِكَ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ غَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزُلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتِينِ﴾ من إحدى القريتين مكة والطائف. ﴿عَظيم﴾ بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم، ولم يعلموا أنها رتبة ووحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية، لا التزخرف بالزخارف الدنيوية.

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُكَ﴾ إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم، والمراد بالرحمة النبوة. ﴿نَحْنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَوةِ اللَّنْيَا﴾ وهم عاجزون عن تدبيرها وهي خويصة أمرهم في دنياهم، فمن أين لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسية، وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله. ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ مَرَجَاتٍ ﴾ وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره. ﴿لِيَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا مَنْ الله عنه المعلم، لا لكمال سُخْرِياً ﴾ ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم تآلف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم، لا لكمال في الموسع ولا لنقص في المقتر، ثم إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرف فكيف يكون فيما هو أعلى منه. ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ ﴾ يعني هذه النبوة وما يتبعها. ﴿خَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ ﴾ من حطام الدنيا والعظيم من رق منها لا منه.

﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن يَكُونَ النَّاصُ أَمَنَهُ وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ وَالرَّحْنِ لِبُنُونِهِمْ شُقْفًا مِن فِضَدِ وَمَعَاجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۚ إِلَى وَلِيُنُونِهِمْ أَتَوْنَا وَسُرًا عَلَيْهَا يَذَكُونَ ۚ إِلَى وَرُخُرُفًا وَإِن كُنَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَتُعُ لَلْمَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَذَكُونَ ۖ أَنْ وَرُخُرُفًا وَإِن كُنَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَتُعُ لَلْمَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه. ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُنُوتِهِمْ سُقْفاً مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ ﴾ ومصاعد جمع معرج، وقريء «ومعاريج» جمع معراج. ﴿ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ يعلون السطوح لحقارة الدنيا، ﴿ ولبيوتهم ﴾ بدل من ﴿ لمن ﴾ بدل الاشتمال أو على كقولك: وهبت له ثرباً لقميصه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (وسقفاً) اكتفاء بجمع البيوت، وقرىء «سقفاً» بالتخفيف و «سقوفاً» و «سقفاً» وهي لغة في سقف. ﴿ وَلِيُنُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَكِمُونَ ﴾ أي أبواباً وسرراً من فضة.

﴿وَرَخُولُا﴾ وزينة عطف على ﴿سقفاً﴾ أو ذهباً عطف على محل من فضة ﴿وَإِنْ كُلُّ فَلِكَ لَمًا مَتَاعُ المَتَوهِ الدُّنَيا﴾ إِن هي المخففة واللام هي الفارقة. وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما بالتشديد بمعنى إلا وإن نافية، وقرىء به مع أن وما ﴿وَالاَجْرَةُ عِنْدَ رَبُّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ عَن الكفر والمعاصي، وفيه دلالة على أن المظيم هو العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا، وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان، وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات قل من يتخلص عنها كما أشار إليه بقوله:

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الزَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانُنَا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْمَنَدُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَمَنِ ﴾ يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وإنهماكه في الشهوات، وقرىء ويعش بالفتح أي يعم يقال عشى إذا كان في بصره آفة وعشى إذا تعشى بلا آفة كعرج وعرج، وقرىء «يعشو» على أن ﴿ مَن ﴾ موصولة. ﴿ تُقَيِّضُ له شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ﴾ يوسوسه ويغويه دائماً، وقرأ بعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير ﴿ الرحمن ﴾، ومن رفع «يعشو» ينبغي أن يرفع ﴿ تقيض ﴾ .

﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ عن الطريق الذي من حقه أن يسبل، وجمع الضميرين للمعنى إذ المراد جنس العاشى والشيطان المقيض له. ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهَنَّدُونَ﴾ الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَانَتَا قَالَ بَلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنِكَ بُعْدَ ٱلمَشْرِقَيْنِ فَيِقْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَا لَمُشْرِقَيْنِ فَيِقْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَا لَمُشْرِقَيْنِ فَي الْعَدَامِ وَالْعَدَامِ وَالْعَالَامِ مُشْتَرِكُونَ ۞ .

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾ أي العاشي، وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر "جاآنا" أي العاشي والشيطان. ﴿ وَاللَّهُ عَلَى المُسْرِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المُشْرِقَيْنِ ﴾ بعد المشرق من المغرب، فغلب المشرق وثنى وأضيف البغد إليهما. ﴿ فَبْشَنَ الْقَرَيْنُ ﴾ أنت.

﴿ وَلَٰنَ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ ﴾ أي ما أنتم عليه من الثمني. ﴿ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ إذ صح أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بدل من ﴿ اليوم ﴾ . ﴿ أَنَّكُمُ فِي العذاب كما كنتم مشتركين في سببه، ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى. ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعباته وتقسمهم لمكابدة عنائه، إذ لكل منكم ما لا تسعه طاقته. وقرى والكمر وهو يقوي الأول.

﴿ أَفَانَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُتَى وَمَن كَاكَ فِي صَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْفِهُونَ ۞ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞﴾.

﴿ أَفَالَتَ تُسْمِعُ الصَّمُّ أَوْ تَهْدِي المُمْيَ ﴾ إنكار وتعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى مقروناً بالصمم. كان رسول الله على نفسه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيا فنزلت. ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلالِ مُبِينٍ ﴾ عطف على ﴿ العمي ﴾ باعتبار تغاير الوصفين، وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى.

﴿ فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم، و «ما» مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة ﴿ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ بعذاب في الدنيا والآخرة.

﴿ أَوْ شُرِيَنُكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب، وقرأ يعقوب برواية رويس أو ﴿ نريتك﴾ بإسكان النون وكذا ﴿ نِلْهَبْنِ﴾ . ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُثْتَكِرُونَ﴾ لاَ يَفوتوننا.

﴿ فَاسْتَنْسِكَ بِٱلَّذِى أُوجِى إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُشْتَلُونَ ۞﴾.

﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ ﴾ من الآيات والشرائع، وقرى، «أوحي» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ لا عوج له.

﴿وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكَ﴾ لشرف لك. ﴿وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾ أي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقه.

﴿ وَشَكَّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أُرْسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَاسَأَكُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ أي واسأل أممهم وعلماء دينهم، وقرأ ابن كثير والكسائي بتخفيف الهمزة. ﴿أَجَمَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُمْبَدُونَ﴾ هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من مللهم، والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى له، فإنه كان أنوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِغَايَنِتَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلاّ شِيهِ. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَلَمَا جَاهَهُم بَائِنِينَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يريد باقتصاصه تسلية رسول الله ﷺ ومناقضة قولهم ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها.

﴿ فَلَمَا جَاءَهُمْ مِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ فَاجَؤوا وقت ضحكهم منها، أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها.

﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات، والمراد وصف الكل بالكبر كقولك: رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعض، وكقوله:

مَـنْ تَـلْـقَ مِـنْـهُــمْ نَــَـقُــلُ لاَقَـيْـتُ مَــيُــدَهُــمْ مِـــهُــلُ الـنُـجُــومِ الَّــتـي يَــشــرِي بِــهَــا الــشــارِي أو ﴿ اللهُ وهي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. ﴿ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْمَذَابِ ﴾ كالسنين والطوفان والجراد. ﴿لَمَلُهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ على وجه يرجى رجوعهم.

﴿ وَقَالُواْ بَتَايَّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۞﴾.

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ﴾ نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم، أو لأنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضم الهاء ﴿اذْعُ لِّنَا رَبَّكَ﴾ فيكشف عنا العذاب. ﴿ وِمِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ بعهده عندك من النبوة، أو من أن يستجيب دعوتك، أو أن يكشف العذاب عمن اهتدى، أو ﴿بما عهد عندك﴾ ونها عندك من المتدى، أو ﴿بما

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَّابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ﴾ فاجؤوا نكِث عهدهم بالاهتداء.

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى فَوْمِهِ عَالَ يَنَفُومِ ٱلْلَيْسَ لِى مُلَكُ مِصْرَ وَهَمَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهَمَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهَاذِهِ ٱلْمُ اللَّهِ مُو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُيِينُ ﴿ وَهَا إِنَّا اللَّهِ مِنْ هَذَا اللَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُيِينُ ﴿ وَهِا إِنَّا اللَّهِ مِنْ هَالَا اللَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُينِينُ ﴾ .

﴿وَتَادَى فِرْعَوْنُ﴾ بنفسه أو بمناديه. ﴿في قَوْمِهِ﴾ في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم. ﴿قَالَ يَا قَوْمِ النَّسَلِ فِي مُلْكُ مِصْرَ وَهِلُو اللَّنَهَارُ﴾ أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تنبس. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ تحت قصري أو أمري، أو بين يدي في جناني والواو إما عاطفة لهذه ﴿الأنهار﴾ على الملك و ﴿تجري﴾ حال منها. أو واو حال وهذه مبتدأ و ﴿الأنهار﴾ صفتها و ﴿تجري﴾ خبرها. ﴿أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾ ذلك.

﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ ﴾ مَع هذه المملكة والبسطة. ﴿ مِنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴾ ضعيف حقير لا يستعد للرئاسة، من المهانة وهي القلة. ﴿ وَلاَ يَكَاهُ يُبِينُ ﴾ الكلام لما به من الرتة فكيف يصلح للرسالة، و ﴿ أَم ﴾ إما منقطعة والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضله، أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب. والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه.

﴿ فَلَوْلَا ٱلْفِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآةٍ مَعَهُ الْمَلَتِبِكَةُ مُفْتَرِينِ ﴿ فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِلَيْهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنسِفِينَ ﴿ فَأَن مَعَهُ الْمَلَاعُوهُ إِلَيْهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنسِفِينَ ﴿ فَهِ هُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنسِفِينَ ﴿ فَهُ هُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةً مِنْ ذَهَبِ ﴾ أي فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقاً، إذ كانوا إذا سودوا رجلاً سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب، وأساورة جمع إسوار بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء أساوير. وقد قرىء به وقرأ يعقوب وحفص «أسورة» وهي جمع سوار. وقرىء «أساور» جمع «أسورة» و «ألقى عليه أسورة» و «أساور» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَيِّكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ مقرونين يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن، أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن.

﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴾ فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم. ﴿ فَأَطَاعُوهُ ﴾ فيما أمرهم به ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالسِّقِينَ ﴾ فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق.

﴿ فَلَـمَّا ءَاسَفُونَا اَنْفَقَنْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ أَجْمَعِيكِ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا﴾ أغضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه. ﴿ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ في اليم.

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً﴾ قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون به في استحقاق مثل عقابهم، مصدر نعت به أو جمع سالف كخدم وخادم، وقرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغف ورغيف، أو سالف كصبر جمع صابر أو سلف كخشب. وقرىء «سلفاً» بإبدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي ثلة قد سلفت. ﴿ وَمَثَلًا لِلاَخِرِينَ ﴾ وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: مثلكم مثل قوم فرعون.

﴿ وَلِنَّا شُرِبَ أَبْنُ مَرْيَكُ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا مَالِهَتُنَا خَيْرُ أَمْر هُوًّ مَا

ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ فَوَمُّ خَصِمُونَ (١٩٠٠).

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمٍ مَثَلاً﴾ أي ضربه ابن الزبعري لما جادل رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ أو غيره بأن قال النصارى أهل كتاب وهم يعبدون عيسى عليه السلام ويزعمون أنه ابن الله والملائكة أولى بذلك، أو على قوله تعالى: ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾ أو أن محمداً يريد أن نعبده كما عبد المسيح. ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ قريش ﴿مِنْهُ ﴾ من هذا المثل. ﴿يَصِدُونَ ﴾ يضجون فرحاً لظنهم أن الرسول ﷺ صار ملزماً به. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالضم من الصدود أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه. وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف.

﴿وَقَالُوا أَلَيْهَنَا خَيرٌ أَمْ هُو﴾ أي آلهتنا خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار فلتكن آلهتنا معه، أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام فإذا جاز أن يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا أولى بذلك، أو آلهتنا خير أم محمد ﷺ فنعبده وندع آلهتنا. وقرأ الكوفيون «أآلهتنا» بتحقيق الهمزتين وألف بعدهما. ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً﴾ ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الحق من الباطل. ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ شداد الخصومة حراص على اللجاج.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَيَعَمَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ وَلَوْ نَذَاتُه لِجَمَلَنَا مِنكُم مَلَتَهِكُهُ فِي اللَّهُ مِن يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ أَنْمَمْنَا عَلَيْهِ بالنبوة. ﴿ وَجَمَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَني إِسْرَاثِيلَ ﴾ أمراً عجيباً كالمثل السائر لبني إسرائيل، وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ﴾ لولدنا منكم يا رجال كما ولدنا عيسى من غير أب، أو لجعلنا بدلكم. ﴿ مَلاَئِكَةً في الأرْضِ يَخْلُفُون ﴾ ملائكة يخلفونكم في الأرض، والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبة فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك، وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداً كما جاز خلقها إبداعاً، فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى.

﴿ وَإِنَّهُ لِمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطُنُّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ ثُمِينٌ ۞﴾.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإن عيسى عليه السلام. ﴿ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة ﴾ لأن حدوث أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به دنوها، أو لأن احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء «لعلم» أي لعلامة ولذكر على تسمية ما يذكر به ذكراً، وفي الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب، ويخرب البيع والكنائس، ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. ﴿ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾ فلا تشكن فيها. ﴿ وَالبَّمُونِ ﴾ واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قول الرسول على أمر أن يقوله. ﴿ فَهَا ﴾ الذي ادعوكم إليه. ﴿ وَصِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ لا يضل سالكه.

﴿ وَلاَ يَصُدَّنُكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ عن المتابعة. ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ﴾ ثابت عداوته بأن أخرجكم عن الجنة وعرضكم للبلية. ﴿ وَلَمَّا جَآةً عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِشْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْلَيْفُونَ فِيةٍ فَاتَّقُوا اللّهَ وَلَلْمِينِ ﴾ .

﴿ وَلَمْ جَاءَ عِيسَى بِالنِّيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات أو بآيات الإِنجيل، أو بالشرائع الواضحات. ﴿ قَالَ قَذْ جِئْتُكُمْ بِالْمِحْدَةِ ﴾ بالإِنجيل أو بالشريعة. ﴿ وَلاَبُيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ وهو ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق بأمر الدنيا، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لبيانه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمر دنياكم». ﴿ وَالتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أبلغه عنه.

﴿إِنَّ اللهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ بِيانَ لَمَا أَمْرِهُمْ بِالطَاعَةُ فَيهُ، وهُو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ الإِشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه السلام، أو استثناف من الله تعالى يدل على ما هو المقتضى للطاعة في ذلك.

﴿ مَا خَتَكَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَرَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيمٍ ۞ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَقَتَةً وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ۞ الْأَخِلَانَهُ يَوْمِينِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾.

﴿ فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ ﴾ الفرق المتحزبة. ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ من بين النصارى أو اليهود والنصارى من بين قومه المبعوث إليهم. ﴿ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ من المتحزبين ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ أَلِيمٍ ﴾ هو القيامة.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّامَةَ ﴾ الضمير لقريش أو ﴿ للذين ظلموا ﴾ . ﴿ أَنَّ تَأْتِيَهُمْ ﴾ بدل من ﴿ الساعة ﴾ والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة . ﴿ وَهُمْ الْ يَشْعُرُونَ ﴾ غَافِلُونَ عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها .

﴿الْأَخِلاُّهُ﴾ الأحباء ﴿يَوْمَثِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو﴾ أي يتعادون يومئذ لانْقطاع العلق لظهور ما كانوا يتخالون له سبباً للعذاب. ﴿إِلاَّ المُقْقِينَ﴾ فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد.

﴿يَكِهِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِنَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞﴾

﴿ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ مَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ مَحْزَنُونَ ﴾ حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئذ، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفض بغير الياء.

﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا﴾ صفة المنادى. ﴿ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ حال من الواو أي الذين آمنوا مخلصين، غير أن هذه العبارة أكد وأبلغ.

﴿ اَمْخُلُوا الْجَنَّةَ أَشَرُ وَأَزْدَجُكُو تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكَوَابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُ الْأَعَيْثُ وَأَشَرُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

﴿اذْخُلُوا الْجُنَّةَ أَلْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ نساؤكم المؤمنات. ﴿تُعْبَرُونَ﴾ تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على وجوهكم، أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه، والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابِ ﴾ الصحاف جمع صحفة، والأكواب جمع كوب وهو كوز لا

عروة له. ﴿وَفِيهَا﴾ وفي النجنة ﴿مَا تَشْتَهِي الأَنْفُسُ﴾ وقرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿تشتهيه الأنفس﴾ على الأصل. ﴿وَتَلَذُ الأَغْيَنُ﴾ بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يعد من الزوائد في التنعم والتلذذ. ﴿وَأَلْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال.

﴿ وَيَلْكَ لَلْمَنَاةُ الَّتِيَّ أُورِنَتُمُومًا بِمَا كُنتُر مَسْمَلُوك ﴿ لَكُو فِيهَا مَلَكُونَ أَ يَنْهَا تَأَكُمُونَ ﴾ .

﴿وَتِلْكَ الجَنّةُ الَّتِي أُورِفَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَغَمَلُونَ﴾ وقرأ ورثتموها، شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه عليه العامل، وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ والجنة خبرها، و ﴿التي أورثتموها﴾ صفتها أو ﴿الجنة﴾ صفة ﴿الجنة﴾ صفة ﴿الجنة﴾ على كنتم تعملون﴾، وعليه يتعلق الباء بمحذوف لا بـ ﴿أورثتموها﴾.

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعها، ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائر نعائم الجنة لما كان بهم من الشدة والفاقة.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّمِينَ فِي عَذَاتٍ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُتِّلِسُونَ ۞ وَمَا طَلَنَتَهُمْ وَلَئِكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ۞﴾.

﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ﴾ الكاملين في الإجرام وهم الكفار لأنه جعل قسيم المؤمنين بالآيات، وحكى عنهم ما يخص بالكفار. ﴿فِي عَلَابٍ جَهَنَّم خَالِدُونَ﴾ خبر إن أو خالدون خبر والظرف متعلق به.

﴿لاَ يُفَتِّرُ عَنْهُمْ﴾ لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف. ﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ في العذاب ﴿مُثْلِسُونَ﴾ آيسون من النجاة.

﴿ وَمَا ظَلْمُنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ مر مثله غير مرة وهم فصل.

﴿ وَنَادَوْا بَسَلِكُ لِيَقْضِ عَلِمَنَا رَبُكُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ مَلِكُنُونَ ۞ لَقَدْ خِثْنَكُمْ بِٱلْمَنِّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ۞﴾.

﴿ وَنَافُوا يَا مَالِكُ ﴾ وقرىء ﴿ يَا مَالَ عَلَى الترخيم مكسوراً ومضموماً ، ولعله إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا: ﴿ لِيَقْضِ مَلَيْنَا رَبُكَ ﴾ والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته ، وهو لا ينافي إبلاسهم فإنه جؤار وتَمن للموت من فرط الشدة ﴿ قَالَ إِنْكُم مَاكِنُونَ ﴾ لا خلاص لكم بموت ولا بغيره .

﴿لَقَدْ جِثْنَاكُمْ بِالحَقِّ﴾ بالإِرسال والإِنزال، وهو رَتمة الجواب إن كان في ﴿قال﴾ ضمير الله وإلا فجواب منه فكأنه تعالى تولى جوابهم بعد جواب مالك. ﴿وَلَكِئُ أَكْثَرَكُمْ لِلحَقّ كَارِهُونَ﴾ لما في اتباعه من إتعاب النفس وآداب الجوارح.

﴿ أَمْ أَبُرَمُوٓا أَمُرَا فَإِنَا مُتَمِمُونَ ۞ أَمْ يَمْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُشُبُونَ ﴾.

﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرَا﴾ في تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته. ﴿ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ أمراً في مجازاتهم والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم، أو أم أحكم المشركون أمراً من كيدهم بالرسول

﴿ فَإِنَّا مِبْرِمُونَ ﴾ كيدنا بهم، ويؤيده قوله:

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾ حديث أنفسهم بذلك. ﴿ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ وتناجيهم. ﴿ يَلَى ﴾ نسمعهما. ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ والحفظة مع ذلك. ﴿ لَذَيْهِمْ ﴾ ملازمة لهم. ﴿ يَكُتُبُونَ ﴾ ذلك.

﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌّ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْمَنْدِينَ ۗ ۗ ﴿

وقُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَ فَأَنَا أَوْلُ الْمَابِدِينَ ﴾ منكم فإن النبي ﷺ يكون أعلم بالله وبما يصح له وبما لا يصح له، وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده، ولا يلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم المحال بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما المه إلا الله لفسلتا ﴾ غير أن ﴿لو كان فيهما المه الطرفين، و ﴿إن ﴾ ههنا لا تشعر به ولا بنقيضه فإنها لمجرد الشريطة بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه، والدلالة على أن إنكاره الولد ليس لعناد ومراء بل لو كان لكان أولى الناس بالاعتراف به. وقيل معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أولى العابدين لله الموحدين له أو الآنفين منه، أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه، أو ما كان له ولد فأن أول الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائي ﴿وله ﴾ بالضم وسكون اللام.

﴿ مُسَبِّحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْسَرْفِ عَمَّا يَعِيقُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَعُوشُوا وَيَلْمَبُوا حَتَى بُلَنْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۞﴾.

﴿مُبْبَحَانَ رَبُ السَّمَواتِ والأَرْضِ رَبُ العَرْشِ هَمَا يَصِفُونَ﴾ عن كونه ذا ولد فإن هذه الأجسام لكونها أصولاً ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الأجسام من توليد المثل، فما ظنك بمبدعها وخالقها.

﴿ فَلَرْهُمْ يَخُوضُوا ﴾ في باطلهم. ﴿ وَيَلْمَبُوا ﴾ في دنياهم. ﴿ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوحُدُونَ ﴾ أي يوم القيامة، وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوى، وأنهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة.

﴿وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَهُ ۚ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْمَلِيمُ ۚ لَكَارَكَ الَّذِى لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندَوُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهَ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ مستحق لأن يعبد فيهما، والظرف متعلق به لأنه بمعنى المعبود أو متضمن معناه كقولك: هو حاتم في البلد، وكذا فيمن قرأ «الله» والراجع مبتدأ محذوف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه، ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد لكن لو جعل صلة وقدر الإله مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار، وفيه نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ كالدليل عليه.

﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمّا ﴾ كالهواء. ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها. ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء، وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وروح بالتاء على الالتفات للتهديد.

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْتَكُونَ ۞ .

﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله. ﴿ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ بالتوحيد، والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دون الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه، ومنفصل إن خص بالأصنام.

.﴿وَلَشِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ سألت العابدين أو المعبودين. ﴿لَيَقُولُنَ الله﴾ لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره ﴿فَأَنَّى يُؤْفُكُونَ﴾ يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره.

﴿ وَقِيلِهِ. يَكُرَبِّ إِنَّ هَا ثُولًا مَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَتُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ وَقِيلِهِ ﴾ وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهم، أو على محل الساعة أو لإضمار فعله أي وقال ﴿ قَيْلُهُ ﴾ وجره عاصم وحمزة عطفاً على ﴿ الساعة ﴾ ، وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره : ﴿ يَا رَبُّ إِنَّ هَوْلاً \* قَوْمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ أو معطوف على ﴿ علم الساعة ﴾ بتقدير مضاف. وقيل هو قسم منصوب بخذف الجار أو مجرور بإضماره، أو مرفوع بتقدير ﴿ وقيله يَا رب ﴾ قسمي، و ﴿ إِنْ هؤلاء ﴾ جوابه.

﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾ فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم. ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ ﴾ تسلم منكم ومتاركة. ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ تسلية للرسول وتهديد لهم، وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة ﴿يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾».



## مكية إلا قوله تعالى: { إِنَا كَاشْفُوا الْعَذَابِ} الْآية،

### وهي سبع أو تسع وخمسوي آية

# بنب والقو التجنب التحصير

﴿ حَمْ ۞ وَتَلْكِتُكِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا ٱلنَّاكَتُهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّا كُمَّا مُنذِرِينَ ۞ ﴿ .

﴿ حَمّ ﴾ ﴿ وَالكِتَابِ المُبِين ﴾ القرآن والواو للعطف إن كان ﴿ حَمّ ﴾ مقسماً به وإلا فللقسم والجواب قوله: ﴿ إِنّا أَنْزِلُنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَة ﴾ ليلة القدر، أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله، أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم أنزل على الرسول ﷺ نجوماً وبركتها لذلك، فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والدنيوية، أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية. ﴿ إِنّا كُنّا مُتَافِينَ المتضى للإنزال وكذلك قوله:

﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا تِنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن زَيِكً إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْفَيلِيمُ ۞﴾.

﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ فَإِن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتسة بالحكمة يستدعي أن ينزل فيها القرآن الذي هو من عظائمها، ويجوز أن يكون صفة ﴿ ليلة مباركة ﴾ وما بينهما اعتراض، وهو يدل على أن الليلة ليلة القدر لأنه صفتها لقوله: ﴿ تَنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ﴾ وقرى و «يفرق بالتشديد و فيفرق كل أي يفرقه الله، و «نفرق بالنون.

﴿ أَمْوا مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتنا، وهو مزيد تفخيم للأمر ويجوز أن يكون حالاً من (كل) أو أمر، أو ضميره المستكن في ﴿حكيم﴾ لأنه موصوف، وأن يكون المراد به مقابل النهي وقع مصدراً لـ ﴿ يفرق﴾ أو لفعله مضمراً من حيث إن الفرق به، أو حالاً من أحد ضميري ﴿ الزّلناه ﴾ بمعنى آمرين أو مأموراً. ﴿ إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾ .

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ بدل من ﴿إِنَا كِنَا مَنْدُرِينَ﴾ أي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم، وضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك، فإنه أعظم أنواع التربية أو علة لـ ﴿يفرق﴾ أو ﴿أمراً﴾، و ﴿رحمة﴾ مفعول به أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر ﴿من عندنا﴾ لأن من شأننا أن نرسل رحمتنا، فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية من باب الرحمة، وقرى «رحمة» على تلك رحمة. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ المَلِيمُ ﴾ يسمع أقوال العباد ويعلم أحوالهم، وهو بما بعده تحقيق لربوبيته فإنها لا تحق إلا لمن هذه صفاته.

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِن كُنتُم ثُوفِيدِكَ ۞ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِيثُ رَئُّكُو وَرَبُّ

ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّايِنَ ﴾ بَلَ لَهُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ﴾.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا﴾ خبر آخر أو استثناف. وقرأ الكوفيون بالجر بدلاً ﴿من ربك﴾. ﴿إِنْ كُنتُم مُوقِنينَ﴾ أي إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم، أو كنتم موقنين في إقراركم إذا ستلتم من خلقها؟ فقلتم الله، علمتم أن الأمر كما قلنا، أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك.

﴿لا إِلهُ إِلاَّ هُوَ﴾ إذ لا خالق سواه. ﴿يُخيِي وَيُميتُ﴾ كما تشاهدون. ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ﴾ وقرئا بالجر بدلاً ﴿من ربك﴾.

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ رد لكونهم موقنين.

﴿ فَأَرْفَقِتْ يَوْمَ نَـٰأَنِي السَّمَاءُ بِذُخَانِ مُبِينِ ۞ يَغْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞﴾.

﴿ فَارْتَقِبُ ﴾ فانتظر لهم. ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بُلُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ يوم شدة ومجاعة فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره، أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغباز، أو لأن العرب تسمي الشر الغالب دخاناً وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامها، وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الأمطار، أو يوم ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أول الآيات الدخان ونزول عيسى عليه السلام، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناش إلى المحشر. قيل وما الدخان فتلا رسول الله على الكافر فهو وقال: «يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره الأويوم القيامة والدخان يحتمل المعنين.

﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ يحيط بهم صفة للدخان وقوله: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿ وَنَبَنَا ٱكْفِفَ عَنَا ٱلْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَى لَمُتُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَثُمْ رَسُولٌ ثُمِينٌ ۞ ثُمَّ قَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُمَثِّدٌ جَنُونُ ۞﴾.

﴿رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ مقدر بقول وقع حالاً و ﴿إِنَا مؤمنون﴾ وعد بالإِيمان إن كشف العذاب عنهم.

﴿ أَنَّى لَهُمُ الدُّكُوَى﴾ من أين لهم وكيف يتذكرون بهذه الحالة. ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ بين لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزات.

﴿ ثُمُّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونُ﴾ أي قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال آخرون إنه ﴿مجنون﴾ .

﴿إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَدَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآمِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْبَرَىٰ إِنَّا مُنْفِضُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ ﴾ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رفع القحط ﴿قَلِيلا﴾ كشفا قليلاً أو زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم. ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ إلى الكفر غب الكشف، ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان غوّث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعين، فريشما يكشفه عنهم يرتدون، ومن فسره بما في القيامة أوّله بالشرط والتقدير:

﴿ فِيُومَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه. ﴿ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ لا لمنتقمون فإن إن تحجزه عنه، أو بدل من ﴿ يوم تأتي ﴾. وقرىء «نبطش أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم، أو تحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة.

﴿۞ وَلَقَدْ فَتَنَا فَبْلَهُمْ فَوَمَ فِرْعَوْتَ وَبَهَآءُمُّمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنَ أَذُوّاً إِكَ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُرْ رَسُولُ لَبِينٌ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ قَتَنّا قَبْلُهُمْ قَوْمَ فِرْحَوْنَ ﴾ امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم، أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم. ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ على الله أو على المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه.

﴿ أَنْ أَدُوا إِلَيْ عِبَادَ الله ﴾ بأن أدوهم إلي وأرسلوهم معي، أو بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول المدعوة يا عباد الله، ويجوز أن تكون ﴿ أَن مخففة ومفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة. ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ غير متهم لدلالة المعجزات على صدقه، أو لائتمان الله إباه على وحيه وهو علة الأمر.

﴿ وَأَن لَا تَمْلُواْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ مَاتِيكُم بِسُلطَننِ شُبِينِ ۞ وَإِنْ عُدْتُ بِرَقِ وَوَتِبْكُرَ أَن تَرْجُمُونِ ۞﴾.

﴿وَأَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى الله﴾ ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسُوله، و ﴿أَن﴾ كالأولى في وجهيها. ﴿إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينِ﴾ علة للنهي ولذكر الـ ﴿أمين﴾ مع الأداء، والسلطان مع العلاء شأن لا يخفى.

﴿وَإِنِّي مُلْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ التجات إليه وتوكلت عليه. ﴿أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ أن تؤذوني ضرباً أو شتماً أو أن تقتلوني. وقرىء «عت» بالادعام فيه.

﴿ وَإِن لَّرَ أَنْهِنُواْ لِي فَامْلَزُلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـٰتُؤُلَاهِ فَوَمٌ تُجْرِبُونَ ۞ ﴿

﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِثُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ ﴾ فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي، ولا تتعرضوا إليَّ بسوء فإنه ليس
 جزاء من دعاكم إلى أما فيه فلا حكم.

﴿ فَلَكَمَا رَبُّهُ ﴾ بعدما كذبوه. ﴿ أَنَّ هَوُلاَءِ ﴾ بأن هؤلاء ﴿ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴾ وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به ولذلك سماه دعاء، وقرىء بالكسر على إضمار القول.

﴿ فَأَسَرِ بِعِيَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّنَّبَعُونَ ۞ وَاتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوَا ۚ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَفُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً﴾ أي فقال أسر أو قال إن كان الأمر كذلك ﴿ فأسرٍ ﴾، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير بوصل الهمزة من سرى ﴿ إِنَّكُمْ مُشْبُمُونَ ﴾ يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم ·

ُ ﴿**وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُواً﴾** مفتَوحاً ذا فجوة واسعة ُأو ساكناً على هيئته بعد ما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا تغير منه شيئاً ليدخله القبط ﴿إِنَّهُمْ جُنْلًا مُغْرَقُونَ﴾ وقرىء بالفتح بمعنى لأنهم.

﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونُو ۗ ۚ وَمُزَائِعِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ۞ وَتَعْمَوْ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞﴾

﴿كُمْ تَرَكُوا﴾ كثيراً تركوا. ﴿مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ﴾.

﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ محافل مزينة ومنازل حسنة.

﴿ وَنَعْمَةٍ ﴾ وتنعُم. ﴿ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ متنعمين، وقرىء "فكهين".

﴿ كَنَالِكٌ وَٱوْرَثَنَهَا فَوْمًا مَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو الأمر كذلك. ﴿وَأَوْرَفْنَاهَا﴾ عطف على المقدر أو على ﴿تركوا﴾. ﴿قَوْماً آخْرِينَ﴾ ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل، وقيل غيرهم لأنهم لم يعودوا إلى مصر.

﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾ مجاز من عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم: بكت عليهم السماء والأرض وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي في الأخبار: إن المؤمن ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه. وقيل تقديره فما بكت عليهم أهل السماء والأرض ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْظُرِينَ ﴾ ممهلين إلى وقت آخر.

﴿ وَلَقَدْ خَيِّنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِنَ ٱلْمُدَابِ ٱلْمُهِمِينِ ۞ مِن فِرْعَوْتَ ۚ إِنَّهُم كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُشْرِفِينَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ مِنَ العَذَابِ المُهِينِ ﴾ من استعباد فرعون وقتله أبناءهم.

﴿ مِنْ فِرْعَونَ ﴾ بدل من ﴿العذابِ على حذف المضاف، أو جعله عذاب لإفراطه في التعذيب، أو حال من الممهين بمعنى واقعاً من جهته، وقرىء «من فرعون» على الاستفهام تنكير له لنكر ما كان عليه من الشيطنة. ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَالِياً ﴾ متكبراً. ﴿ مِنَ المُسْرِفِينَ ﴾ في العتو والشرارة، وهو خبر ثان أي كان متكبراً مسرفاً، أو حال من الضمير في ﴿عالياً ﴾ أي كان رفيع الطبقة من بينهم.

﴿ وَلَقَدِ اَخْتَرَنَّهُمْ عَلَى عِلْمَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَالَيْنَهُم مِنَ ٱلْأَيْنَتِ مَا يِيهِ بَلَتَوْأُ مُبِيثُ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ الْحَتَرْنَاهُمُ ﴾ اخترنا بني إسرائيل. ﴿ عَلَىٰ عِلْم ﴾ عالمين بأنهم أحقاء بذلك، أو مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال. ﴿ عَلَى العَالَمِينَ ﴾ لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم.

﴿وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ﴾ كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. ﴿مَا فِيهِ بَلاَة مُبِينَ﴾ نعمة جلية أو اختبار ظاهر.

﴿إِنَّ مَنُولَآءٍ لَيَقُولُونَ ۗ ۚ إِنْ هِنَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا غَنُّ بِمُنشَرِينَ ۖ ۖ ﴾.

﴿إِنَّ هَوُلاءِ﴾ يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة، والإِنذار عن مثل ما حل بهم. ﴿لَيَقُولُونَ﴾.

﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى﴾ ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية، ولا قصد فيه إلى إثبات ثانية كما في قولك. حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها حياة كما تقدم منكم موتة كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ما الموتة التي من شأنها كذلك إلا الموتة الأولى. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ بمبعوثين.

﴿ فَأَنُوا بِنَا بَايَايَا ۚ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ آهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ ثُنَجَع وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهَلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ .

﴿ فَاثَنُوا بِلَيَائِنَا ﴾ خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ﴾ في وعدكم ليدل عليه.

﴿أَهُمْ خَيْرٌ﴾ في القوة والمنعة. ﴿أَمْ قَوْمُ تُبِّعِ﴾ تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنى سمرقند. وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه. وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أكان تبع نبياً أم غير نبي». وقيل لمملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيلون. ﴿وَاللّهِمَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كماد وثمود. ﴿أَهْلَكُنَاهُمْ﴾ استثناف بمآل قوم تبع، ﴿واللّهِن مِن قبلهم﴾ هدد به كفار قريش أوحال بإضمار قد أو خبر من الموصول إن استؤنف به. ﴿إنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ بيان للجامع المقتضي للإهلاك.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْهِبِكَ ۞ مَا خَلَفْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعَلَىٰوَ الْكَافِرِيَ ﴾.

﴿وَمَا خَلَقْتَا السَّمَوٰاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وَمَا بين الجنسين وقرىء «وما بينهن». ﴿لأَعِبينَ﴾ لاهين، وهو دليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها.

﴿مَا خَلَقْتَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقَّ﴾ إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة، أو البعث والجزاء. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَغْلُمُونَ﴾ لقلة نظرهم.

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنْتُهُمْ أَخْمَونَ ۞ يَوْمَ لَا يُكُنِى مُولًى عَن مَوْلَى شَيْمًا وَلَا هُمْ بُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَحِيمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّجِيمُ ۞﴾.

﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ ﴾ فصل الحق عن الباطل، أو المحق عن المبطل بالجزاء، أو فصل الرجل عن أقاربه وأحبائه. ﴿مِيقَاتُهُمْ ﴾ وقت موعدهم. ﴿أَجْمَعِينَ ﴾ وقرىء «ميقاتهم» بالنصب على أنه الاسم أي إن ميعاد جزائهم في ﴿يوم الفصل ﴾.

﴿ وَيَوْمَ لاَ يُغْنِي ﴾ بدل من ﴿ يوم الفصل ﴾ أو صفة لـ ﴿ ميقاتهم ﴾ ، أو ظرف لما دل عليه الفصل لا له الفصل . ﴿ وَهُو الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ

﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ الله ﴾ بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه، ومحله الرفع على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء ﴿ إِنَّهُ هُوَ المَرْبِيرُ ﴾ لا ينصر منه من أراد تعذيبه. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ لمن أراد أن يرحمه.

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ لَا مَامُ الأَثِيدِ ﴿ كَالْمُهْلِ بَعْلِي فِي الْبَطُونِ ۞ كَعْلِي الْحَمِيدِ ﴾.

﴿إِنَّ شَجَرَت الزَّقُومِ﴾ وقرىء بكسر الشين ومعنى ﴿الزقومِ﴾ سبق في «الصافات».

﴿طَمَامُ الأَثْيِمِ﴾ الكثير الأثام، والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه.

﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو ما يمهل في النار حتى يذوب، وقيل دردي الزيت. ﴿تَفْلِي فِي البُطُونِ﴾ وقرأ ابن كثير وحفص ورويس بالياء على أن الضمير للـ ﴿طعام﴾، أو ﴿الزقوم﴾ لا «للمهل» إذ الأظهر أن الجملة حال من أحدهما.

﴿ كَفَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾ غلياناً مثل غليه.

﴿ خُذُوهُ فَآعَتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآهِ لَلْمَتِيدِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوَقَ رَأْسِهِ. مِن عَذَابِ ٱلْحَبِيدِ ۞ ذُق إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُه بِهِ. تَنتَرُونَ ۞﴾.

﴿خُذُوهُ﴾ على إرادة القول والمقول له الزبانية. ﴿فَاعْتِلُوهُ﴾ فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر، وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب بالضم وهما لغتان. ﴿إلىّ سَوَاءِ الجَحِيمِ﴾ وسطه.

﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ صَلَّابِ الحَميم ﴾ كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من ﴿ فَوَى ﴾ رؤوسهم ﴿عَلَابِ ﴾ هو ﴿ الحميم ﴾ للمبالغة ، ثم أضيف ال ﴿عَلَابِ ﴾ إلى ﴿ الحميم ﴾ للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع . ﴿ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ﴾ أي وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعاً على ما كان يزعمه، وقرأ الكسائي ﴿أنك﴾ بالفتح أي ذق لأنك أو ﴿علـاب﴾ ﴿أنك﴾ .

﴿إِنَّ هَذَا﴾ إن هذا. الـ ﴿عداب﴾. ﴿مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ﴾ تشكون وتمارون فيه.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ۞ يَبْشُونَ مِن شُندُسِ وَإِسْتَبَرَقِ مُتَقَنبِلِينَ ۞ حَكَالِكَ وَزَقَجْتُهُم مِحُورٍ عِينِ ۞ يَتَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِهَةٍ مَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰلِ وَوَقَنَهُمْ عَلَابَ الْمَجِيمِ ۞ فَضَلًا مِن زَبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْدُ ٱلْمَظِيمُر ۞﴾.

﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ﴾ في موضع إقامة، وقرأ نافع وابن عامر بضم الميم ﴿أَمِينٍ﴾ يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال.

﴿ فِي جَنَّاتٍ وَمُيونٍ ﴾ بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته، واشتماله على ما يستلذ به من المآكل والمشارب.

﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْلُسِ وَإِسْتَبَرِقِ﴾ خبر ثان أو حال من الضمير في الجار أو استثناف، والسندس ما رَقً من الحرير والإستبرق ما غلظ منه معرب استبره، أو مشتق من البراقة. ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ في مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ الأمر كذلك أو آتيناهم مثل ذلك. ﴿ وَزَوْجُنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ قرناهم بهن ولذلك عدي بالباء، والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين، واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها.

﴿يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها بمكان ولا بزمان. ﴿آمِنِينَ﴾ من الضرر.

﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى﴾ بل يحيون فيها دائماً، والاستثناء منقطع أو متصل والضمير للآخرة و ﴿الموتِ﴾ أول أحوالها، أو الجبنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشابهدها عنده فكأنه فيها، أو الإستثناء للمبالغة في تعميم النفي وامتناع ﴿الموت﴾ فكأنه قال: ﴿لا ينوقون فيها الموت﴾ إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المسالغة.

﴿فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ﴾ لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب.

﴿ وَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَنْلَكَرُونَ ۞ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞ ﴿.

﴿فَلِقَمْ يَسْرَفَاهُ مِلِسَائِكَ﴾ سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. ﴿لَمَلُّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ﴾ لعلهم يفهمونه فيتذكرون به ما لم يتذكروا.

﴿فَارْتَقِبْ﴾ فانتظر ما يحل بهم. ﴿إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ منتظرون ما يحل بك.

عن النبي ﷺ امن قرأ حمّ الدخان ليلة جمعة أصبح مغفوراً له».



#### مكية وأيها سبع أو ست وثلاثول أية

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الزَّحِيمِ يَدِ

﴿ حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْمُتَكِيدِ ۞ إِنَّ فِي ٱلنَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُكُ مِن مَالَيْهِ مَائِنَتُ لِقَوْمِ مُوقِتُونَ ۞﴾.

﴿حَمَّ﴾ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ إن جعلت ﴿حَمَّ﴾ مبتدأ خبره ﴿تَنزيلِ الْكَتَابِ﴾ احتجت إلى إضمار مثل ذلك ﴿تَنزيلِ﴾ ﴿حَمُّ﴾، وإن جعلتها تعديداً للحروف كان ﴿تَنزيلِ﴾ مبتدأ خبره: ﴿فِينَ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ وقيل ﴿حَمُّ﴾ مقسم به و ﴿تَنزيلِ الْكَتَابِ﴾ صفته وجواب القسم:

﴿إِنَّ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهو يحتمل أن يكون على ظاهره وأن يكون المعنى إن في خلق السموات لقوله:

﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَائِقِ ﴾ وَلاَ يحسن عطف ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضاف إليه بأحد الاحتمالين، فإن بثه وتنوعه واستجماعه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار. ﴿ آيَات لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ محمول على محل إن واسمها، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملاً على الاسم.

﴿ وَاخْدِلَنِهِ ٱلْذِّلِ وَالْبَارِ وَمَا أَنْزُلَ اللّهُ مِنَ السَّمَالَةِ مِن رِّدُقِ فَأَخْبَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصَرِيفِ ٱلرِيَاجِ ءَايَنتُّ لِغَوْرٍ يَقْقِلُونَ ۞ يَلْكَ اللّهِ تَلْمُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِيَاتِي بَعْدَ اللّهِ وَوَالِئِدِهِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿وَالْحَتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ﴾ من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه. ﴿فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَغْدَ مَوْتِهَا﴾ يبسها. ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ﴾ باختلاف جهاتها وأحوالها، وقرأ حمزة والكسائي «وتصريف الريح». ﴿آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فيه القراءتان ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداء، أو إن إلا أن يضمر في أو ينصب ﴿آياتُ﴾ على الاختصاص أو يرفع بإضمار هي، ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور.

﴿ وَلِلْكَ آيَاتُ الله أَي تلك الآيات دلائله ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ حال عاملها معنى الإِشارة. ﴿ بِالحَقّ ﴾ ملتبسين به أو ملتبسة به. ﴿ فَيَالُ الله ﴿ الله ﴾ للمبالغة والله المبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه أو بعد حديث ﴿ الله ﴾ وهو القرآن كقوله تعالى: ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾ و ﴿ الله المتلوة أو القرآن، والعطف لتغاير الوصفين. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو وروح ﴿ يؤمنون ﴾ بالياء ليوافق ما قبله.

﴿ وَثِلُّ لِكُلِّى أَفَاكِ أَيْدٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ ثَنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ بُشِيرٌ مُسْتَكَبِّرَا كَأَن لَّهَ يَسْمَمَهُمُّ فَيَشِرُهُ مِلَنَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَزَلْ لِكُلِّي أَفَاكِ أَنْفِي مَنْهُم مَّا كَسَبُواْ وَلِيَا عَلِمَ مِنْ مَاكِنَتِنَا شَيْعًا أَغَذَهَا هُمُزُواً أَوْلَتِكَ لَمَتْمَ عَلَابٌ شَهِينٌ ۞ يَن وَزَلْيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا

شَيْئًا وَلَا مَا ٱخَّنَدُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ۖ ۖ ﴿ ﴿ ﴿

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكِ﴾ كذاب. ﴿أَثِيمِ﴾ كثير الآثام.

﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ الله تُعْلَى عَلَهِ قُمَّ يُصِرُ ﴾ يقيم على كفره. ﴿ مُسْتَكْبِراً ﴾ عن الإيمان بالآيات و ﴿ مُم ﴾ لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات كقوله: يَرَى غَمَرات ثُمَّ يَزُورهَا. ﴿ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ أي كانه فخففت وحذف ضمير الشأن والجملة في موضع الحال، أي يصر مثل غير السامع. ﴿ فَبَشُرْهُ بِعَذَابٍ اللِيمِ ﴾ على إصراره والبشارة على الأصل أو التهكم.

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيِئاً ﴾ وإذا بَلغه شيء من ﴿ آياتنا ﴾ وعلم أنه منها. ﴿ أَتَّخَذَهَا هُرُواً ﴾ لذلك من غير أن يرى فيها ما يناسب الهزء، والضمير لـ ﴿ آياتنا ﴾ وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من الآيات بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على ما سمعه، أو لشيء لأنه بمعنى الآية. ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ خَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

﴿ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ من قدامهم لأنهم متوجهون إليها، أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم. ﴿ وَلاَ يُفْنِي عَنْهُمْ﴾ ولا يذفع عنهم. ﴿ مَا كَسَبُوا﴾ من الأموال والأولاد. ﴿ شَيْئاً﴾ مَن عذاب الله. ﴿ وَلاَ مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّه أَوْلِيَاءَ﴾ أي الأصنام. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لا يتحملونه.

﴿ مَنكًا مُلَكً ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِكَائِتِ رَبِّهِمْ لَمْمُ عَلَاكُ مِن رَجْدٍ لَلِيدُ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ هَذَا هُدَى﴾ الإِشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ﴾ وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع ﴿ البمِ ﴾ والـ ﴿ وجز﴾ أشد العذاب.

﴿۞ اللَّهُ الَّذِى سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَغْرِى الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِيَبْنَعُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَمَلَكُمْ مَشَكَرُونَ ۞ وَسَخَرُ لَكُمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْتُمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ كَابَنتِ لِقَوْمِ بَنَفْكُرُونَ ۞﴾.

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ البَحْرَ ﴾ بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع الغوص فيه. ﴿ وَلِتَجْرِي الفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ بتسخيره وأنتم راكبوها. ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ النجارة والغوص والصيد وغيرها. ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ النجارة والغوص والصيد وغيرها. ﴿ وَلَمُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعم.

﴿وَسَخُّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ بأن خلقها نافعة لكم. ﴿مِنْهُ ﴾ حال من ما أي سخر هذه الأشياء كائنة منه، أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منه، أو لـ ﴿ما في السموات ﴾ ﴿وسخر لكم ﴾ تكرير للتأكيد أو لـ ﴿ما في الأرض ﴾، وقرىء منه على المفعول له ومنه على أنه فاعل ﴿سخر ﴾ على الإسناد المجازي أو خبر محذوف. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِقَوْم يَتَقَكَّرُونَ ﴾ في صنائعه.

﴿قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا فَلِنَفْسِوَةً وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْمًا ثُمُّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ۞﴾.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا﴾ حذف المقول لدلالة الجواب عليه، والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا أي يعفوا ويصفحوا. ﴿لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهُ لاَ يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهم، أو لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها. والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه غفاري فهم أن يبطش به، وقبل إنها منسوخة بآية القتال. ﴿لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ علة للأمر، والقوم هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع، والكسب المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي النجزي، بالنون وقرىء اليجزي قوم، واليجزي قوماً» أي ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء، أعني ما يجزى به لا المصدر فإن الإسناد إليه سيما مع المفعول به ضعيف.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها﴾ أي لها ثواب العمل وعليها عقابه: ﴿ثُمَّ إِنِّى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم.

﴿ وَلَقَدْ مَانِيْنَا بَنِيَ إِسْرَيْهِلَ الْكِنْبَ وَلِلْمُكُمْ وَالنَّبُوَّةُ وَرَوْفَتَهُمْ بِنَ الْطَبِبُتِ وَفَضَلَنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ ﴿ وَمَا لَيْنَتُهُمْ بَيْنَاتُ بَيْنَا يَنْتَهُمْ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْدُ بَغَيْنًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ وَمَا لَيْنَاتُهُمْ أَنِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُواللَّ

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَاتُيلَ الْكِتَابِ ﴾ التوراة. ﴿ وَالْحُكُمَ ﴾ والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات. ﴿ وَالنُّبُوّةَ ﴾ إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثروا في غيرهم. ﴿ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطّيْبَاتِ ﴾ مما أحل الله من اللذائذ. ﴿ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطّيْبَاتِ ﴾ مما أحل الله من اللذائذ. ﴿ وَوَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ ﴾ حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم.

﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ﴾ أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات. وقيل آيات من أمر النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لصدقه. ﴿فَمَا الْحَلَمُهُ فِي ذلك الأمر. ﴿إِلاَّ مِنْ يَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ﴾ بحقيقة الحال. ﴿إِنَّا مِنْ يَعْدِ مَا جَاءَهُمُ المِلْمُ﴾ بحقيقة الحال. ﴿بَنْهُمْ عَنْ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بالمؤاخذة والمجازاة.

﴿ ثُمَّرَ جَمَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نَشَيعَ آهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِيمِينَ بَعْضُهُمْ ٱلْوَلِيَآةُ بَعْضِ وَاللّهُ وَلِيُّ ٱلْنَثَقِيمَ ۞﴾

﴿ فَمْ جَمَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْمَةِ ﴾ طريقة ﴿ مِنَ الأَمرِ ﴾ من أمر الدين. ﴿ فَاتَبِمْهَا ﴾ فاتبِع شريعتك الثابتة بالحجج. ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ اللَّذِينَ لاَ يَمْلَمُونَ ﴾ آراء الجهال التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش قالوا له ارجع إلى دين آبائك.

﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْتُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهُ شَيْتًا﴾ مما أراد بك. ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ إذ الجنسية علة الانضمام فلا توالهم باتباع أهوائهم. ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ فواله بالتقي واتباع الشريعة.

﴿ هَذَا بَصَنَهُمُ لِلنَاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِيْحُتِ سَوَاتَه تَغَيِّنَهُمْ وَمَعَاثُهُمُّ سَاتَه مَا يَخَكُمُونَ ۞﴾.

﴿هَذَا﴾ أي القرآن أو اتباع الشريعة. ﴿يَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾ بينات تبصرهم وجه الفلاح. ﴿وَهُدَى﴾ من الصلالة. ﴿وَرَحْمَةُ﴾ وَنعمة من الله. ﴿لِقَوْمِ يُوتِئُونَ﴾ يطلبون اليقين.

﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ الْجَعَرَحُوا السَّيِعَاتِ ﴾ أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة. ﴿ أَنْ تَجْعَلَهُمْ ﴾ أن نصيرهم. ﴿ كَاللَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل وقوله: ﴿ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ بدل منه إن كان الضمير للموصول الأول لأن المماثلة فيه إذ المعنى انكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين، ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص ﴿ سواء ﴾ بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف، أو المفعولية والكاف حال وإن كان للمناني فحال منه أو استثناف يبين المقتضى للأنكار، وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني، وضمير الأول والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة،

أو استثناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلال، وقرىء «مَمَاتَهُمْ» بالنصب على أن ﴿محياهم ومماتهم﴾ ظرفان كمقدم الحاج. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ساء حكمهم هذا أو بئس شيئاً حكموا به ذلك.

﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِلَلْمَقِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾.

﴿وَخَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحَقّ﴾ كأنه دليل على الحكم السابق من حيث إن خلق ذلك بالحن المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم، والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات. ﴿وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ﴾ عَطف على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ﴿ولتجزى﴾. ﴿وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب وتضعيف عقاب، وسسمية ذلك ظلماً ولو فعله الله لم يكن منه ظلماً لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً كالابتلاء والاختبار.

﴿ أَفَرَيَتَ مَنِ اَتَخَذَ إِلَهُمُ هَوَنُهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى مَتْمِهِ. وَقَلْهِهِ وَجَمَلَ عَلَى بَشَرِهِ، غِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلّا حَيَاتُنَا اللّهَانَا نَشُوتُ وَغَيَا وَمَا يُشْكِكُمَّ إِلّا اللّهَمُّ وَاللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْكُلُكُ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ۞ وَإِنَا ثَنْلَ عَلَيْهِمْ وَائِنْنَا بَيْنَتِ مَا كَانَ هُجَمَّهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ النّمُواْ بِنَابَآيِنَا إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۞﴾.

﴿ أَفْرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ لَمْ تَرَكُ مَتَابِعَةَ الهدى إلى مَتَابِعَةَ الهوى فكأنه يعبده، وقرىء «آلهة هواه» لأنه كان أجدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه. ﴿ وَأَضَلُّهُ الله ﴾ وخذله. ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ عالماً بضلاله وفساد جوهر روحه. ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَتَلْبِهِ ﴾ فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. ﴿ وَوَجَمَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. ﴿ وَوَجَمَلَ عَلَى بَعْدِهُ مِنْ بَعْدُهُ مِنْ بَعْدُهُ مِنْ بَعْدُهُ مِنْ بَعْدُهُ وَلَى مَا لَهُ مَنْ بَعْدُهُ مِنْ بَعْدُهُ مِنْ بَعْدُهُ وَلَى اللهُ عَلَى مَنْ بَعْدُهُ وَلَى مَا لَهُ مَنْ بَعْدُهُ وَلَهُ مِنْ بَعْدُهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَم

﴿وَقَالُوا مَا هِي﴾ ما الحياة أو الحال. ﴿إِلاَّ حَيَاتُنَا اللَّمْنِيا﴾ التي نحن فيها. ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعضنا وبحيا بعضنا، أو أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعضنا وبحيا بعضنا، أو يميننا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. ﴿وَمَا يُهْلِكُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ مرور الزمان وهو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا غلبه. ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال، أو إنكار البعث أو كليهما. ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به.

﴿ وَإِذَا تُنلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ ﴾ واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات له. ﴿ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ ﴾ ما كان لهم متشبث يعارضونها به. ﴿ إِلاَّ أَنَّ قَالُوا الثُّوا بِآبَائِنًا إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ ﴾ وإنما سماه حجة على حسبانهم ومساقهم، أو على أسلوب قولهم: تحية بَيْنَهمْ ضَرْبٌ وجِيعٌ. فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه مطلقاً.

﴿ قُلِ اللَّهُ مُشِيكُرْ ثُمَّ مُمِينُكُمْ ثُمَّ يَمِسَكُمْ إِلَى قِيمِ الْفِيَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَذِينَ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَاللَّهُ مَاللَّهُ السَّمَوْتِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ السَّاعَةُ يَوْمَهِلٍ يَغْسَرُ اللَّهِلَاتِ اللَّهِ .

﴿ قُلِ اللَّهُ يُخْيِيكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ﴾ على ما دلت عليه الحجج. ﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ما قرر مراراً، والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعها، وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع للجزاء. ﴿وَلَكِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه.

﴿ وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ ﴾ تعميم للقدرة بعد تخصيصها. ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَخْسَرُ المُبْطِلُونَ ﴾ أي ويخسر يوم تقوم و ﴿ يومثلُ ﴾ بدل منه.

﴿ وَرَىٰ كُلُّ أَمْتُو جَائِيةً كُلُّ أَمْتُو تُدْعَىٰ إِلَى كِنَبِهَا ٱلْيُوْمَ ثُمِزُونَ مَا كُفُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَذَا كِنَبُنَا يَعِلِقُ عَلَيْكُمُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا مَسْتَفْسِحُ مَا كُشُرِ مَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة ، أو باركة مستوفزة على الركب. وقرى وجاذية اي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم. ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُذَعَى إِلَى كِتَابِها ﴾ صحيفة أعمالها. وقرأ يعقوب ﴿ كُلُ عَلَى أَنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان. ﴿ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ محمول على القول.

﴿ لَهُ لَا كِتَابُنا﴾ أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. ﴿ يَنْظِقُ عَلَيْكُمُ بالحَقُ ﴾ يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسِتَنْسِخُ ﴾ نستكتب الملائكة. ﴿ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أعمالكم.

﴿ فَأَمَّا الَّذِيكَ ، امْنُوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَمَّتِيدً. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْشِينُ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَاتَهُ تَكُنْ ءَايْنِي تُنْلَى عَلَيْكُو فَاسْتَكَبَرْتُمْ وَكُنْمٌ قَوْمًا تُجْرِيهِنَ ۞﴾.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رحْمَتِهِ ﴾ التي من جملتها الجنة. ﴿ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ المُبِينَ ﴾ الظاهر لخلوصه عن الشوائب.

﴿ وَأَمَّا الْذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أي فيقال لهم ألم يأتكم رسلي ﴿ أَفلم تكن آياتي تتلى عليكم ﴾ ، فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة. ﴿ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ عن الإيمان بها: ﴿ وَكُنتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ عادتكم الإجرام.

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا طَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِينِنَ ۞ رَبَدًا لَهُمْ سَيِّعَاثُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. بَسَنَهْزِيُونَ ۞ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَهُدَ الله ﴾ يحتمل الموعود به والمصدر. ﴿ حقّ ﴾ كائن هو أو متعلقه لا محالة: ﴿ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا ﴾ إفراد للمقصود، وقرأ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن. ﴿ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾ أي شيء الساعة استغراباً لها. ﴿ إِنْ نَظَنُ إِلاَّ ظَناً ﴾ أصله نظن ظناً فأدخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن ونفي ما عداه كأنه قال: ما نحن إلا نظن ظناً ، أو لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة ثم أكده بقوله: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِقِينَ ﴾ أي لإمكانه، ولعل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ما سمعوا من آبائهم وما تلبت عليهم من الآيات في أمر الساعة.

﴿وَيَدَا لَهُمْ﴾ ظهر لهم. ﴿سَيِّئاتُ مَا عَمِلُوا﴾ على ما كانت عليه بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتها، أو جزاءها. ﴿وَكَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وهو الجزاء.

﴿ وَقِيلَ الْبَوْمَ نَنسَنكُمْ ۚ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنَكُمْ النَّادُ وَمَا لَكُم بَن نَصِينَ ۞ ذَلِكُم إِلَّكُمْ أَغَذَتُمْ

اَيْنَتِ اللَّهِ هُزُولَ وَغَرَّتْكُو اللَّهَٰيَوْةُ الدُّنيَأُ فَالْيُومَ لَا يُضْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْم يُسْتَعْنَبُوك ﴿ ﴾.

﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ﴾ نترككم في العذاب ترك ما ينسى. ﴿كُمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ كما تركتم عدته ولم تبالوا به، وإضافة لقاء إلى يوم إضافة المصدر إلى ظرفه. ﴿وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يخلصونكم منها.

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ الله هُزُواً﴾ استهزأتم بها ولم تتفكروا فيها. ﴿ وَغَرَّتُكُمُ الحَيَوْةُ اللَّنْيَا﴾ فحسبتم أن لا حياة سواها. ﴿ فَالْيَومَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء. ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَغَتَبُونَ﴾ لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه لفوات أوانه.

﴿ فَلِنَهِ لَلْمُنْذُ رَبِّ السَّمَوَٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَلَدِينَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَانُهُ فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْسَرِيزُ الْعَكِيمُ مُ ۞﴾.

﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوْاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِ العالمين﴾ إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته. ﴿ وله الكبرياء في السموات والأرض﴾ إذ ظهر فيها آثارها. ﴿ وَهُوَ الْمَزِيزُ﴾ الذي لا يغلب. ﴿ الحَكِيمُ﴾ فيما قدر وقضى فاحمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي ﷺ "من قرأ حم الجائية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب».



#### مكية وأيها أربع أو خمس وثلاثوه أية

## ينسب واللو النَعْنِ الرَّحَيْبِ

﴿ ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ ۞ مَا خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْمَقِيَّ وَلَجَلٍ تُسَمَّىُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا ٱلْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ حَمّ \* تَثْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الله العَزِيزِ الحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما إِلاَّ بِالحَقَ ﴾ إلا خلقاً ملتبساً بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلة، وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم، والبعث للمجازاة على ما قررناه مراراً. ﴿ وَأَجَلِ مُسَمّى ﴾ وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة، أو كل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. ﴿ وَاللَّهِينَ كَفَرُوا عَمّا أَنْلِدُوا ﴾ من هول ذلك الوقت، ويجوز أن تكون «ما» مصدرية. ﴿ مُغرضُونَ ﴾ لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله.

﴿ فَلَ أَرْمَيْتُمْ مَا تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُثَمْ شِرَكٌ فِي السَّمَوَتِ النَّوْفِ بِكِتَنبِ مِن قَبَّلِ هَنذَا أَقَ أَشَرُوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِيكَ ۞ .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوٰاتِ ﴾ أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها، هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم فتستحق به العبادة. وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية. ﴿ التُتُوفِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم ﴾ أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين على فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به. ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم، وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما يقتضيها عقلاً، وقرىء ﴿ إِثَارَةٌ ﴾ بالكسر أي مناظرة فإن المناظرة تثير المعاني، و «أثرة» أي شيء أوثرتم به واثرة» بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه والمكسورة بمعنى الأثرة والمضمومة اسم ما يؤثر.

﴿ وَمَنَ أَمْسَلُ مِمَّن مَبْدَعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُۥ إِلَى بَوْرِ الْقِيَسَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ .غَنِيْلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَافُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَافُوا بِمِادَيْتِمْ كَفِرِينَ ۞﴾ .

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَهُ ﴾ إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم، فضلاً أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم. ﴿ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ ما دامت الدنيا. ﴿ وَهُمْ مَنْ دُعَاثِهِمْ طَافِلُونَ ﴾ لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم.

﴿ وَإِذَا حُشِيرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ ﴾ يضرونهم ولا ينفعونهم. ﴿ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ مكذبين بلسان

الحال أو المقال. وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله: ﴿وَالله ربنا ما كنا مشركين﴾.

﴿ وَإِذَا لَنُكَى عَلَيْهِمْ مَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم هَذَا سِخْرٌ مُبِينُ ۞ آثر بَعُولُونَ ٱفْتَرَيْثُمْ فَلَ إِنِهِ ٱفْتَهَرْتُهُ فَلَ إِنِهِ الْفَهِينَ فِي اللّهِ مَنْ اللّهِ شَبِيّنًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيلّةٍ كَفَنَ بِهِ. شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيهُ ۞﴾. الرَّحِيهُ ۞﴾.

﴿ وَإِذَا تُنكَى مَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ ﴾ واضحات أو مبينات. ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلحَقّ ﴾ لأجله وفي شأنه، والمراد به الآيات ووضعه موضع ضميرها ووضع ﴿ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ موضع ضمير المتلق عليهم للتسجيل عليها بالحق وعليهم بالحق وعليهم بالحق وعليهم بالكفر والانهماك في المضلالة. ﴿ وَلَمّا جَاءَهُمْ ﴾ حينما جاءهم من غير نظر وتأمل. ﴿ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ظاهر بطلانه.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب. ﴿قُلُ إِنْ افْتَرَيْتُهُ على الفرض. ﴿قَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ الله شَيْناً﴾ أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منها فكيف أجترىء عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من قبلكم. ﴿هُوَ أَعْلَمُ مِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ تندفعون فيه من القدح في آياته. ﴿كَفَى بِهِ شَهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكار، وهو وعيد بجزاء إفاضتهم، ﴿وَهُوَ الفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم.

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ ٱلْبَيْعُ إِلَا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ وَمَا أَنَا إِلَّا لَا يَكِهُ مُنِينٌ ﴿ إِلَىٰ هَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا لَا عَلِيْ مُبِينٌ ﴾.

﴿ قُلْ مَا كُنْتَ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ﴾ بديعاً منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه، أو أقدر على ما لم يقدروا عليه، وهو الإتيان بالمقترحات كلها ونظيره الخف بمعنى الخفيف. وقرى، بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر بمضاف أي ذا بدع. ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاّ بِكُمْ ﴾ في الدارين على التفضيل إذ لا علم لي بالغيب، و ﴿ لا ﴾ لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي ﴿ وما ﴾ إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. وقرى، «يفعل أي يفعل الله. ﴿ إِنْ أَتَبِهُ إِلا مَا يُؤحَى إِلَيْ ﴾ لا أتجاوزه، وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه من الغيوب، أو استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين. ﴿ وَمَا أَنَا إِلا تَلْيِيرٌ ﴾ من عقاب الله. ﴿ مِن الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة.

﴿ قُلْ أَرَمَتُمْدَ إِن كَانَ مِنَ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرَتُم بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِلُهُ مِنْ بَنِيّ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ. فَنَامَنَ وَإَسْتَكَبَرَتُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَقَقَ الظّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

﴿قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ أَي القرآن. ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ وقد كفرتم به، ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يَنِي إِسْرَاتِيلَ ﴾ إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله، والشاهد هو عبد الله بن سلام وقيل موسى عليه الصلاة والسلام وشهادته ما في التوراة من نعت الرسول عليه الصلاة والسلام. ﴿عَلَى مِنْلِهِ ﴾ مثل القرآن وهو ما في التوراة من المعاني المصدقة للقرآن المطابقة له، أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله. ﴿فَآمَنَ ﴾ أي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقاً للحق. ﴿وَاسْتَكْبُرْتُمْ ﴾ عن الإيمان. ﴿إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِينَ ﴾ استئناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم، ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين.

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ مَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونًا ۚ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهَـنَدُوا بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ عَدِيثُ ۚ ۚ ۚ فَيَن قَبْلِهِـ كِنْتُ مُومَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَّتُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبْتَا لِيُسْلِدُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۚ ۗ ﴾.

﴿وَتَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ لأجلهم. ﴿لو كَانَ﴾ الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. ﴿خَيْراً مَا سَبَقُونًا إِلَّذِهِ وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال ورعاة، وإنما قاله قريش وقبل بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفار، أو اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه. ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَرف لمحدوف مثل ظهر عنادهم وقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ فَ مسبب عنه وهو كقولهم: أساطير الأولين. ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ ﴾ وَمَن قَبْلِ القرآن وهو خبر لقوله: ﴿كِتَابُ مُوسَى ﴾ ناصب لقوله: ﴿إِمَاماً وَرَحْمَةٌ ﴾ على الحال. ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ ﴾ لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قرىء به. ﴿لِسَاناً عَرَبِياً ﴾ حال من ضمير ﴿كتاب في ﴿مصدق ﴾ أو منه لتخصصه بالصفة، وعاملها معنى الإشارة وفائدتها الإشعار وقيل مفعول ﴿مصدق ﴾ أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. ﴿لِيُنْفِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ علة ﴿مصدق ﴾ وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول، ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء ضمير الكتاب أو الله أو الرسول، ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء ﴿وَيُشْرَى لِلْمُحْسِينَ ﴾ عطف على محله .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْذَنُونَ ﴿ أُولَٰتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاتًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ جَمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والإستقامة في الأمور م التي هي منتهى العمل، وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من لحوق مكروه. ﴿وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على فوات محبوب، والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط.

﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ تَحَالِدينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من اكتساب الفضائل العلمية والعملية، وخالدين حال من المستكن في أصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَلَتَهُ أَمْنُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُمًا وَجَمَّلُهُ وَفِصَنَكُهُ فَلَنْتُونَ شَهْرًا حَقَّ إِذَا بَئَنَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوَزِعْنِ أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَتُكَ الَّتِي أَنْسَنْت عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحْ لِى فِي دُرِيَّتِيْ إِلَيْ ثَبْثُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنْ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ حُسْناً﴾ وقرأ الكوفيون «إحساناً»، وقرىء حسناً أي إيصاء «حسناً». ﴿حَمَلَتُهُ أَنُهُ كُرُها وَوَضَمَتُهُ كُرُها وَوَضَمَتُهُ كُرُها وَوَصَمَتُهُ كُرُها وَوَصَمَتُهُ كُرُها وَوَصَمَتُهُ كُرُها وَوَصَلَهُ وَفِصَالُهُ ﴾ ومدة ﴿حمله وفصاله﴾، لغتان كالفُقُر والفَقُر. وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر. ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ﴾ ومدة ﴿حمله وفصاله ﴾، والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته والمراد به الرضاع التام المنتهي به ولذلك عبر به كما يعبر بالأمد عن المدة، قال:

كُلُّ حَيٌّ مُسْتَكُمِ لَ عِدَّةَ العُم يرِ وَمَود إِذَا انْتَهَا عَد أَمُدهُ

﴿ فَلا تُونَ شَهْراً ﴾ كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بها، وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله: ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ بقي ذلك وبه قال الأطباء ولمعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما. ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُنَهُ إِذَا اكتهل واستحكم قوته وعقله. ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَتَهُ قِيل لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين. ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْرِضِي ﴾ ألهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا. ﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْمَثَ عَلَي وَعَلَى وَالْمِدَي وَالله يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. ﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحاً مَوْصَاهُ كَره للتعظيم أو لأنه أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. ﴿ وَأَصْلِحْ لَي فِي فَرْيَتِي ﴾ واجعل لي المسلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله:

وَإِنْ تَحْسَدِذ بِالمَحل عَنْ ذِي ضُرُوعِهَا إِلَى الضَيْفِ يَجْرَحُ فِي عَرَاقِيبهَا نَصْلي ﴿ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ عما لا ترضاه أو يشغل عنك. ﴿ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ المخلصين لك.

﴿ أُوْلَكِيكَ الَّذِينَ نَنَفَبَلُ عَنَهُمْ آحَسَنَ مَا عَيِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِيم فِي أَصْبَ لَلِمَنَةٌ وَعَدَ الصِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۚ ۚ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِلَدَيْهِ أَقِ لَكُمَا أَنْهِدَانِينَ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللّهَ وَيَلْكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ يعني طاعاتهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه. ﴿ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْآتِهِمْ ﴾ لتوبتهم، وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنون فيهما. ﴿ فِي أَصْحَابِ الجَنِّةِ ﴾ كاتنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم. ﴿ وَعْدَ الصَّدْقِ ﴾ مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل ويتجاوز وعد. ﴿ الَّذِي كَانُوا يُؤْعَدُونَ ﴾ أي في الدنيا.

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَبِهِ أَنَّ لَكُما﴾ مبتدا خبره ﴿اولئك﴾، والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص. وفي ﴿أَفَّ وَااَت ذَكَرَت في سورة "بني إسرائيل». ﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجُ البعث، وقراً هشام «أتعداني» بنون واحدة مشددة. ﴿وَقَدْ خَلَتِ القُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ ناش منك، أو يسالانه أن يغيثه القُرُونُ مِنْ قَبْلي﴾ فلم يرجع أحد منهم. ﴿وَهُمَا يَسْتَفِينانِ الله ﴾ يقولان الغياث بالله منك، أو يسالانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان. ﴿وَيَلْكُ أَن يَقُولان له ﴿وَيلك ﴾، وهو الدعاء بالثبور بالحث على ما ينخاف على تركه. ﴿إِنَّ وَعَدْ الله حَقْ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾ أباطيلهم التي كتبوها.

﴿أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ الْجِذِّنِ وَٱلْإِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَيَحَتُ ثِمَّا عَبِلُواْ وَلِيُوفِيتُهُمْ أَصْلَكُمْمَ وَهُمْمَ لَا يُطْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ﴾ بأنهم أهل النار وهو برد النزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه من أهلها لذلك وقد جب عنه إن كان لإسلامه. ﴿ فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ كقوله في أصحاب الجنة. ﴿ مِنَ الجِنْ وَالإِنْسِ ﴾ بيان للامم. ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ تعليل للحكم على الاستئناف.

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ من الفريقين. ﴿ وَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر، أو من أجل ما عملوا والـ ﴿ درجات ﴾ غالبة ني المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. ﴿ وَلِيُوَفِّيَهُمُ أَصْمَالُهُمْ ﴾ جزاءها، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن ذكوان بالنون. ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب وزيادة عقاب.

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ أَذَهَبَتُمْ طَيَنَكِمُو فِي حَيَاتِكُومُ الدُّنَيَا وَاسْتَمَنَعُتُم بِهَا فَالْيَوْمَ بُحَرُونَ كَنَّاتَهُ الْهُونِ بِمَا كُشُدُ تَسْتَكَمِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتَى وَبِمَا كُنُمْ فَنَسْقُونَ ۞﴾. ﴿ وَيَوْمَ يُمْرَضُ اللَّهِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّاوِ ﴾ يعذبون بها. وقيل تعرض النار عليهم فقلب مبالغة كقولهم: عرضت الناقة على الحوض. ﴿ أَنْهَبْتُمْ ﴾ أي يقال لهم أذهبتم، وهو فاصب اليوم وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالاستفهام غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة ممدودة وهما يقرآن بها ويهمزتين محققتين. ﴿ طَيَبَاتِكُمُ لَلنَّاتِكُمُ اللَّهُ عَالِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَاستيفائها. ﴿ وَاسْتَمْتَمْتُمْ بِهَا ﴾ فما بقي لكم منها شيء. ﴿ فَالْيُومَ تُحِرُونَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ الهوان وقد قرىء به. ﴿ إِما كُنتُمْ تَسْتَكُيرُونَ فِي الأَرْضِ بِقَيْرِ الحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ بسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله، وقرىء «تَفْيقُونَ» بالكسر،

﴿ ﴿ وَاذْكُرُ أَمَا عَادٍ إِذْ أَذَرَ قَوْمَمُ وَالْخَفَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادِ﴾ يعني هودا. ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ﴾ جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج، وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن. ﴿وَقَدْ خَلْتِ النَّذُرُ﴾ الرسل. ﴿مِنْ بَيْنِ يَدْيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ قبل هود وبعده والجملة حال أو اعتراض. ﴿أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ اللهُ أَي لا تعبدوا فإن النهي عن الشيء إنذار من مضرته. ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اللهُ عَلْمُ عَذَابَ يَوْمِ عَلْمُ عَذَابَ يَوْمِ هائل بسبب شرككم.

﴿ وَقَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكَنَا ﴾ لتصرفنا. ﴿ عَنْ اللّهِ عَنْ عبادتها. ﴿ فَانْتِنَا مِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب على الشرك. ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ ﴾ في وعدك. ﴿ قَالَ إِنَّمَا المِلْمُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه فأستعجل به، وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدر له. ﴿ وَٱبْلَفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ إليكم وما على الرسول إلا البلاغ. ﴿ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾ لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين مقترحين.

﴿ فَلَمَّا رَأَوَهُ عَارِضَا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِشٌ ثَمْطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلَتُمْ بِيرٌ رِيتٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ مُو مَا اَسْتَعْجَلَتُمْ بِيرٌ رِيبٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

﴿ فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضاً ﴾ سحاباً عرض في أفق السماء. ﴿ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِم ﴾ متوجه أوديتهم، والإضافة فيه لفظية وكذا في قوله: ﴿ قَالُوا مَلْمُا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا ﴾ أي يأتينا بالمطر. ﴿ بَلْ هُوَ ﴾ أي قال هود عليه الصلاة والسلام ﴿ بِلْ هو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾ من العذاب، وقرىء (قال "بل": ﴿ رِيْحُ ﴾ هي ربح، ويجوز أن يكون بدل ما. ﴿ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ صفتها وكذا قوله:

﴿ تُدَمّرُ ﴾ تهلك. ﴿ كُلُّ شَيء ﴾ من نفوسهم وأموالهم. ﴿ بِأَمْرِ رَبّها ﴾ إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيته، وفي ذكر الأمر والرب وإضافة إلى الربح فوائد سبق ذكرها مراراً، وقرىء «يدمر كل شيء من دمر دماراً إذا هلك فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في ﴿ ويها ﴾ ، ويحتمل أن يكون استئنافاً للدلالة على أن لكل ممكن فناء مقضياً لا يتقدم ولا يتأخر، وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء ﴿ فَأَصْبَحُوا لا تُرى إِلاً مَساكِنهم ، وقرأ عاصم مساكِنهم ﴾ أي فجاءتهم الربح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿ لا يُرى إِلاً مَساكِنهم ﴾ بالياء المضمومة ورفع المساكن. ﴿ كَذَٰلِكُ تَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمينَ ﴾ . وي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالربح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الربح فأمالت الأحقاف على الكفرة، وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام، ثم كشفت عنهم واحتماتهم فقذفتهم في البحر.

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ مَمْمُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا أَقْعِدَتُهُم مِّن شَىٰءٍ إِذْ كَاثُواْ يَجْحَدُونَ بَنايَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ بَسْتَهْزِءُونَ ۖ ۖ ﴿ ا

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ﴾ ﴿إن﴾ نافية وهي أحسن من ما ههنا لأنها توجب التكرير لفظاً ولذلك قلبت ألفها هاء في مهما، أو شرطية محدوفة الجواب والتقدير، ولقد مكناهم في الذي أوفي شيء إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر، أو صلة كما في قوله:

يُسرَجِّسي السمَسرِّءُ مَسا إِنْ لاَ يَسرَاهُ ويسعسرض دُونَ أدنساهُ السخُسطُ وبُ

والأول أظهر وأوفق لقوله: ﴿ هِم أَحسن أثاثاً ﴾ ﴿ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً ﴾. ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْمًا وَأَبْصَاراً وَأَفْتِلَةً ﴾ ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها تعالى ويواظبوا على شكرها. ﴿ وَهَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَنْتِصَارُهُمْ وَلاَ أَنْتَصَارُهُمْ وَلاَ أَنْتُوا لِهُمْ وَلاَ أَنْتَصَارُهُمْ وَلاَ أَنْتَصَارُهُمْ وَلاَ أَنْتَكُمُ فَعَلَا عَلَيْتُمْ وَلاَ أَنْتَلُوا لِيهِ يَسْتَعَوْنُونَ فِي اللّهُ وَلَا أَنْتُكُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلاَ الْمَنْصُولُ مِنْ لَا لَعْتَلَالُ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ وَلاَ لاَنْتُوا فِي قَلْمُ اللّهُ وَلَا لاَنْتُوا لِهُ لِلْتُعْلِمُ وَلاَ لاَنْتُوا لِهُ لِللْهُ وَلاَنْكُمْ وَلَا لاَنْتُوا لِهُ لِلللّهُ وَلاَلْهُ عِلَاكُمُ وَلَا لاَنْتُوا لِهُ لِللْهُ وَلَا لاَنْتُوا لِهُ لِللْمُعْلِمُ وَلاَنْهُ وَلَا لاَنْتُوا لِللْهُ وَلَالُهُ وَلَا لاَنْتُوا لِهُ لِللْهُ وَلِي الْعُلْمُ وَلَا لاَنْتُوالُوا لِمُعْلِمُ لَا الْمُنْتُولُونَ لا لاَنْتُوا وَلَالُهُ وَلَا لاَنْتُوا لِلْهُ وَلَالُهُ عَلَالُهُ وَلَالُهُ ولَالُهُ ولا لاَنْتُوا لِمُنْ الْمُعْلِمُ ولا لاَنْتُوا لا أَنْتُوا لِلْمُوا لِلْمُالِعُلُومُ ولَا لاَلْتُلُومُ لَا لَالْمُلْعُلُومُ لَا لَالْمُلُولُومُ لَا لَالْمُلُولُومُ لَا لَالْمُولُومُ لَالْمُالُومُ لَالْمُعُلُومُ لَا لَالْمُولُومُ لَا لَالْمُولُومُ لَا لَالْمُولُومُ لَالْمُولُومُ لَالْمُولُومُ لَا لَالْمُولُومُ لَ

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا مَا حَوْلِكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَنَتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ فُرْيَانًا ءَالِمَنَّأَ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمُ أَ وَذَالِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَك ﴿ وَنِ اللّهِ فُرْيَانًا ءَالِمَنَّأَ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمُ أَوَالِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَكَ ۞ ﴾ .

﴿ وَلَقَدُ أَهۡلَكُنَا مَا حَوۡلَكُمْ ﴾ يا أهل مكة. ﴿ مِنَ القُرَى ﴾ كبحجر ثمود وقرى قوم لوط. ﴿ وَصَرَّفْنَا الآياتِ ﴾ بتكريرها. ﴿ لَمَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عن كفرهم.

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ يُسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوْا أَنصِتُوا ۚ فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى فَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَهِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾.

﴿ وَإِذْ صَرَفْتَا إِلَيْكَ نَقَراً مِنَ الْحِنَ ﴾ أملناهم إليك والنفر دون العشرة وجمعه أنفار. ﴿ يَسْتَعِمُونَ القُرْآنَ ﴾ حال محمولة على المعنى. ﴿ فَلَمَا خَصْرُوهُ ﴾ أي القرآن أو الرسول. ﴿ قَالُوا أَنصِتُوا ﴾ قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه. ﴿ فَلَمَا تُصِيُّوا ﴾ قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه. ﴿ فَلَمَا تُصِي الرسول عليه الصلاة والسلام. ﴿ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْلِرِينَ ﴾ أي منذرين إياهم بما سمعوا. روي أنهم وافوا رسول الله ﷺ بوادي الناخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده.

﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بعد مُوسَى﴾ قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى الحَقَّ﴾ من العقائد. ﴿وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ من

الشرائع.

﴿ يَقَوْمَنَا ۚ أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِ. يَغْفِرْ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللَّهِ فَايَسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِيهِ أَوْلِيَاةُ أُولَتِهَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ ﴿ .

﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهُ وَآمِنُوا بِهِ يَفْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ بعض ذنوبكم، وهو ما يكون في خالص حق الله فإن المظالم لا تغفر بالإِيمان. ﴿وَيُعِزِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ هو معد للكفار، واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإِجارة على أن لا ثواب لهم، والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم.

﴿ وَمَنْ لاَ يُجِبُ دَاعِيَ اللهُ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ ﴾ إذ لا ينجي منه مهرب. ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ ﴾ يمنعونه منه. ﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه.

﴿ أُولَتُمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَتَمْ يَنَى جِعَلِقِهِنَّ بِمَندِرٍ عَلَىٰ أَن يُمْغِى اَلْمُوفَّنَّ بَكَٰ إِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ البَّسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا ۚ قَالَ شَدُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُشَدِّ تَكْفُرُونَ ۞﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَمْىَ بِخَلْقِهن ﴾ ولم يتعب ولم يعجز، والمعنى أن قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الأباد. ﴿ يِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ أي قادرت ويدل عليه قراءة يعقوب «يقدر»، والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على ﴿ أَن ﴾ وما في حيزها ولذلك أجاب عنه بقوله: ﴿ يَلَى إِنّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٍ ﴾ تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود، كأنه صَدَّرَ السورة بتحقيق العبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد.

﴿ وَيَوْمَ يُمْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ﴾ منصوب بقول مضمر مقوله: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ والإِشارة إلى العذاب. ﴿ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ بكفركم في الدنيا، ومعنى الأمر هو الإِهانة بهم والتربيخ لهم.

﴿ فَأَصْدِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَرْدِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثُمَّ كَأَنْهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ بَلَبُنُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَنْغٌ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ .

﴿فَاصِبْرُ كُمّا صَبْرَ أَوْلُوا الْمَرْمُ مِنَ الرُسُلِ الله الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم، و ﴿من للتبيين، وقيل للتبعيض، و ﴿أُولُو العزم اصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصيروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها، ومشاهيرهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى صلى الله وسلم عليهم، وقيل الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه، كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح على الذبح، ويعقوب على ققد الولد والبصر، ويوسف على الجب والسجن، وأبوب على الضر، وموسى قال له قومه ﴿إِنّا لمدركون \* قال كلا إن معي ربي سيهدين ﴾، وداود بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى لم يضع قبل لبنة على لبنة. ﴿وَلاَ تَسْتَعْجِل لَهُم لَهُ لَكُوا وَرِسُ بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُونُ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُوا إِلاَ سَاعَةً مِنْ نَهارٍ ﴾ استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة. ﴿بَلاَغُ عَلَى هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية، أو تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده أنه قرىء هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية، أو تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده أنه قرىء وأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم، وقرىء بالنصب أي بلغوا بلاغاً. ﴿فَهَلُ يُهلَكُ إِلاَ القَوْمُ الفَاسِقُونَ ﴾ ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم، وقرىء بالنصب أي بلغوا بلاغاً. ﴿فَهَلُ يُهلَكُ إِلاَ القَوْمُ الفَاسِقُونَ وَا

المخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة، وقرىء «يهلك» بفتح اللام وكسرها من هلك وهلك، و«نهلك» بالنون ونصب القوم.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا».



# وتسمى سورة القتال وهي محنية وقيل مكية وآيما سبح أو ثمال وثلاثول أو أية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ الْعِيمَةِ

﴿ اَلَٰذِينَ كَثَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَيَلُ أَعَنَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الفَتَنلِحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ المُغَنَّ مِن تَوَيِّمْ كَفَرَ عَتَهُمْ سَيِّنَاتِيمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞﴾.

﴿اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله﴾ امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه، أو منعوا الناس عنه كالمطعمين يوم بدر، أو شياطين قريش أو المصريين من أهل الكتاب. أو عام في جميع من كفر وصد. ﴿أَضَلْ أَعَمَالُهُمْ﴾ جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر، أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن، أو ضلال حيث لم يقصدوا به وجه الله، أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله.

﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم. ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزُلَ عَلَى مُحَمِّدٍ ﴾ تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم دونه، وأنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله: ﴿ وَهُوَ الحَقْ مِنْ رَبِّهِم ﴾ اعتراضاً على طريقة الحصر. وقيل حقيقته بكونه ناسخاً لا ينسخ، وقرى « فنزل البناء للفاعل و «أنزل العلى البناءين و «نزل التخفيف. ﴿ كَفَّرَ عَلَى البناء للفاعل و قانزل الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَعُولَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِيِّمْ كَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَنَّلُهُمْ ﴿ ﴾ .

﴿ وَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره. ﴿ بِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا البَّبُعُوا البَعْمُ البَعْمِ البَاعِلِ مَثْلًا لللهُ الضرب. ﴿ وَضُوبُ اللهُ لِلنَّاسِ ﴾ يبين لهم. ﴿ أَمْنَالَهُمْ ﴾ أحوال الفريقين أو أحوال الناس، أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال مثلاً لفوزهم.

﴿ فَإِذَا لِيَنِتُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّ إِذَا أَنْحَنتُمُومِ فَشُدُّوا الْوَثَانَ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِنَـّاتَهُ حَقَّى تَضَعَ الْمُرْثُ أَرْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَائَهُ اللّٰهُ لَاتُنْهَمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُوا بَمْضَكُمْ بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ فَيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِيلًا أَصَلَكُمْ ﴾ سَيَهْدِيمِ مَيْسَنِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدْعِلْهُمُ لَلْنَدَةً عَرْفَهَا لَمُنْمْ ۞ . ﴿ فَإِذَا لِقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في المحاربة. ﴿ فَضَرَّبَ الرُّقَابِ ﴾ أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدر، وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيدَ والاختصار. والتعبير به عن القتل إشعاراً بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن، وتصوير له بأشنع صورة. ﴿حَتَّى إِذَا ٱلْتَخَنَّتُمُوهُمْ﴾ أكثرتم قنلهم وأغلظتموه من الثخين وهو الغليظ. ﴿فَشُدُوا الوَثَاقَ﴾ فأسروهم واحفظوهم، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به. ﴿فَإِمَّا مَنَّا يَغُدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ أي فإما تمنون منا أو تفدون فداء، والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق وبين أخذ الفداء، وهو ثابت عندنا فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداء، والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص بحرب بدر فإنهم قالوا يتعين القتل أو الاسترقاق. وقرىء «فدا» كعصا. ﴿حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أُوزَارَهَا﴾ آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع، أي تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم، وهو غاية للضرب أو الشد أو للمن والفداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيها حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم. وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك، أو افعلوا بهم ذلك. ﴿وَلَوْ يَشَاءُ الله لاَتَتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ لا نتقم منهم بالاستئصال. ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض﴾ ولكن أمركم بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر. ﴿وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ أي جاهدوا، وقرأ البصريان وحفص ﴿قتلوا﴾ أي استشهدوا. ﴿فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ فلن يضيعها، وقرىء ايضل؛ من ضل وايضل، على البناء للمفعول.

﴿ سَيَهْدِيهِم ﴾ إلى الثواب، أو سيثبت هدايتهم. ﴿ وَيُصْلِحُ بَالَهُم ﴾.

﴿ وَيُلْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقوها به، أو بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق، أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة، أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة.

﴿يَتَاتُهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَصُرُكُمْ وَيُنَيِّتُ الْفَامَكُو ۞ وَالَّذِينَ كَفُواْ فَتَسَا لَمُمْ وَآصَلَ اَعْنَافُهُمْ ﴾ . ﴿ فَاللَّهُمْ اللَّهُ فَاخْتِطَ اَعْنَافُهُمْ ۞ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهِ إِن تنصروا دينه ورسوله. ﴿ يَنْصُرْكُمْ ﴾ على عدوكم. ﴿ وَيُغَبِّثُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ﴾ فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقيضه لما قال الأعشى. فالتعس أولى بها من أن أقول لَعَا. وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماعاً، والجملة خبر ﴿الذين كفروا﴾ أو مفسرة لناصبه. ﴿وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ﴾ عطف عليه.

﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهِ القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم، وهو تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتعس والإِضلال. ﴿ فَأَحْبَطَ أَصْمَالَهُمْ ﴾ كرره إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال.

﴿ اللَّهُ مَوْلُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَإِنَّ الْكَثِينَ فَيَنظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَلِيَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنَاتُهَا ۞ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ مَوْلُ اللَّهِ مَرْكُ لَمْتُمْ ۞﴾.

﴿أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ الله عَلَيْهِمْ﴾ استأصل عليهم ما

اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾ من وضع الظاهر موضع المضمر. ﴿أَمْثَالُهَا﴾ أمثال تلك العاقبة أو العقوبة، أو الهلكة لأن التدمير يدل عليها، أو السنة لقوله تعالى: ﴿سنة الله التي قد خلت﴾.

﴿ وَلَكَ بِأَنَّ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ناصرهم على أعدائهم. ﴿ وَأَنَّ الكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ ﴾ فيدفع العذاب عنهم وهو لا يخالِف قوله: ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق﴾ فإن المولى فيه بمعنى المالك.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَرُّ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يَسَمَّتُعُونَ وَيَأْكُونَ كُمُّ اللَّهُ الْأَنْهُمُ وَالنَّالُ مَثْوَى لُمُمْ ﴿ وَكَأْيَن مِن قَرَيْةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَةً مِن قَرِيْكِ الَّتِي أَمْدُونَهُمْ وَلَا الْمَرْتَامُ وَالنَّالُ مَثْوَى مُلْمِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَعُوا أَمْوَا أَمْوَا كُلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن وَيْهِ كُمْن رُيُونَ لَهُ سُومٌ عَمَلِهِ وَالبَّعُوا أَمْوَاتُهُمْ ﴿ اللَّهِ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن وَيْهِ كُمْن رُئِينَ لَهُ سُومٌ عَمَلِهِ وَالنَّعُولُ الْمَوْانِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ ال

﴿إِنَّ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونُ﴾ ينتفعون بمتاع الدنيا. ﴿وَالنَّارُ مُنْوَى لَهُمْ﴾ منزل ومقام.

﴿وَكَأَيْنُ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوّةً مِنْ قَرْيَتِكَ النّبي أَخْرَجَنكَ ﴾ على حذف المضاف وإجراء أحكامه على المضاف إليه، والإخراج باعتبار التسبب. ﴿أهلكتاهم ﴾ بأنواع العذاب. ﴿فلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ يدفع عنهم العذاب وهو كالحال المحكية.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبُهِ حجة من عنده وهو القرآن، أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي ﷺ والمؤمنين. ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ في ذلك لا شبهة لهم عليه فضلاً عن حجة.

﴿مَثَلُ لَلْمَنَةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونُ فِيهَا آنَهَرُ مِن مَّلٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَانْهَرُ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَفَيَرَ طَمَّمُمُ وَانَهَرُ مِن خَمْرِ لَذَوَ لِلشَّنَرِينَ وَانْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِن زَيِّهِمْ كَمَنَ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَشُفُوا مَاتَّ حَمِيمًا فَقَطْعَ اتَمَاتَهُمْ ﴿فَهِ﴾.

﴿مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُمِدَ المُتَقُونَ﴾ أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة. وقبل مبتدأ خبره: ﴿كَمَن هو خالد في النار﴾، وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع للهوى، بمكابرة من يسوي بين الجنة والنار، وهو على الأول خبقر محذوف تقديره: أفمن هو خالد في النار، أو بدل من قوله: ﴿كمن زين﴾ وما بينهما اعتراض لبيان ما يمتاز به من على بينة في الآخرة تقريراً لإنكار المساواة. ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ﴾ استئناف لشرح المثل أو حال من العائد المحذوف، أو خبر لمثل و ﴿آسن﴾ من أسن الماء بالفتح إذا تغير طعمه وريحه، أو بالكسر على معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير «أسن». ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَمْيَر طَعْمُهُ لم يصر قارصاً ولا حازراً. ﴿وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَمْيَر طَعْمُهُ لم يصر قارصاً ولا حازراً. ﴿وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَمْيَر طَعْمُهُ لم يصر قارصاً ولا حازراً. ﴿وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَمْيَر طَعْمُهُ لم يصر قارصاً ولا حازراً. ﴿وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى لم يما العلة. ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى لم يما المناه الشمع وفضلات النحل وغيرها، وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشرية في الجنة بأنواع ما يستلذ منها على الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصها، والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلُ مَعْدُوفُ أي النَّارِ وَسَقُوا مَاءً حَمِيماً همكان تلك الأشرية. ﴿وَلَهُمْ مُعْمَاءً أَمْهَاءَهُمْ معذوف أي لهم معفرة. ﴿وَكَمَنْ هُو خَالِدُ في الثَّارِ وَسَقُوا مَاءً حَمِيماً همكان تلك الأشرية. ﴿وَنَهُمْ مُعَامُ مَعْدُوفُ أي المُعْرَادُ وَسَقُوا مَاءً حَمِيماً همكان تلك الأشرية. ﴿وَلَمُعُمْ أَمْهُمْ المُعْدُوفُ أي المُعْرَادِ وَالتُولُونُ أي المُعْرَادُ مَا مكان تلك الأشرية. ﴿وَلَهُ عَلَهُ المُعْمَلُهُ مَاءُ مَاءُ مُنَا عَلَهُ عَلَمُ المُنْهُ وَلَا عَلَى المُنْهُ أَنْهُ عَلَمُ أَنْ مُنَاءً مُنْهُ مَاءُ أي المُنْهُ أي النَّارِ وَسَقُوا مِنْ وَالْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ أَنْهُمُ المُنْهُ المُنْهُ

من فرط الحرارة.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْتُم مَاذَا قَالَ مَانِقاً أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى مُلُومِهُمْ وَالبَّحُواْ أَهْوَاتُهُمْ ﴿ لِلَّهِاكُ اللَّهُ عَلَى مُلُومِهُمْ وَالبَّحُواْ أَهْوَاتُهُمْ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ﴾ يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس الرسول ﷺ ويسمعون كلامه فإذا خرجوا. ﴿ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ﴿ مَاذَا قَالَ آتَفَا ﴾ ما الذي قال الساعة، استهزاء أو استعلاماً إذ لبم يلقوا له آذانهم تهاوناً به، و ﴿ اتّفا ﴾ من قولهم أنف الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحة، ومنه استأنف واثتنف وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً، أو حال من الضمير في ﴿ قَالَ ﴾ وقرأ ابن كثير ﴿ اتفاً ﴾ .

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَاتَّبِعُوا أَهْرَاءَهُمْ﴾ فلذلك استهزؤوا وتهاونوا بكلامه.

﴿ وَالَٰذِينَ ٱلْمَنْدُولَ زَادَهُمْ لَمُدَى وَمَالَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ۚ ۞ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَآهَ أَشْرَائُهُمَّا فَأَنَّى لَمُمْ إِنَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَيْهُمْ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ أي زادهم الله بالتوفيق والإِلهام، أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ﴿وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ﴾ بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم، أو أعطاهم جزاءها.

﴿ فَهَلْ يَتْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ ﴾ فهل ينتظرون غيرها. ﴿ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾ بدل اشتمال من ﴿ الساعة ﴾ ، وقوله : ﴿ فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا ﴾ كالعلة له ، وقرىء «أن تأتهم» على أنه شرط مستأنف جزاؤه : ﴿ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ فِي أَلَاكُ مَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

﴿ فَأَعْلَرُ أَنَدُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَلْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَشْوَىنَكُر

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِلْنَبْكَ ﴾ أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضمها بالاستغفار ﴿ لَذَبك ﴾ . ﴿ وَلِلمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ ولفنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم، وفي إعادة الجار وحدف المضاف إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخر، فإن الذنب له ماله تبعة ما بترك الأولى . ﴿ وَاللّٰهُ يَمْلُمُ مُتَقَلِّكُمْ ﴾ في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها . ﴿ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ في العقبى فإنها دار إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا لمعادكم .

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوَلا مُزِلَتَ سُورَةً ۚ فَإِذَا أَنزِلَتَ سُورَةً مُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتَالُّ رَايَّتَ الَّذِينَ فِى فَلُومِهِم مَسَرَضٌ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظِرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَلَى لَهُمْ ﴿ مَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْمُوثٌ فَإِنَا عَزَمَ الْمُعَشِّرِ مَسَرَضٌ يَظُرُوا اللهِ لَكُنْ مَنْ الْمَوْتِ فَهَلَا عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّتُمْ أَن تُغْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُعَلِّمُوا اللهُ ا

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُرْلَتْ سُورَةٌ﴾ أي هلا ﴿نزلت سورة﴾ في أمر الجهاد. ﴿فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾ مبينة لا تشابه فيها. ﴿وَذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ﴾ أي الأمر به. ﴿رَأَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ضعف في الدين وقيل نفاق. ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ﴾ جبناً ومِخافة. ﴿فَأُولَى لَهُمْ﴾ فويل ﴿لهم﴾، أفعل من الولي وهو القرب، أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤول إليه أمرهم.

﴿ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفٌ ﴾ استئناف أي أمرهم ﴿ طاعة ﴾ أو ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ خير لهم ، أو حكاية قولهم لقراءة أبيّ "يقولون طاعة » . ﴿ فَإِذَا عَرْمَ الأَمْرُ ﴾ أي جد وهو لأصحاب الأمر ، وإسناده إليه مجاز وعامل الظرف محذوف ، وقيل ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا الله ﴾ أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان . ﴿ لَكَانَ ﴾ الصدق . ﴿ خَيْراً لَهُمْ ﴾ ﴿ فَهَلُ صَدَيْتُمْ ﴾ فهل يتوقع منكم . ﴿ إِنْ تَوَلَيْتُم ﴾ أمور الناس وتأمرتم عليهم ، أو اعرضتم وتوليتم عن الإسلام . ﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُم ﴾ تناحراً على الولاية وتجاذباً لها ، أو رجوعاً إلى ما كنتم عليه في الدين وحرصهم على إلى ما كنتم عليه في الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتم ، وهذا على لغة الحجاز فإن بني تميم لا يلحقون الضمير به وخبره ﴿ أن تفسلوا ﴾ و ﴿ إن توليتم ﴾ اعتراض ، وعن يعقوب ﴿ توليتم ﴾ أي إن تولاكم ظلمة خرجتم معهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم ﴿ وتقطعوا ﴾ من القطع ، وقرىء تقطعوا من التقطع .

﴿ أُولَئِكَ ﴾ إشارة إلى المذكورين. ﴿ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهِ لإِنسادهم وقطعهم الأرحام. ﴿ فَأَصَمُّهُمْ ﴾ عن استماع الحق. ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ فلا يهتدون سبيله.

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُرُونَ القُرْآنَ ﴾ يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي. ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالُهَا ﴾ لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر، وقبل ﴿ أم ﴾ منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقرير، وتنكير القُلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإِشعار بأنها لإِبهام أمرها في القساوة، أو لفرط جهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورة وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة. وقرى وإقفالها على المصدر.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْنَدُوا عَلَىٰ ٱنْهَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَعِ ٱلشَّبَطِينُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْيَارِهِمْ ﴾ أي إلى ما كانوا عليه من الكفر. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الهَدْى ﴾ بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة. ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ سهل لهم اقتراف الكبائر من السول وهو الاسترخاء. وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو التمني، وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واوا لضم ما قبلها ولا كذلك التسويل، ويمكن رده بقولهم هما يتساولان وقرىء «سول» على تقدير مضاف أي كيد الشيطان ﴿ مُسول لهم ﴾ . ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ ومد لهم في الآمال والأماني، أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة لقراءة يعقوب ﴿ وأملي لهم ﴾ من وأنا أملي لهم فتكون الواو للحال أو الاستئناف، وقرأ أبو عمرو ﴿ وأملي لهم ﴾ على البناء للمفعول وهو ضمير ﴿ الشيطان ﴾ أو ﴿ لهم ﴾ .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزُّلَ الله الله أي قال البهرد للذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما تبين لهم نعته للمنافقين، أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. ﴿ سَتَطِيمُكُمْ فِي بَغضِ الأَمْرِ فَي بعض أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجوا، والتظافر على الرسول ﷺ. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴾ ومنها قولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص الرسول ﷺ على المصدر.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّقُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرُهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَمُوا مَا أَسْخَطَ اللّهُ وَكَيْهُمُ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضَائِهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضَعَتَهُمْ ۞﴾.

﴿ فَكَيْفُ إِذَا تُوَفِّقُهُمُ المَلاَئِكَةُ ﴾ فكيف يعملون ويحتالون حينثذ، وقرىء «توفاهم» وهو يحتمل الماضي والمضارع المحذوف إحدى تاءيه. ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجبنون عن القتال له.

﴿ فَلِكَ ﴾ إشارة إلى التوفي الموصوف. ﴿ بِأَنْهُمْ اتَّبِمُوا مَا أَسْخَطَ الله ﴾ من الكفر ككتمان نعت الرسول عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. ﴿ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ ﴾ ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات. ﴿ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ لذلك.

﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَن يُخْرِجَ اللَّهُ ﴾ أن لن يبرز الله لرسوله ﷺ والمؤمنين. ﴿ أَضْغَانَهُمْ ﴾ أحقادهم.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَمَرْفَنَهُم بِسِيمَنَهُمَّ وَلَتَعْوَفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمَّ ۖ ۖ وَلَنَهْ اللّهُ مَثَلًا أَعْمَلَكُمْ اللّهِ وَلَنَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْيَنَاكُهُمْ ﴾ لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم. ﴿ فَلَعَرفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ بعلاماتهم التي نسمهم بها، واللام لام الجواب كررت في المعطوف. ﴿ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ ﴾ جواب قسم محذوف و ﴿ لحن القول ﴾ أسلوبه، أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية، ومنه قيل للمخطىء لاحن لأنه يعذل بالكلام عن الصواب. ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ فيجازيكم على حسب قصدكم إذ الأعمال بالنيات.

﴿ وَلَنَبْلُوَنْكُمْ ﴾ بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة. ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ على مشاقه. ﴿ وَتَبْلُو ٱلْحَبَارِكُمْ ﴾ ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحها، أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلها، وعن يعقوب ﴿ ونبلو ﴾ بسكون الواو على تقدير ونحن نبلو.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمَّ الْمُدَىٰ لَن يَصُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَمِينًا اللَّهِ وَسَاقُوا اللَّهِ وَمَنْ يَعْدُوا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا الرَّسُولَ وَلا يُشِلِكُوْ الْمَعَالَ الْمَسْوَا اللَّهِ وَلَيْلِيعُوا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا يَعَلَّمُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لِمُعْدِيْطُ اللَّهِ مَا لِمُعْدِيطًا الْمَسْوَلُ وَلا يُشْهِدُوا اللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ال

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا هَنْ سَبِيلِ الله وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الهُدَى﴾ هم قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر. ﴿لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً﴾ بكفرهم وصدهم، أو لن يضروا رسول الله ﷺ بمشاقته وحذف الممضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته. ﴿وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ﴾ ثواب حسنات أعمالهم بذلك، أو مكايدهم التي نصبوها في مشاقته فلا يصلون بها إلى مقاصدهم ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم.

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا اللَّهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ﴾ بما أبطل به هؤلاء كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها، وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر.

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَوُهَا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِمُكْمْ ۚ فَكَ نَهِنُوا وَتَدْعُوا اللَّهُ لِللَّهِ مَاثُوا وَتَدْعُوا وَتَدْعُوا اللَّهِ وَأَنْتُو اللَّهُ لَكُمْ فَا اللَّهِ مَا لَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ أَصَالَكُمْ ﴿ أَضَالَكُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ أَصَالَكُمْ أَنْ ﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ عام في كل من مات على كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب، ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه.

﴿ فَلاَ تَهِنُوا ﴾ فلا تضعفوا. ﴿ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ﴾ ولا تدعوا إلى الصلح خوراً وتذللاً، ويجوز نصبه بإضمار إن وقرى ولا تدعوا ، من ادعى بمعنى دعا، وقرى أبو بكر وحمزة بكسر السين. ﴿ وَأَلَتُمُ الأَغْلُونَ ﴾ الأُغلبون. ﴿ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ ﴾ ناصركم. ﴿ وَلَلْ يَتِرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ ولن يضيع أعمالكم، من وترت الرجل إذا قتلت متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه من الوتر، شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه.

﴿إِنَّمَا لَلْمَيْزَةُ الدُّنْيَا لَيِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَغَفُّوا يُؤْمِنُو أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمُولَكُمُ ۞ إِن يَسْتَكَكُمُومَا فَيُحْوَدِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞﴾.

﴿إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِبْ وَلَهْقَ﴾ لا ثبات لها. ﴿وَإِنْ تُؤمِنُوا وَتَقْفُوا يُؤيِّكُمْ أَجُورَكُمْ﴾ ثواب إيمانكم وتقواكم. ﴿وَلاَ يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالْكُمْ﴾ جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر والعشر.

﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيَحْفِكُمْ فَيجهدكم بطلب الكلِ والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال: أحفى شاربه إذ استأصله. ﴿ تَبْخَلُوا ﴾ فلا تعطوا. ﴿ وَيُحْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ﴾ ويضُغنكم على رسول الله ﷺ والضمير في يخرج لله تعالى، ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب الإضغان، وقرىء «وتخرج» بالتاء والياء ورفع «أضغانكم».

﴿ هَٰكَأَنَّدٌ هَلَوُلَآءٍ نَكْفَوْتَ لِلْمُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَينكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن فَشَيعِدً وَاللّهُ الفَيْقُ وَأَنشُكُم الْفُقَسَرَاءُ وَلِن تَنَوَلُوا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ لُدَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَنْلَكُم ﴿ ﴾.

﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاَ ﴾ أِي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله: ﴿ تُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سِبِيلِ الله استئناف مقرر لذلك، أو صلة لـ ﴿ هؤلاء ﴾ على أنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما. ﴿ فَهِنَكُمْ مَنْ يَبْحُلُ ﴾ ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقلعة. ﴿ وَمَنْ يَبْحُلُ هَاتُمَا يَبْحُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ فإن نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه، والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك عن مستحق. ﴿ وَاللهُ الغَنْ وَ أَنْتُمُ الفُقْرَاء ﴾ فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إليه فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم. ﴿ وَإِنْ تَوْمَنُوا ﴾ . ﴿ يَسْتَبْدِلُ قُومًا غَيْرَكُمْ ﴾ يقم مقامكم قوماً آخرين. ﴿ وَمُم لاَ يَكُونُوا أَمْمَا أَمْمَالُكُمْ ﴾ في التولي والزهد في الإيمان، وهم الفرس لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان إلى جنه فضرب فخذه وقال: هذا وقومه القوم أو اليمن أو الملائكة.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الجنة».



## محنية نزلت في مرجع رسول الله ﷺ من الحديبية وآيها تسع وعشروي

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُزِ الرَّحِيدِ إِ

﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُمَّا شَّبِينَا ۞﴾.

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ وعد بفتح مكة، والتعبير عنه بالعاضي لتحققه أو بما اتفق له في تلك السنة كفتح خبير وفدك، أو إخبار عن صلح الحديبية وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة، وفرغ به رسول الله ﷺ لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماً، وظهر له في الحديبية آية عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه، أو فتح الروم فإنهم غلبوا الفرس في تلك السنة. وقد عرفت كونه فتحاً للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة «الروم». وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل مكة من قابل.

﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا مَّقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وُلِيَّةً نِعْمَتُهُمْ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞﴾.

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ الله عله للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصير ذلك بالتلديج اختياراً، وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة. ﴿مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ﴾ جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. ﴿وَيُثِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة. ﴿وَيَقْدِينَكُ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرئاسة.

﴿وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً﴾ نصراً فيه عز ومنعة، أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة.

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوٓا إِيكُنَّا مَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَكِيمًا كَالِكُوْ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَكِيمًا كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَكِيمًا فَكُولُ السَّمَنُوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِيئَةَ ﴾ الثبات والطمأنينة. ﴿ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنينَ ﴾ حتى ثبتوا حيث تقلق النفوس وتدحض الأقدام. ﴿ لِيَزْدَاوُوا إِيْمَانَا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها، أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول ﷺ ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالله واليوم الآخر. ﴿ ولِللّهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه حكمته. ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ بالمصالح. ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما يقدر ويدبر.

﴿ لِلنَّخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَ ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَخِرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ ٱلظَّآذِينَ بَاللَّهِ ظَنَ السَّوَّةُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوَيِّ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدٌّ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ۞ وَلِلَهِ جُنُودُ السَّمَكُوْتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞﴾.

﴿لِيُذْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ علة بما بعده لما دل عليه قوله: ﴿ولله جنود السموات والأرض ﴾ من معنى التدبير، أي دبر ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فيه ويشكروها فيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من ذلك، أو ﴿فتحنا ﴾ أو ﴿أنزل ﴾ أو جميع ما ذكر أو طيزدادوا ﴾ ، وقيل إنه بدل منه بدل الاشتمال . ﴿وَيُكَفِّرَ حَنَّهُمْ سَيْآتِهِمْ ﴾ يغطيها ولا يظهرها . ﴿وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي الإدخال والتكفير . ﴿عِنْدَ الله قَوْزاً عَظيماً ﴾ لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضر، وعند حال من الفوز .

﴿ وَيُعَدِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ عطف على الدخل الا إذا جعلته بدلاً فيكون عطفاً على المبدل منه. ﴿ الظَّأَنْينَ بِاللهُ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. ﴿ عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ ﴾ دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ دائرة السوء ﴾ بالضم وهما لغتان، غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر وكلاهما في الأصل مصدر ﴿ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدُ لَهُمْ جَهُنّم ﴾ عطف لما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا، والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء إذ اللعن سبب للإعداد، والغضب سبب له لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار السببية. ﴿ وَسَاءَتُ مَهِيراً ﴾ جهنم. ﴿ وَلِلَّهِ جُنودُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾.

﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلَتَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْدِيرًا ۞ لِتَقْدِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَزِّرُهُهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّمُوهُ بُسِڪَرَةُ وَآمِيدُلا ۞﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ على أمتك. ﴿وَمُبَشِّراً وَنَثِيراً ﴾ على الطاعة والمعصية.

﴿لِتُوْمِئُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والأمة، أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم. ﴿وَتُمَرِّرُوهُ﴾ وتقوره بتقوية دينه ورسوله ﴿وَتَوَقِّرُوهُ﴾ وتعظموه. ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾ وتنزهوه أو تصلوا له. ﴿بُكُرَةُ وَأَصِيلاً﴾ غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياء، وقرىء «تعزروه» بسكون العين و «تعزروه» بفتح التاء وضم الزاي وكسرها و «تعززوه» بالزاءين «وتوقروه» من أوقره بمعنى وقره.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوَقَ أَيْدِيهِمَّ فَمَن تَكَكَ فَإِنَّمَا يَنَكُتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلِهَدُ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَبُوْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ۞﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللهُ لأنه المقصود ببيعته. ﴿ يَدُ اللهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ ﴾ حال أو استثناف مؤكد له هلى سبيل التخييل. ﴿ فَمَنْ نَكَتَ ﴾ نقض العهد. ﴿ فَأَيْمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه. ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ﴾ في مبايعته ﴿ فَسَيَوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ هو الجنة، وقرى العهد الوقرأ حفص ﴿ عليه ﴾ بضم الهاء وابن كثير ونافع وابن عامر وروح ﴿ فسنؤتيه ﴾ بالنون. والآية نزلت في بيعة الرضوان.

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتَنَآ أَتَوْلُنَا وَأَمْلُونَا فَاسْـنَغْفِر لَنَا ۚ بَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى فَلُوبِهِمُّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۞ ﴾ .

﴿سَيَقُولُ لَكَ المُخَلِّقُونَ مِنَ الأَغْرَابِ﴾ هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم رسول الله ﷺ عام

الحديبية فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم، وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش إن صدوهم. ﴿ شَفَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ إذ لم يكن لنا من يقوم بأشغالهم، وقرىء بالتشديد للتكثير . ﴿ فَاسْتَعْفِوْ لَنَا ﴾ من الله على التخلف. ﴿ فَقُولُونَ بِأَلْسِتَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِم ﴾ تكذيب لهم في الاعتذار والاستغفار. ﴿ فَلَ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله مَيْنا ﴾ فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه. ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَا ﴾ ما يضركم كقتل أو هزيمة أو خلل في المال والأهل عقوبة على التخلف، وقرأ حمزة والكسائي بالضم. ﴿ أَو أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً ﴾ ما يضاد ذلك، وهو تعريض بالرد. ﴿ بَلْ كَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه.

﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّمُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَمْلِيهِمْ أَبْدَا رَزُّمِتَ ذَلِكَ فِي تُمُويِكُمْ وَظَنَنتُمْ لَمَثَ السَّوْهِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ﴾ .

﴿بَلَ ظَنَتُمْ أَنْ لَنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيَهِمْ أَيُداَ﴾ لظنكم أن المشركين يستأصلونهم، وأهلون جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلة وأما أهال فاسم جمع كليال. ﴿وَرَئِيْنَ فَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فتمكن فيها، وقرىء على البناء للفاعل وهو الله أو الشيطان. ﴿وَظَنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ﴾ الظن المذكور، والمراد التسجيل عليه بـ ﴿السوء﴾ أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائنة. ﴿وَكُنْتُمْ قُوْماً بُوراً﴾ هالكين عند الله لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم.

﴿ وَمَن لَمْدَ مُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ فَإِنَّا أَعْتَـذُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَيَلَهِ مُثَكُ السَّمَنوَتِ وَالأَرْضُ يَغْفِـرُ لِمَن بَشَـلَهُ وَيُقَذِبُ مَن بَشَـلَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ۞﴾ .

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ سَمِيراً﴾ وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بأن من لم يجمع بين الإِيمان بالله ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره، وتنكير سعيراً للتهويل أو لأنها نار مخصوصة.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوٰاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يدبره كيف يشاء. ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إذ لا وجوب عليه. ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض، ولذلك جاء في الحديث الإلهي «مبقت رحمتي غضبي».

﴿ سَكَيَثُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعَكُمُّ بُرِيدُوكَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللَّهِ قُل لَن تَقَيِّمُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْشُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَكُلُ كُنْ تَقَيِّمُونَا ۚ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْشُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

﴿ سَيَقُولُ المُحَلِّقُونَ ﴾ يعني المذكورين. ﴿ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ﴾ يعني مغانم خيبر فإنه عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم، ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية فقتحها وغنم أموالا كثيرة فخصها بهم. ﴿ قُرُونًا تَشْبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَبَلُوا كَلاَمُ الله أَن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر، وقيل قوله: ﴿ وَلَا تَخْرِجُوا معي أبداً ﴾ وهو والمنافى الكليم على المجملة المفيدة وقرأ حمزة والكسائي الكلم الله ﴾ وهو وعده لأهل الله مِن قَبلُ ﴾. من قبل تهيئهم للخروج إلى جمع كلمة. ﴿ وَلَلْ لَنْ تَشْبِمُونَا ﴾ أن يشارككم في الغنائم، وقرىء بالكسر. ﴿ بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ ﴾ لاخيون في معنى النهي أمورىء بالكسر. ﴿ بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ ﴾ لاخيم أن يكون

حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات للحسد، والثاني رد من الله لذلك وإثبات لجهلهم بأمور الدين.

﴿ قُلَ اللَّمُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعَرَابِ سَنَدْعَوْدَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِى بَأْنِ شَييدٍ نَقَطِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيمُوا يُؤْنِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَكَةً وَلِن تَلْكُونُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ لَكُنَا مَلَى الْفَصْنَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَارُ مَن يَطِعُ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُكَذِّلُهُ عَلَى عَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْمِضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُكَذِّلُهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَمُن يَتَوَلَّ يُكَذِّلُهُ عَلَى عَلَى اللّهِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَا عَل

﴿قُلْ لِلمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ ﴾ كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف. وسَتُلْمُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله على او المشركين فإنه قال: ﴿تُقَاتِلُونِهُم أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة «أو يسلموا»، ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذا لم تتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارس والروم ومعنى ﴿يسلمون ﴾ ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية. ﴿فَإِنْ تُطِيمُوا يُؤْتِكُمُ الله أَجْراً حَسَناً ﴾ هو القنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. ﴿فَإِنْ تَولُؤا كَمَا تَولُؤا كَمَا تَولَيْتُمُ مِنْ قَبْلُ ﴾ عن الحديبية. ﴿يَمُنْبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ لتضاعف جرمكم.

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ لما أوعد على التخلف نفى الحرج عن هؤلاء المعدورين استثناء لهم عن الوعيد. ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهُ وَرَسُولَهُ يُذْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ ﴾ فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسبق رحمته، ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم فقال: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُمَلِّبُهُ عَدَاباً أَلِيماً ﴾ إذ الترهيب ها هنا أنفع من الترغيب، وقرأ نافع وابن عامر ﴿ فلا حله ﴾ و ﴿ فلفله ﴾ و المناون.

﴿ ﴿ لَمَنْدَ رَبَيْنِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِيمَـٰةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبُهُمْ فَتْمُا قَرِيبًا ﴿ لَهُ وَمَغَانِمَ كَائِمِرَةً فَالْمُدُومَةُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَكُ ﴾ .

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ روي: أنه ﷺ لما نزل الحديبية بعث جوّاس ابن أمية الخزاعي إلى أهل مكة، فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه فحبسوه فأرجف بقتله، فدعا رسول الله ﷺ أصحابه وكانوا ألفاً وثلثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة، وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان جالساً تحت سمرة أو سدرة. ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من الإخلاص. ﴿فَأَنْزَلُ السَّجِيةَ عَلَيْهِمْ ﴾ الطمأنية وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح. ﴿وَأَنْابَهُمْ فَتَحاً قَرِيباً ﴾ فتح خيبر غب انصرافهم، وقيل مكة أو هجر.

﴿ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ يعني مغانم خيبر. ﴿ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ غالبًا مراعيًا مقتضى الحكمة.

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَالِنَدَ كَيْبِرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلِيهِ. وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَعْدِينَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَدَ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَيْءِ قَدِيرًا ۞﴾.

﴿وَهَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمٌ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة. ﴿فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ يعني مقام خيبر. ﴿وَكَفُ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان، أو أيدي قريش بالصلح. ﴿وَلِتَكُونَ﴾ هذه الكفة أو الغنيمة. ﴿آيَةً لِلمُؤْمِنينَ﴾ أمارة يعرفون بها أنهم من الله بمكان، أو صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية، أو وعد المغانم أو عنواناً لفتح مكة والمعطف على محدوف مثل فعل والمعطف على محدوف هو علة لـ ﴿كف﴾، أو «عجل» مثل نسلموا، أو لتأخذوا أو العلة لمحدوف مثل فعل ذلك. ﴿وَيَهْلِيكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾ هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه.

﴿وَأُخْرَى﴾ ومغانم أخرى معطوفة على هذه، أو منصوبة بفعل يفسره ﴿قد أحاط الله بها﴾ مثل قضى، ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موصوفة وجرها بإضمار رب. ﴿لَمْ تَقْبِرُوا عَلَيْهَا﴾ بعد لما كان فيها من الجولة. ﴿قَدْ أَحَاطَ الله بِهَا﴾ استولى فأظفركم بها وهي مغانم هوازن أو فارس. ﴿وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيراً﴾ لأن قدرته ذاتية لا تختص بشيء دون شيء.

﴿ وَلَوْ عَنتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْأَدَبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيبَرًا ۞ سُسَنَّةَ اللّهِ الَّتِي فَدَ خَلَتَ مِن فَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِشُسَنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا ۞ وهُوَ الَّذِى كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَالَّذِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكُمَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ فَكَانَ اللّهُ مِمَا فَعَمَلُونَ بَصِيرًا ۞﴾.

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ولم يصالحوا. ﴿ لَوَلُّوا الأَفْبَارَ﴾ لانهزموا. ﴿ أُمُّ لاَ يَجِلُونَ وَلِياً﴾ يحرسهم. ﴿ وَلاَ نَصِيراً﴾ ينصرهم.

﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي سنْ غُلَّبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال تعالى: ﴿ لأغلبن أنا ورسلى﴾ . ﴿ وَلَنْ تَجِدُ لِسُنَّة اللهُ تَبْدِيلاً﴾ تغييراً.

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ أي أيدي كفار مكة. ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِيَطْنِ مَكَّةَ ﴾ في داخل مكة. ﴿ مِنْ يَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أظهركم عليهم، وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية، فبعث رسول الله على خالد بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد. وقيل كان ذلك يوم الفتح واستشهد به على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله. ﴿ وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من مقاتلتهم أولاً طاعة لرسوله وكفهم ثانياً لتعظيم بيته، وقرأ أبو عمرو بالباء. ﴿ بَصِيراً ﴾ فيجازيهم عليه.

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَالْهَدَىٰ مَعْكُونًا أَن يَبَلُغَ عِمَلَمُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَشِمَاتُ مُؤْمِنَتُ لَدَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيْدَخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَاأَةُ لَوَ تَـزَيْلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَلَابًا ٱلِيـمَّا ۞.

﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالهَدَى مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَجِلَّهُ يدل على أن ذلك كان عام الحديبية، والهدي ما يهدى إلى مكة. وقرى «الهدي» وهو فعيل بمعنى مفعول، ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره والمراد مكانه المعهود وهو منى لا مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره، وإلا لما نحره الرسول ﷺ حيث أحصر فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم. ﴿ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِثُونَ وَيْسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ ﴾ أن توقعوا بهم وتبيدهم قال:

وَوَطِئْشُنَا وَطُمَا عَلَى حَنَيَ وَطُءَ السَمُ قَسَيْدِ ثَابِت السَهَرَم

وقال عليه الصلاة والسلام "إن آخر وطأة وطئها الله بوج" وطهو واد بالطائف كان آخر وقَعة للنبي ﷺ بها، وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من ﴿رجال﴾ ﴿ونساء﴾ أو من ضميرهم في ﴿تعلموهم﴾. ﴿فَتَصِيبَكُمْ بِعالَمُ وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من ﴿رجال﴾ ﴿ونساء﴾ أو من جهتهم، وتعيير الكفار بدر ينقله من جهتهم، وتعيير الكفار بدر والإثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكرهه. ﴿يَغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ متعلق بـ ﴿أن تطؤهم ﴾ أي تطؤهم غير عالمين بهم، وجواب ﴿لولا ﴾ محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى ﴿لولا ﴾ كراهة أن تهلكوا

أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم. ﴿لِيُفْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صوناً لمن فيها من المؤمنين، أي كان ذلك ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من مؤمنيهم أو مشركيهم. ﴿لَوْ تَوْيَلُوا﴾ لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض، وقرىء "تزايلوا». ﴿لَعَلَّبْنَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ هَذَاباً أَلِيماً﴾ بالقتل والسبي.

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَيَيَّةَ جَمِيَّةَ الْمَنْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُثْوِينِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞. الْمُثْوِينِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِيمَةُ النَّقَوَىٰ وَكَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞.

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مقدر باذكر أو ظرف ﴿لعذبنا﴾ أو ﴿صدوكم﴾. ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيةَ﴾ الأنفة. ﴿حَمِيةٌ المَجالِيّةٌ ﴾ التي تمنع إذعان الحق. ﴿فَأَلَزْلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ فأنزل عليهم النبات والوقار وذلك ما روي وأنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام، فأجابهم وكتبوا بينهم كتاباً، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: واكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون ، فَهَمَّ المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا وتحملوا. ﴿وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقْوَى﴾ كلمة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اختارها لهم، أو الثبات والوفاء بالعهد وإضافة ال ﴿كلمة ﴾ إلى ﴿التقوى ﴾ لأنها سببها أو كلمة أهلها. ﴿وَكَانُوا أَحَقَى الله من غيرهم. ﴿وَأَهْلَهَا ﴾ والمستأهلين لها. ﴿وَكَانُوا أَحَقَى عليهم عليهم هم من غيرهم. ﴿وَأَهْلَهَا ﴾ والمستأهلين لها. ﴿وَكَانَوا أَحَقَى عليهم عليهم أو الثبات والوفاء بالعهد وإضافة ال ﴿كَلُمة ﴾ إلى ﴿التقوى ﴾ من غيرهم. ﴿وَأَهْلَهَا ﴾ والمستأهلين لها. ﴿وَكَانُوا أَحَقَى الله عَلَيْهِم عَلَيْهُم أَو من غيرهم. ﴿وَأَهْلَهَا ﴾ والمستأهلين لها. ﴿وَكَانُوا أَحَقَى الله عَلَمُ عَلِيهم أه الله الم كل شيء ويسره له.

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّبَيَا بِالْحَقِّ لَتَنْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآةً اللّهُ ءَلِينِينَ كُيَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَصَّلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا فَرِيبًا ﴿ اللّ يِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِيدٍ وَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِـــيدًا ۞ .

ولَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولُهُ الرُّوْيا﴾ رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم، فلما تأخر قال بعضهم والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت والمعنى صدقه في رؤياه. ﴿بِالحقّ﴾ ملتبساً به فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل، ويجوز أن يكون ﴿بالحق﴾ صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً ﴿بالحق﴾ وهو القصد إلى التمييز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه، وأن يكون قسماً إما باسم الله تعالى أو بنقيض الباطل وقوله: ﴿لَتَدَخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ ﴾ جوابه وعلى الأولين جواب قسم محذوف. ﴿إِنْ شَاءَ الله ﴾ تعليق للعدة. بالمشيئة تعليماً للعباد، أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله ملك الزويا، أو النبي ﷺ لأصحابه. ﴿إِمَنِينَ ﴾ حال من الواو والشرط معترض. ﴿مُحلَقينَ رُوُوسَكُمْ ملك الزويا، أو استثناف أي لا تخافون بعد ومُمَقَصِرينَ ﴾ أي محلماً بعضكم ومقصراً آخرون. ﴿لاَ تَخَافُونَ ﴾ حال مؤكدة أو استثناف أي لا تخافون بعد ذلك. ﴿فَعَمِلُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ من الحكمة في تأخير ذلك. ﴿فَعَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ من دون دخولكم المسجد أو فتح مكة. ﴿فَتَحا قَرِيباً هو فتح خير ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الموعود.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالهُدَى﴾ ملتبساً به أو بسببه أو لأجله. ﴿وَدِينِ الحَقُّ﴾ وبدين الإسلام. ﴿وَدِينُ المَحْقُ ﴾ وبدين الإسلام. ﴿وَلِيطُهِرَهُ عَلَى اللّهِنِ كُلّهِ ﴾ ليغلبه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاً، أو بتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمين، وفيه تأكيد لما وعده من الفتح.

﴿ وَكَفَّى بِاللهُ شَهِيدًا ﴾ على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات.

﴿ تُحَمَّدُ رَمُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُۥ آخِذَا أَهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَا ُهُ بَيْنَهُمُّ نَرَفَهُم رُكُمًا سُجَّدًا بَبْتَغُونَ فَضَلا مِنَ اللَّهِ وَوَضُونَا السِيمَاهُمُ فِي النَّوْرِيَا اللَّهِ مَمْنُكُمُ فِي النَّوْرِيَا اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّجِيلِ كَرْبَعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾ جملة مبينة للمشهود به، ويجوز أن يكون ﴿رسول اللهِ صفة و ﴿محمد﴾ خبر محذوف أو مبتدأ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ معطوف عليه وخبرهما. ﴿أَشِدُّاهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيتَهُمْ ﴾ و ﴿أشداء ﴾ جمع شدید و ﴿رحماء﴾ جمع رحيم، والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم كقولُه: ﴿أَوْلَةَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ أَعَزَةَ عَلَى الْكَافْرِينَ﴾. ﴿وَتَرَاهُمْ رُكُّماً سُجِّداً﴾ لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم. ﴿ يَبْتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً ﴾ الثواب والرضا. ﴿ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود، فعلى من سامه إذا أعلمه وقد قرئت ممدودة و ﴿من أثر السجود) بيانها أو حال من المستكن في الجار. ﴿ فَلِكُ ﴾ إشارة إلى الوصف المذكور. أو إشارة مبهمة يفسرها ﴿كزرع﴾. ﴿مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ﴾ صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها. ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجيل﴾ عطف عليه أي ذلك مثلهم في الكتابين وقوله: ﴿كَزَرْعِ﴾ تمثيل مستأنف أو تفسير أو مبتداً وَ ﴿كَزَرَعِ﴾ خبره. ﴿ أَخْرَجَ شَطْأُهُ فَرَاخَهُ يَقَالُ أَشْطَأُ الزرع إذا فرخ، وَقَرأَ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان ﴿شَطَّأَهُ﴾ بفتحات وهو لغة فيه، وقرىء فشطاه» بتخفيف الهمزة و فشطاءه» بالمد و فشطه» بنقل حركة الهمزة وحذفها و فشطوه» بقلبها واواً. ﴿فَأَرْرِهُ﴾ فقواه من المؤازرة وهي المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان ﴿فَآرُوهِ﴾ كأجره في آجره. ﴿فَاسْتَغْلُظُ﴾ فصار من الدقة إلى الغلظ. ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ فاستقام على قصبه جمع ساق، وعن ابن كثير «سؤقه» بالهمزة. ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره، وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. ﴿لِيَغِيظَ بِهِمْ الكُفَّارِ﴾ علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه أو لقوله: ﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَفْفِرَةً وَأَجْواً عَظِيماً﴾ فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم للبيان.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مُع محمد عليه الصلاة والسلام فتح مكة».



#### محنية وآيها ثماني عشرة آية

#### بنب مِ أَلْمُو ٱلنَّكْنِ ٱلرَّحِيهِ فِي

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيَّ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَرْفَعُوا أَسْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا جَمْهُرُواْ لَهُمُ وِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْشُر لَا مَشْعُرُهِنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوْنَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آمَنَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلِثَقَوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَلَجْرُ عَظِيدُ ۞﴾

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ مَرْفَعُوا أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن صوته . ﴿ وَلا تَبْغَهُرُوا لَهُ بِالفَقْلِ كَجَهْرِ بَغْضِكُمْ لِبَغْضِ ﴾ ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول، وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به . ﴿ أَنْ تَخْبَطُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ كراهة أن تحبط فيكون علة للنهي، أو لأن تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط، وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي: أن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان جهورياً ، فلما نزلت تخلف عن رسول الله ﷺ فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله لقد أنزلت إليك هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط، فقال عليه الصلاة والسلام: «لست هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة». ﴿ وَاَئْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ أنها محبطة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُوَاتَهُمْ ﴾ يخفضونها. ﴿عِنْدُ رَسُولِ الله ﴾ مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي . قيل كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما. ﴿أُولَئِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ جربها للتقوى ومرنها عليها، أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لها، فإن الامتحان سبب المعرفة واللام صلة محذوف أو للفعل باعتبار الأصل، أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى، فإنها لا تظهر إلا بالاصطبار عليها، أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبثه. ﴿لَهُمْ مَفْفِرةٌ ﴾ لذنوبهم . ﴿وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ لغضهم وسائر طاعاتهم، والتنكير للتعظيم والجملة خبر ثان لإن، أو استثناف لبيان

ما هو جزاء الغاضبين إحماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين، والمبتدأ إسم الإِشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم، والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له، وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُزَتِ أَكَّارُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُهَا حَتَّى غَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.

﴿إِنَّ النَّبِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاهِ الحُجْرَاتِ من خارجها خلفها أو قدامها، ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت من جهة الوراء، وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة إذ لا بد وأن يختلف المبتدأ والمنتهى بالجهة، وقرىء «الحجرات» بفتح الجيم، وسكونها وثلاثتها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط، ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة، والمراد حجرات نساء النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كناية خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من روائها، أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له، فأسند فعل الأبعاض إلى الكل. وقبل إن الذي ناداه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وفدا على رسول الله على عبين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد حصن والأقرع بن حابس، وفدا على رسول الله على في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخرج إلينا، وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به، أو لأنه وجد فيما بينهم.

﴿ وَلَوْ النَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم، فإن أن وإن دلت بما في حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت، ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تفيد أن الصبر ينبغي أن يكون مغياً بخروجه، فإن حتى مختصة بغاية الشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، ولا تقول حتى نصفها، بخلاف إلى فإنها عامة، وفي ﴿ اليهم ﴾ إشعار بأنه لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم . ﴿ وَلَكُن خَيراً لَهُم ﴾ لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب، والإسعاف بالمسؤول إذ روي أنهم وفدوا شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصف. ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ حيث اقتصر على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام.

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِن جَاءَكُمُ فَاسِئًا بِنَبَا ٍ فَتَبَيِّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَالَمَةِ فَنْصِيحُواْ عَلَى مَا فَمَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِيَبَأُ فَتَبَيْوا ﴾ فتعرفوا وتصفحوا، روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان بينه وبينهم إحنة، فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله على قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت. وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع، وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم، وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه، وأن خبر الواحد لو وجب تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق، إذ الترتب يفيد التعليل وما بالمفات لا يعلل بالغير. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. ﴿ أَنْ تُصِيبُوا ﴾ كراهة إصابتكم. ﴿ فَوَما بِبَحَهَالَةِ ﴾ جاهلين بحالهم. ﴿ فَتُصْبِحُوا ﴾ فتصيروا. ﴿ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَافِمِينَ ﴾ معتمين غما لازما متمنين أنه لم يقع، وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائر مع الدوام.

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْ لَمَنِتُمْ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَكُمُ الْإِيمَانَ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلِيْمَانُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلِيْمَانُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلَيْمَانُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلِيْمَانُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلِيمَانُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهِ وَلِيمَانُ أَوْلِيْكُمُ اللَّهِ وَلَيْمَانُوا وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللّهُ الللللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وَوَافَلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ أَن بِما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله: وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَيْتُمْ فإنه حال من أحد ضميري فيكم، ولو جعل استئنافاً لم يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على حال يجب تغييرها وهي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في الحوادث، ولو فعل ذلك فراهنتم أي لوقعتم في الجهد من العنت، وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع بيني المصطلق وقوله: ﴿وَلَكِنُ اللهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الإيمان وَرَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَه إِلَيْكُمُ الكُفْر وَالفَسُوقَ وَالعِصْيَانَ المستدراك ببيان عذرهم، وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد، أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذم من فعل ويؤيده قوله: ﴿وَلَوْكُهُ هُمُ اللَّاشِدُونَ ﴾ أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي، ﴿وكره يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد فإذا شدد زاد له آخر، لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل كره منزلة بغض فعدي إلى آخر بإلى، أو نزل إليكم منزلة مفعول آخر. و ﴿الكفر》: تغطية نعم الله بالجحود. ﴿والفسوق》: الخروج عن القصد ﴿والعصيان》: الامتناع عن الانقياد.

﴿فَضْلاً مِنَ اللهُ وَيَعْمَةَ ﴾ تعليل لـ ﴿كره ﴾ أو ﴿حبب ﴾، وما بينهما اعتراض لا لـ ﴿الراشدون ﴾ فإن الفضل فعل الله ، والرشد وإن كان مسبباً عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله فإن التحبيب والرشد فضل من الله وإنعام . ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل ﴿حَكِيمٌ ﴾ حيث يفضل وينعم بالتوفيق عليهم .

﴿ وَلِن طَآبِنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَّا فَإِنْ بَفَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّذِي تَبْعِى حَنَّى تَقِيَّةَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهُ يُمِثُ الْلُمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً قَاصَلِحُواْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللّهُ لَمَلْكُوْ ثُرِّحُونَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

﴿ وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ تقاتلوا والجمع باعتبار المعنى فإن كل طائفة جمع. ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. ﴿ فَإِنْ يَغْت إخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ﴾ تعدت عليها. ﴿ فَقَاتِلُوا الّبِي تَبْعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ ترجع إلى حكمه أو ما أمر به، وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس، والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين. ﴿ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالمَدْلِ ﴾ بفصل ما بينهما على ما حكم الله، وتقييد الإصلاح بالعدل ها هنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة. ﴿ وَأَقْسِطُوا ﴾ واعدلوا في كل الأمور. ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ يحمد فعلهم بحسن الجزاء. والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال، وهي تدل على أن الباغي مؤمن وأنه إذا قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحديث لأنه فيء إلى أمر الله تعالى، وأنه يجب معاونة من بغي عليه بعد تقديم النصح والسعى في المصالحة.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً﴾ من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه بالفاء فقال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُونِكُمُ ﴾ ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص، وخص الإثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق. وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج. وقرىء "بين إخوتكم" و "إخوانكم". ﴿وَاتَّقُوا

الله ﴾ في مخالفة حكمه والإهمال فيه. ﴿لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ على تقواكم.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ لاَ يَسْخُرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءً عِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُ الْحَيْراَ مِنْهُمْ وَلاَ يَسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخور منه خيراً عند الله من اللساخر، والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزور، والقيام بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساه ﴾ وحيث فسر بالقبيلين كقوم عاد وفرعون، فإما على التعليب أو الاكتفاء بذكر الرجال على ذكرهن الأنهن توابع، واختيار الجمع الأن السخرية تغلب في الممجامع و ﴿ وحسى ﴾ باسمها استناف بالعلة الموجبة للنهي والا خبر لها الإغناء الإسم عنه. وقرىء «عسوا أن المجامع و هحسى ﴾ باسمها استناف بالعلة الموجبة للنهي والا خبر لها الإغناء الإسم عنه. وقرىء «عسوا أن يكونوا» و «عسين أن يكن» فهي على هذا ذات خبر. ﴿ وَلا قَلْمُوا أَنْفُسُكُمْ أَي وَلا ينتب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين كنفس واحدة، أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد لمز نفسه. واللمز الموجبة المؤمنين أن يذكروا مختص بلقب السوء عرفاً. ﴿ وَمُنْ المُنْهُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا المنسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به، والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً إلفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به، والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيي رضي الله عنها، أتت رسول الله فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين، فقال لها «هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم السلام». أو يهون النظائمون ﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ كُونوا منه على جانب، وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل، فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين، وما يبلح كالظن في الأمور المعاشية. ﴿ إِنَّ يَغْضَ الظّنِ إِنْمُ كَمستانف للأمر، والإنم الذب الذي يستحق العقوبة عليه. والهمزة فيه بدليهمن الواو كأنه يثم الأعمال أي بكسرها. ﴿ وَلاَ تَجَسَّبُوا ﴾ ولا تبحثوا عن الحسلمين، تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس، وقرىء بالخاء من الحسلمين الذي هو أثر الجس وغايته ولذلك قبل للحواس المخمس الجواس. وفي الحديث «لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته الله ولا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ ولا يذكر افإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو أيحبُ أَحدُكُمْ أنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً كَا مَثْ الله الما يكرهه، فإن المعتب معضاً بالسوء في غيبته. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن المعتب من عرض المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقرر، وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخا وميتاً وتعقب وتعليق الله بقوله: ﴿ وَمُوفِئْهُ وَهُ تَقُولُ اللّهُ إِنْ الله على المأكول أخا وميتاً وقبقاً لذلك . والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد > -- مه تؤلك بقوله: ﴿ وَمُدده نافع والتصاب ﴿ ميتاً على الحال من اللحم أو الأخ وشدده نافع في قبول التوبة إذ والموني من المعم أو الأخ وشدده نافع في قبول التوب أن المعنى المنواب المنافئة في الرفتواب لأنه بليغ في قبول التوبة إذ المتواب المنافئة في المنواب المنافئة في المنافذة في المنواب المنافذة في المنواب المنافذة في المنواب المنافذة في المنواب المنافذة المن المنافذة المن

يجعل صاحبها كمن لم يذنب، أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم، روي: أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله ﷺ وأخبرهما سلمان الى رسول الله ﷺ قال لهما: «ما لي أرى حضرة فقالا: لو بعثناه إلى بيتر سميحة لغار ماؤها، فلما راحا إلى رسول الله ﷺ قال لهما: «ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما»، فقالا: ما تناولنا لحماً، فقال: «إنكما قد اغتيتما» فنزلت.

﴿يُكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَمَلْنَكُو شُعُونَا وَقِرَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكْحَرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ ٱلْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَتَنَى ﴾ من آدم وحواء عليهما السلام، أو خلقنا كل واحد منكم من أب وأم فالكل سواء في ذلك فلا وجه للنفاخر بالنسب. ويجوز أن يكون تقريراً للأخوة المانعة عن الاغتياب. ويجوز أن يكون تقريراً للأخوة المانعة عن الاغتياب. والقبيلة تجمع العمائر. والعمائر. والعمائر والبطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ يجمع الفضائل، فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، وعباس فصيلة. وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب. ﴿ لِتَمَارَفُوا ﴾ ليعرف بعضكم بعضاً لا للتفاخر بالآباء والقبائل. وقرىء «لتعارفوا» بالإدغام و «لتعرفوا». ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدُ اللهُ أَنْقَاكُمْ ﴾ فإن التقوى بها تكمل النفوس وتنفاضل بها الأشخاص، فمن أراد شرفاً فليلتمسه منها كما قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» وقال عليه السلام «يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله». ﴿ إِنَّ الله عَلِيهُ بكم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببعم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببعم طخوية ﴾ بكم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببعم طبع المسلام «يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله». ﴿ إِنَّ الله عَلِيمٌ ﴾ بكم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببعم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببعم طبع المناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله». وقيل المناس والمنكم.

﴿ ﴿ اللَّهِ مَالَتِ ٱلْأَمْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوٓا السّلمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ فَلُوبِكُمٌّ وَاِن تُطِيعُوا اللَّهَ عَلَوْرُ تَحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا مَنَا أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ .

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا ﴾ نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله على أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة ويمنون. ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب، ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادتين وترك المحاربة، يشعر به وكان نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ﴿ولكن قولوا أسلمنا ﴾، أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم، وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. ﴿وَلَمّا يَذْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ توقيت لـ ﴿وَلَمّا يَذْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ توقيت لـ ﴿وَلَمّا يَذْخُلِ الإِيمانُ عِن الله عليه والله النفاق. ﴿لا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ﴾ لا ينقصكم من أجورها. ﴿شَيئاً ﴾ من لات يليت ورَحِيمٌ ﴾ بالإخلاص وترك النفاق. ﴿لا يَأْتَكُم مِن أَعْمَالِكُمْ ﴾ لا ينقصكم من أجورها. ﴿شَيئاً ﴾ من المطيعين. ويرَحِيمٌ ﴾ بالتفضل عليهم.

﴿ إِنَّمَا الْمُتَوْمِنُونَ الَّذِينَ ءَاسَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْتَىابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَكِهِكَ هُمُ الفَسَندِفُونَ ۞ قُلْ أَنْسَلِمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ۞﴾. ﴿إِنَّمَا المُؤْمِثُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة، وفيه إشارة إلى ما أوجب نفي الإيمان عنهم، و ﴿ثم﴾ للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإيمان ليس حال الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله: ﴿ثم استقاموا﴾. ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَتَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهُ في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعبادات المالية والبدنية باسرها. ﴿وَأَوَلِكُ هُمُ الصَّاوَةُونَ﴾ الذين صدقوا في ادعاء الإيمان.

﴿ قُلْ أَتُمَلِّمُونَ الله بِدِينِكُمْ ﴾ أتخبرونه به بقولكم ﴿ آمناً ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ ﴾ لا يخفى عليه خافية، وهو تجهيل لهم وتوبيخ. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية.

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُواْ قُل لَا تَمُنُوا عَقَ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ حَدَنَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُشُتُمُ صَادِوْنِنَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَانِيَ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ يعدون إسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لا يستثيب موليها ممن بذلها إليه، من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها قطع حاجته. وقيل النعمة الثقيلة من المن. ﴿ قُلْ لاَ تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ ﴾ أي بإسلامكم، فنصب بنزع الخافض أو تضمين الفعل معنى الاعتدال. ﴿ بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم الإيمان ﴾ على ما زعمتم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء، وقرىء "إن هداكم الكسر و "إذ هداكم". ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ ﴾ في ادعاء الإيمان، وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة عليكم، وفي سياق الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به فنفى أنه إيمان وسماه إسلاماً بأن قال يمنون عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك، بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فلله المنة عليهم بالهداية له لا لهم.

﴿ إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ ما غاب فيهما. ﴿ وَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ في سركم وعلانيتكم فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم، وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة.

عن النبي ﷺ قمن قوأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه».



#### مكية، وهي خمس وأربعوي آية

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّفْنِ ٱلرَّحَيْمِ إِنَّهِ الرَّحَيْمِ إِنَّهِ

﴿ فَ ۚ وَالْفُرْمَانِ ٱلْسَجِيدِ ۞ بَلَ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُسَادِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِيْرُونَ هَذَا فَقَءُ عَجِيبُ ۞ لَوَذَا مِنْتُا وَكُنَا ذَابِكَ رَجِعُ عَبِيدُ ۞ وَمَنَا وَكُنَا ذَابِكَ رَجِعُ عَبِيدُ ۞

﴿قَ وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ الكلام فيه كما مر في ﴿صَ وِالقرآن ذي الذكر﴾. و ﴿المجيد﴾ ذو المجد والشرف على سائر الكتب، أو لأنه كلام المجيد، أو لأن من علم معانيه وامتثل أحكامه مجد.

﴿ يَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُثَلِرٌ مِنْهُمْ ﴾ إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن يندرهم أحد من جنسهم أو من أبناء جلدتهم. ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شيء عَجِيبٌ ﴾ حكاية لتعجبهم، وهذا إشارة إلى اختيار الله محمداً للرسالة، وإضمار ذكرهم ثم إظهاره للأشعار بتعنتهم بهذا المقال، ثم التسجيل على كفرهم بذلك أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة، والمبالغة فيه بوضع الظاهر موضع ضميرهم وحكاية تعجبهم مبهما إن كانت الإشارة إلى مجدوف دل عليه منذر، ثم تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم، والثاني استقصار لقدرة الله تعالى عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه.

﴿ أَثِدًا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً ﴾ أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً، ويدل على المحذوف قوله: ﴿ فَلِكَ رَجْعَ بَعِيدٌ ﴾
 أي بعيد عن الوهم أو العادة أو الإمكان. وقيل الرجع بمعنى المرجوع.

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ وَعِندَنَا كِنَبٌ حَنِيظٌ ۞ بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرٍ مَرِيجٍ ۞﴾.

﴿قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ ما تأكل من أجساد موتاهم، وهو رد لاستبعادهم بإزاحة ما هو الأصل فيه، وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الكلام. ﴿وَعِنْدِنَا كِتَابٌ حَقِيظٌ﴾ حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، أو محفوظ عن التغيير، والمراد إما تمثيل علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه، أو تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده.

﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالحَقِّ ﴾ يعني النبوة الثابتة بالمعجزات، أو النبي ﷺ، أو القرآن. ﴿ لَمَّا جَاءُهُمْ ﴾ وقرى ا المُمَا الكسر. ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴾ مضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرج، وذلك قولهم تارة أنه ﴿ شاهر ﴾ وتارة أنه ﴿ ساحر ﴾ وتارة أنه كاهن.

﴿ أَنَكُمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَانِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيْنَتُهَا وَمَا لِمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَالْبَشْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَبْعِ بَهِيجٍ ۞ بِشْهِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ شُبِيبٍ ۞﴾. ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ حين كفروا بالبعث. ﴿ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم. ﴿ كَيْفَ بَنْيَنَاهَا ﴾ رفعناها بلا عمد. ﴿ وَرَبَّنَاهَا ﴾ بالكواكب. ﴿ وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ فتوق بأن خلقها ملساء متلاصقة الطباق.

﴿ وَالْأَرْضَ مَدْفَنَاهَا﴾ بسطناها. ﴿ وَٱلْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِيَ ﴾ جبالاً ثوابت. ﴿ وَٱلْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ ﴾ أي من كل صنف. ﴿ وَإِنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ ﴾ أي من

﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مِنيبٍ ﴾ راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه، وهما علتان للأفعال المذكورة معنى وإن انتصبتا عن الفعل الأخير.

﴿ وَمَزَلْنَا مِنَ السَّمَاةِ مَاتَهُ مُّبَدُرًا مَالْبَشْنَا بِهِ. جَنَّدَتِ وَحَبَّ الْمَصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَفِيدٌ ۞ ۞ يِّنْقَا لِلْعِبَاتِّةِ وَأَحْمَيْنَا بِهِ. بَلَدَةً مَّيِنَاً كَذَلِكَ اَلْمُرْجُ ۞﴾.

﴿ وَتَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً﴾ كثير المنافع ﴿ فَٱنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ ﴾ أشجاراً وأثماراً. ﴿ وَحَبَّ الحَصِيلِ ﴾ وحب الزع الذي من شأنه أن يحصّد كالبر والشعير.

﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ﴾ طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعل، وإفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وقرىء «باصقات» لأجل القاف. ﴿لَهَا طَلْغٌ نَضِيلُـ﴾ منضود بعضه فوق بعض، والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر.

﴿ رِزُقاً لِلعِبَادِ﴾ علة لـ ﴿ البِتنا﴾ أو مصدر، فإن الإِنبات رزق. ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ ﴾ بذلك الماء. ﴿ وَبَلْدَةَ مَيْناً ﴾ أرضاً جدبة لا نماء فيها. ﴿ كَذَلِكَ الخُرُوجُ ﴾ كما حيبت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم.

﴿ كُذَبَتْ مَلَكُمْرٌ قَوْمُ ثُنِعٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْنِ وَنَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَلِخَوْنُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّخٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ خَمَّقَ وَعِدِ ۞﴾.

﴿كَلَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَقَمُودُ﴾ ﴿وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ﴾ أراد بفرعون إياه وقومه ليلائم ما قبله وما بعده. ﴿وَإِخْوَانُ لُوطِ﴾ أخدانه لأنهم كانوا أصهاره.

﴿وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَبْعِ﴾ سبق في «الحجر» و«الدخان». ﴿كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ أي كل واحد أو قوم منهم أو جميعهم، وإفراد الضمير لإفراد لفظه. ﴿فَخَقَ وَعِيدِ﴾ فوجب وحل عليه وعيدي، وفيه تسلية للرسول ﷺ وتهديد لهم.

﴿ أَنْسَيِهَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلُ بَلَ هُمْرَ فِي لَبْسِ مِنَ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَمَلَا مَا نُوسُوسُ بِدِ. نَفْسُلُمُّ وَتَمَنُّ أَفَرْتُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞﴾.

﴿ أَفَمُبِينًا بِالخَلْقِ الأَوْلِ﴾ أي أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة، من عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله والهمزة فيه للإنكار. ﴿ بَلُ هُمْ فِي لَبُسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلط، وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة، وتنكير الخلق الجديد لتعظيم "شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ ما تحدثه به نفسه وهو ما يخطر بالبال، والوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي، والضمير لـ﴿ما﴾ إن جعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذا، أو لـ ﴿الإِنسان﴾ إن جعلت مصدرية والباء للتعدية. ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبْلِ القرِيدِ﴾ أي ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه ﴿من حيل الوريد﴾، تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه و ﴿حبل الوريد﴾ مثل في القرب قال: والموت أدنى من الوريد. وال ﴿حبل﴾ العرق وإضافته للبيان، والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي المعنق في مقدمها متصلان بالوتين يودان من الرأس إليه، وقبل سمي وريداً لأن الروح ترده.

## ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّبَانِ عَنِ ٱلْمَيِينِ وَعَنِ ٱلشِّبَالِ قَمِيدٌ ۞ مَّا بَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَيْبَدُ ۞ .

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمَتَلَقِّيَانِ﴾ مقدر باذكر أو متعلق بـ ﴿اقرب﴾، أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى أي يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به، وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما، لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية، وتأكيد في اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يقوم الاشهاد. ﴿عَنِ النّيمينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعيدٌ ﴾ أي ﴿عن اليمين﴾ قعيد ﴿وعن الشمال قميد﴾، أي مقاعد كالجليس فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله: فإني وقيار بها لغريب. وقد يطلق الفعيل للواحد والمتعدذ كقوله: ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ﴾ ما يرمي به من فيه. ﴿إِلاَّ لَدْيهِ رَقِيبُ﴾ ملك يرقب عمله. ﴿عَتِيدٌ﴾ معد حاضر، ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب وفي الحديث «كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر».

## ﴿وَجَاءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الشُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَجِيدِ ۞﴾.

﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ﴾ لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعة، ونبه على اقترابه بأن عبر عنه بلفظ الماضي، وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد بعمرو. والمعنى وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحق، أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء، فإن الإنسان خلق له أو مثل الباء في ﴿تنبت باللهن﴾. وقرىء «سكرة الحق بالموت» على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو لاستعقابها له كأنها جاءت به، أو على أن الباء بمعنى مع. وقيل ﴿سكرة الحق﴾ سكرة الله وإضافتها إليه للتهويل. وقرىء «سكرات الموت». ﴿وَلِكَ﴾ أي الموت. ﴿مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ﴾ تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ يعني نفخة البعث. ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الوَّعِيدِ ﴾ أي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه والإشارة إلى مصدر ﴿ نُفِخَ ﴾ .

﴿ وَمَا آدَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ لَكُ لَكُ كُنَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ أَلَيْمَ عَلِيدٌ ﴿ وَمَا آدَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَم

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ تَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ له ملكان أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعمله، أو ملك جامع للوصفين. وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد لحوارحه أو أعماله، ومحل ﴿معها ﴾ النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة،

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ على إضمار القول والخطاب ﴿لكل نفس﴾ إذ ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة أو للكافر. ﴿فَكَشَفْنًا عَنْكَ خِطَاءَكَ﴾ الغطاء الحاجب لأمور المعاد، وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف بها وقضور النظر عليها. ﴿فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ﴾ نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن، ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ويؤيد الأول قراءة من كسر التاء والكافات على خطاب النفس.

﴿ وَقَالَ فَيْنَامُ هَلَنَا مَا لَدَى عَتِيدُ ۞ ٱلْقِيَا فِي جَهَمَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَاعِ لِلْمَتَّمِرِ مُمَّنَدِ تُمُرِسٍ أَنْهُا ﴾ .

﴿وَقَالَ قُرِيتُهُ﴾ قال الملك الموكل عليه. ﴿هذَا مَا لَدَيْ عَتِيدٌ﴾ هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي، أو الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وفي ملكتي عتيد لجهنم هيأته لها باغوائي وإضلالي، و ﴿ما﴾ إن جعلت موصوفة فـ ﴿عتيد﴾ صفتها وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو خبر محذوف.

﴿ٱلْقِيْمَا فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّارِ﴾ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد، أو لملكين من خزنة النار، أو لواحد وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله:

. فَالِنْ تَسَرُّجُ رَائِسِي يَسَا ابْسَنَ عَسَفَّسَانَ أَلْسَرَجِسُ وَإِنْ تَسَدَعَسَائِسِي أَحْسِم عِسْرُضساً مُسمسنسعاً أَو الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف، ويؤيده أنه قرىء «ألقين» بالنون الخفيفة. ﴿مَنِيدِ﴾ معاند للحق.

﴿مَنَّاعِ لِللَّحَيْرِ﴾ كثير المنع للمال غن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإِسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه عنه. ﴿مُعْتَلِ﴾ متعد. ﴿مُرْسِبٍ﴾ شاك في الله وفي دينه.

﴿ اَلَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَّا مَاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِى الْعَدَابِ الشَّذِيدِ ۞ ۞ قَالَ فَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَاۤ اَلْمُفَيْتُمُ وَلَاكِن كَانَ فِى صَلَالِمِ تَعِيدِ ۞﴾.

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلها ٓ آخَرَ﴾ مبتدأ متضمن معنى الشرط وخبره. ﴿فَٱلْقِيَاهُ فِي العَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ أو بدل من ﴿كُل كَفَار﴾ فيكون ﴿فَالقياه﴾ تكريراً للتوكيد، أو مفعول لمضمر يفسره ﴿فَالقياه﴾.

﴿قَالَ قَرِيْتُهُ﴾ أي الشيطان المقيض له، وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول فإنه جواب لمحذوف دل عليه. ﴿رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ﴾ كأن الكافر قال هو أطغاني ف ﴿قال قرينه ربنا ما أطفيته﴾ بخلاف الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها للدلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول، أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه: ﴿وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ﴾ فأعنته عليه فإن إغواء الشياطين إنما يؤثر فيمن كان مختل الرأي ماثلاً إلى الفجور كما قال: ﴿وَمَا كَانَ فِي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجتم لي﴾.

﴿ قَالَ لَا تَخْنَصِمُوا لَدَىٰ وَقَدْ فَنَدَّتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلقَوْلُ لَدَىٰ وَبَآ أَنَا بِظَلَمِ لَلْتَبِيدِ ۞﴾.

﴿قَالَ﴾ أي الله تعالى. ﴿لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي في موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه، وهو استثناف مثل الأول. ﴿وَقَدْ قَدْمُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبق لكم حجة. وهو حال فيه تعليل للنهي أي ﴿لا تختصموا﴾ عالمين بأني أوعدتكم، والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم، ويجوز أن يكون ﴿بالوعيد﴾ حالاً والفعل واقعاً على قوله:

﴿مَا يُبَدُّلُ القَوْلُ لَدَيٌّ﴾ أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفو بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. ﴿وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلعَبِيدِ﴾ فأعذب من

ليس لي تعذيبه.

﴿ يَهُمْ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْنَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ۞ ﴿ .

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هِلِ امْثَلاَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ ﴾ سؤال وجواب جيء بهما للتخييل والتصوير، والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجاً فرجاً حتى تمتلىء لقوله تعالى: ﴿ لأملان جهنم ﴾، أو أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ، أو أنها من شدة (فيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر ﴿ يقول ﴾ بالياء والـ ﴿ مزيد ﴾ إما مصدر كالمحيد أو مفعول كالمبيع، و ﴿ يوم ﴾ مقدر باذكر أو ظرف لـ ﴿ نُفِحَ ﴾ فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف.

﴿ وَأَزْلِفَتِ الْمُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَا مَا تُؤَعَدُونَ لِكُلِّى أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنَ خَيْنَ الرَّحَنَنَ بِٱلْفَيْبِ وَيَمَلَةً بِقَلْبٍ ثُمِيْبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَّتِرِ ذَاكِ بَرَمُ ٱلْخُلُودِ ۞ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيمًّ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞﴾.

﴿ وَأُزْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلمُتَّتِينَ ﴾ قربت لهم. ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ مكاناً غير بعيد، ويجوز أن يكون حالاً وتذكيره لأنه صفة محذوف، أو شيئاً غير بعيد أو على زنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ على إضمار القول والإِشارة إلى الثواب أو مصدر ﴿أَرْلَفْتَ﴾. وقرأ ابن كثير بالياء. ﴿لِكُلُّ أَوَّابِ﴾ رجاع إلى الله تعالى، بدل من «المتقين» بإعادة الجار. ﴿حَفَيظٍ﴾ حافظ لخدوده.

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ بدل بعد بدل أو بدل من موصوف ﴿أُوابِ﴾، ولا يجوز أن يكون في حكمه لأن ﴿مَنْ﴾ لا يوصف به أو مُبتدأ خبره:

﴿أَذْخُلُوهَا﴾ على تأويل يقال لهم ﴿أَدخلوها﴾، فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو المفعول، أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب، أو العقاب بعد غيب أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحد. وتخصيص ﴿الرحمن﴾ للإِشعار بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، أو بأنهم يخشون مع علمهم بسعة رحمته، ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله. ﴿يِسَلامَ﴾ سالمين من الله وملائكته. ﴿قَلِكَ يَوْمُ الخُلُودُ﴾ يوم تقدير الخلود كقوله: ﴿فَلِكَ يَوْمُ الخُلُودُ﴾ يوم تقدير الخلود كقوله: ﴿فَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ لَوْ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ وهو ما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن.سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِو هُمْ أَشَدُّ بِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَكِ هَلَ مِن تَجِيصٍ ۞﴾.

﴿وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُمْ ﴾ قبل قومك. ﴿مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطُشاً ﴾ قوة كعاد وثمود وفرعون. ﴿فَنَقَبُوا فِي البِلاَدِ ﴾ فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيها، أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت، فالفاء على الأول للتسبب وعلى الثاني لمجرد التعقيب، وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. ﴿هَلْ مِنْ مَخِيصٍ ﴾ أي لهم من الله أو من الموت. وقيل الضمير في ﴿نَقَبُوا ﴾ لأهل مكة أي ساروا في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيضاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم، ويؤيده أنه قرىء «فَنَقِبَوا» على الأمر، وقرىء «فَنَقِبَوا» بالكسر من النقب وهو أن ينتقب خف البعير أي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أو أخفاف مراكبهم.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِحَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيَدٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُنُوبِ ۞﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فيما ذكر في هذه السورة. ﴿لَذِكْرَى﴾ لتذكرة. ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي قلب واع يتفكر في حقائقه. ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أي أصغى لاستماعه. ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ حاضر بذهنه ليفهم معانيه، أو شاهد بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره، وفي تنكير الـ ﴿قلب﴾ وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوْاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَنِتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ ﴾ مر تفسيره مراراً. ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ من تعب وإعباء، وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش.

﴿ فَأَصْدِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَنِعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَمَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ الْذَلِ فَسَيِّمَهُ وَأَذْبَذَرُ الشُّجُودِ ۞﴾.

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ ما يقول المشركون من إنكارهم البعث، فإن من قدر على خلق العالم بلا اعياء قدر على من الانتقام منهم، أو ما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. ﴿ وَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبُكَ ﴾ ونزهه عن العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها. ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ العُرُوبِ ﴾ يعني الفجر والعصر وقد عرفت فضيلة الوقتين.

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ ﴾ أي وسبحه بعض الليل. ﴿ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ وأعقاب الصلوات جمع دبر من أدبر، وقرأ الحجازيان وحمزة وخلف بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة، فالصلاة قبل الطلوع: الصبح وقبل الغروب: الظهر، والعصر. ومن الليل: العشاءان، والتهجد. وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، وقبل الوتر بعد العشاء.

﴿ وَأَسْتَمِعْ بَيْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِبِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْمُدُرِي ۞ إِنَّا غَنُ عُجَهِ وَلَئِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞﴾ .

﴿وَاسْتَمِعْ﴾ لما أخبرك به من أحوال القيامة، وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به. ﴿يَوْمَ يُنَادِ المُنَادِ﴾ إسرافيل أو جبريل عليهما السلام فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ﴿مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ﴾ بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء، ولعله في الإعادة نظير «كن» في الإبداء، ويوم نصب بما دل عليه يوم الخروج.

﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّبَحَةَ﴾ بدل منه و ﴿الصيحة﴾ النفخة الثانية. ﴿بِالحُقُّ﴾ متعلق بـ ﴿الصيحة﴾ والمراد به البعث للجزاء. ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ﴾ من القبور، وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعيد.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ في الدنيا. ﴿وَإِلَيْنَا المَصِيرُ﴾ للجزاء في الآخرة.

﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَاكِ حَشْرُ عَلَيْسَنَا يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ مَعْمُ أَعْلَمُ بِمَا يَعُولُونَ وَمَا أَنَ عَلَيْهِم يُجَارِّ فَذَكِرٌ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَحَافُ وَعِيدِ ۞﴾. ﴿ يَوْمَ تَشَقَّىُ ﴾ تتشقق، وقرى التنشقا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بتخفيف الشين. ﴿ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ﴾ مسرعين. ﴿ فَلِكَ حَشْرٌ ﴾ بعث وجمع. ﴿ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ هين، وتقديم الظرف للاختصاص فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلْقَكُم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ .

﴿ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ وتهديد لهم. ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ بمسلط تقسرهم على الإيمان، أو تفعل بهم ما تريد وإنما أنت داع. ﴿ فَلَكُرْ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ فإنه لا ينتفع به غيره.. عن النبي ﷺ (من قرأ سورة اقّ) هون الله عليه تارات الموت وسكراته". والله أعلم.



#### مكية وآيها ستوي آية

## بسب ألله التخن الرحيد

# ﴿ وَالذَّرِيْتِ نَرَوَا ۞ فَالْحَيْلَتِ وَقَرَا ۞ فَالْجَرِيْتِ بُمُثَرَ ۞﴾.

﴿وَاللَّهُ اِينَاتِ ذَرُواً﴾ يعني الرياح تذرو التراب وغيره، أو النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد، أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام الناء في الذال.

﴿ فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً﴾ فالسحب الحاملة للأمطار، أو الرياح الحاملة للسحاب، أو النساء الحوامل، أو أسباب ذلك. وقرىء «وقراً ا على تسمية المحمول بالمصدر.

﴿ فَالْجَارِيَةُ تِ يُسْرِأُ﴾ فالسفن الجارية في البحر سهلاً، أو الرياح الجارية في مهابها، أو الكواكب التي تجري في منازلها. و ﴿ يسواً﴾ صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر.

# ﴿ فَٱلْمُقْسَدَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّا فُوعَدُونَ لَسَادِقٌ ۞ وَإِذَ ٱلِنِّينَ لَوَاحٌ ۞﴾.

﴿فَالْمُقْسَّمَاتِ أَمْراً﴾ الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو الربياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب، فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً تلتسم بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة، وإلا فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً تذرو الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً، فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ﴾.

﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ جواب القسم كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره غلى البعث للجزاء الموعود، وما موصولة أو مصدرية و ﴿ الدين﴾ الجزاء والواقع الحاصل.

# ﴿ وَاسْمَا وَ ذَاتِ الْمُنْهِ ۚ فِي إِنَّكُمْ لَهِي قَوْلِ تُمْلِفِ فِي يُؤِلْكُ عَنْهُ مَنْ أَلِيكَ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ ﴾ ذات الطرائق، والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار وتتوصل بها إلى المعارف، أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين الموشي طرائق الرشي. جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرى والحبك المسكون و «الحبك» كالإبل و «الحبك» كالإبل و «الحبك» كالبرق.

﴿إِنَّكُمْ لَقِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ﴾ في الرسول ﷺ وهو قولهم تارة أنه ﴿شاعر﴾ وتارة أنه ﴿ساحر﴾ وتارة أنه ﴿مجنون﴾، أو في القرآن أو القيامة أو أمر الديانة، ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلاه، ا وتنافي أغراضها بطرائق السنموات في تباعدها واختلاف غاياتها.

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ﴾ يصرف عنه والضمير للرسول أو القرآن أو الإيمان، من صرف إذ لا صرف أشد

منه فكأنه لا صرف بالنسة إليه، أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضمير لله ﴿قُول﴾ على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن شرب. أي يصدر تناهيهم عنهما وبسببهما وقرىء «أفك» بالفتح أي من أفك الناس وهم قريش كانوا يصدون الناس عن الإيمان.

﴿ فُولَ الْمَرَّصُونَ ۞ اَلَذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُوتَ ۞ بَسَتُلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الذِينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَ النَارِ يُمْنَشُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْفَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِهِۦ نَسَتَعْبِلُونَ ۞﴾.

﴿ قُتِلَ الخَرَّاصِونَ ﴾ الكذابون من أصحاب القول المختلف، وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن. ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ﴾ في جهل يغمرهم. ﴿ سَاهُونَ ﴾ غافلون عما أمروا به.

﴿يَسْأَلُونَ أَيْانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعه، وقرىء ﴿إيانِ بالكسر.

﴿ يَوْمَ هُمْ هَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ يحرقون جواب للسؤال أي يقع ﴿ يوم هم على النار يفتنُون ﴾ ، أو هو ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ ، وفتح ﴿ يوم ﴾ لإضافته إلى غير متمكن ويدل عليه أنه قرىء بالرفع .

﴿ذُوقُوا فِتْنَتَّكُمْ﴾ أي مقولاً لهم هذا القول. ﴿هَلَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَمْجِلُونَ﴾ هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون، ويجوز أن يكون هذا بدلاً من ﴿فتتتكم﴾ و ﴿الذي﴾ صفته.

﴿ إِنَّ ٱلْسَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ مَلِيذِينَ مَا مَائِنَهُمْ رَهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَلَ ذَلِكَ تُمْسِيْنِنَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَيِّلِ مَا يَهْجَمُونَ ۞ وَبَالْاَمْتَمَادِ ثُمِّ يَسْتَغَيْرُونَ ۞ وَفِ آمَوْلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآلِيلِ وَالْمَحْرُومِ ۞﴾.

﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ﴾ ﴿آخِلِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ﴾ قابلين لما أعطاهم راضين به، ومعناه أن كل ما آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك.

﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ تفسير لإحسانهم و ﴿ما﴾ مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل، أو ﴿يهجعون﴾ هجوعاً قليلاً أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهم، أو ما يهجعون فيه ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراختهم ذكر القليل و ﴿اللَّيلِ﴾ الذي هو وقت السبات، والهجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة ﴿ما﴾.

﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي أنهم مع قلة هجرعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم، وفي بناء الفعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه.

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ ﴾ نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله وإشفاقاً على الناس. ﴿ لِلسَّاتِلِ وَالمَحْرُومِ ﴾ للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنياً فيحرم الصدقة.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مَايَنَتُ لِلْمُوقِينِينَ ۞ وَفِ ٱنْشُرِكُمُّ أَلَمَا نُبْصِرُونَ ۞ ﴿.

﴿ وَوْيِ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلمُوقِنينَ﴾ أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات، أو وجوه دلالات من الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع، تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته.

﴿ وَقِي اَنْفُسِكُمْ ﴾ أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته مع ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة، والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع

المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة. ﴿ أَقَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ تنظرون نظر من يعتبر.

﴿ وَفِ السَّمَآ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَآ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْكُ مَا أَنْكُمْ نَطِقُونَ ۞﴾.

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْتَكُمْ ﴾ أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد بـ ﴿ السماء ﴾ السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأقوات. ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعة، أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره:

﴿فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ وعلى هذا فالضمير لـ ﴿ما ﴾ وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد. ﴿مِفْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ أي مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك، ونصبه على الحال من المستكن في ﴿لحق﴾ أو الوصف لمصدر محذوف أي أنه لحق حقاً مثل نطقكم. وقيل إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء، وأن بما في حيزها إن جملت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة ﴿لحق﴾، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر بالرفع.

﴿ هَلَ أَنَنَكَ حَدِيثُ مَنْدِفِ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُتَكَرِيعَنَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمُّا قَالَ سَلَنَمٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ۞﴾.

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه أوحى إليه، والضيف في الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد. قيل كانوا إثني عشر ملكاً. وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسماهم ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف. ﴿ المُحْرَمِينَ ﴾ أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته.

﴿إِذْ ذَخَلُوا مَلَيْهِ ﴾ ظرف لل ﴿حديث ﴾ أو ال ﴿ضيف ﴾ أو ﴿المكرمين ﴾ . ﴿فَقَالُوا سَلاَما ﴾ أي نسلم عليك سلاماً. ﴿قَالَ سَلامَ ﴾ أي عليك سلاماً. ﴿قَالَ سَلامَ ﴾ أي عليك سلاماً. ﴿قَالُ سَلامَ وقرئ منصوباً والمعنى واحد. ﴿قَوْمُ مُتْكُرُونَ ﴾ من تحيتهم، وقرئا مرفوعين وقرأ حمزة والكسائي «قال سلم » وقرىء منصوباً والمعنى واحد. ﴿قَوْمُ مُتُكُرُونَ ﴾ أي أنتم قوم منكرون، وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهم، أو لأن السلام لم يكن تحيتهم فإنه علم الإسلام وهو كالتعرف عنهم.

﴿ فَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. فَجَاءَ بِعِجْلِ سَيِينِ ﴿ فَقَرَلُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَرُوهُۥ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ ﴿ ﴾.

﴿ فَرَاغَ إِلَى آهٰلِهِ ﴾ فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن يكفه الضيف أو يصير منتظراً. ﴿ فَجَاءَ بِمِجْلِ سَمِينِ ﴾ لأنه كان عامة ماله البقر.

﴿فَقَرْبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ بأن وضعه بين أيديهم. ﴿قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ﴾ أي منه، وهو مشعر بكونه حنيذاً، والهمزة فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب إن قاله أول ما وضعه، وللإِنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم.

﴿فَالُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ﴾ فَأَصْمَر منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامِه لظنه أنهم جاؤوه لشر. وقيل وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. ﴿قَالُوا لاَ تَخَفْ﴾ إنا رسل الله. قيل مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم. ﴿وَبَشَرُوهُ بِقُلاَمٍ﴾ هو اسحٰق عليه السلام. ﴿عَلِيمٍ﴾ يكمل علمه إذ بلغ.

﴿ فَأَتِّبَكَ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجَّهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ لَيْ كَانُوكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْمَكِيمُ

#### الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم. ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾ في صيحة من الصرير، ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أول فأقبلت بأخذت. ﴿ فَصَكَتْ وَجُهَهَا ﴾ فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل المتعجب. وقبل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء. ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد.

﴿قَالُوا كَلَلِكَ﴾ مثل ذلك الذي بشرنا به. ﴿قَالَ رَبُكِ﴾ وإنما نخبرك به عنه. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْمَلِيمُ﴾ فيكون قوله حقاً وفعله محكماً.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَدْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ لِتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن طِينِ ۞ تُسَوَّمَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞﴾.

﴿ قَالَ قَمَا خَطْبُكُمْ أَيُهَا المُوْسَلُونَ ﴾ لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل بنه.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ﴾ يعنون قوم لوط.

﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينِ﴾ يريد السجيل فإنه طين متحجر.

﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ مرسلة من أسمت الماشية، أو معلمة من السومة وهي العلامة. ﴿لِلمُسْرِفِينَ ﴾ المجاوزين الحد في الفجور.

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَيَمَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾.

﴿ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيهَا ﴾ في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها لكونها معلومة. ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ ممن آمنَ بلوط.

﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ غير أهل بيت من المسلمين، واستدل به على اتحاد الإيمان والإسلام وهو ضعيف لأن ذلك لا يقتضي إلا من صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه، وذلك لا يقتضي اتجاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة.

﴿وَقَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ علامة. ۚ ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونُ العَذَابَ الأَلِيمَ﴾ فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجار، أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن.

﴿ وَفِي مُومَنَنَ إِذَ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَلَانِ شَبِينِ ۞ فَنَوَلَىٰ مِرْتُبِيهِ وَقَالَ سَنجُرُ أَوْ بَمَنُونَ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَجُوْدُهُو فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْدِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞﴾ .

﴿وَفِي مُوسَى﴾ عطف على ﴿وفِي الأرض﴾، أو ﴿تركنا فيها﴾ على معنى وجعلنا في موسى كقوله: علفتها تبناً وماء بارداً. ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ هو معجزاته كالعصا واليد.

﴿ فَتَولَّىٰ بِرُكْتِهِ ﴾ فأعرض عن الإيمان به كقوله ﴿ ونأى بجانبه ﴾ أو فتولى بما كان يتقوى به من جنوده، وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به. وقرىء بضم الكاف. ﴿ وَقَالَ سَاحِرٌ ﴾ أي هو ساحر. ﴿ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن، وتردد في أنه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما.

﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَلْنَاهُمْ فِي اليَمْ﴾ فأغرقناهم في البحر. ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ آت بما يلام عليه من الكفر والعناد، والجملة حال من الضمير في ﴿ فَأَحْدَنَاهُ ﴾ .

﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا نَذَرُ مِن ثَنَّىءِ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيدِ ۞﴾.

﴿ وَفِي حَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ المُقِيمَ﴾ سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم، أو لأنها لم تتضمن منفعة، وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء.

﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيءٍ أَتَتُ﴾ مرت. ﴿عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ كالرماد من الرم وهو البلي والتفتت.

﴿ وَفِ نَبُودَ إِذَ فِيلَ لِمُثَمَّ تَسَتَّعُوا حَتَى حِينٍ ۞ فَمَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنطِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ فَمَا اسْتَطَاهُوا مِن فِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُسْفَعِينَ ۞﴾.

﴿ وَفِي نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتُّمُوا حَنَّى حِينٍ ﴾ تفسيره قوله: ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ .

﴿ فَمَتَوا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ ﴾ فاستكبروا عن امتثاله. ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ الصَّاعِقَةُ ﴾ أي العذاب بعد الثلاث. وقرأ الكسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق. ﴿ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ إليها فإنها جاءتهم معاينة بالنهار.

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ كقوله: ﴿فَأَصبحوا في دارهم جاڻمين﴾. وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجز · عن دفعه. ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ﴾ ممتنعين منه.

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن فَبْلُ إِبُّهُمْ كَانُوا فِرْمَا فَسِيقِينَ ۞ .

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ أي وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه. أو اذكر ويجوز أن يكون عطفاً على محل ﴿فَي عاد﴾، ويؤيده قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل هؤلاء المذكورين. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾ خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان.

﴿ وَالشَّمَالَةُ بَلَيْتُهَا بِأَيْنِهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشْتَهَا فَيَعْمَ الْمَنهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ ثَنَيْءٍ خَلَقَا وَقِينِ لَمُلِّكُمْ فَذَكُمْ فَذَكُمْ فَذَكُرُ فَلَكُمْ فَذَكُرُونَ ۞﴾.

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ بقوة. ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الإنفاق. أو ﴿ وَلِمُعَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ مهدناها لتستقروا عليها. ﴿ فَيَعْمَ الْمَاهِلُونَ﴾ أيْ نحن.

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ ﴾ من الأجناس. ﴿ خَلَقْنَا زَوْجَينٍ ﴾ نوعين ﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعلمون أن التعدد من خواصِ الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام.

﴿ فَفِرُوٓا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْتُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا جَعَمْلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَاخَرٌ إِنِّى لَكُمْ مِنْتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞﴾.

﴿فَقِرُوا الْمَى اللهُ مَن عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ﴾ أي من عذابه المعد لمن أشرك أو عصى. ﴿نَذَيرَ مُبِينٌ﴾ بين كونه منذراً من الله بالمعجزات، أو ﴿مبين﴾ ما يجب أن يحذر عنه.

﴿وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ الله لِلَهَا آخَرَ﴾ إفراد لأعظم ما يجب أن يفر منه. ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ تكرير للتأكيد، أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك. ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن تَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَلِيرٌ أَوْ بَعَنُونُ ۞ أَنَوَاصَوْا بِدِهُ بَل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ فَنَوْلُ عَتْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرَ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ لَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي الأمر مثل ذلك، والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً وقوله: ﴿مَا أَتَى الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ قَالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ﴾ كالتفسير له، ولا يجوز نصبه بـ ﴿أَتَىٰ﴾ أو ما يفسره لأن ما بعد ﴿ما﴾ النافية لا يعمل فيما قبلها.

﴿ أَتُواصَوْا بِيهِ أَي كَأَنَ الأُولِينِ والآخرينِ منهم أُوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاً. ﴿ يَلُ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ ﴾ إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه.

﴿ فَتُولٌ عَنْهُمْ ﴾ فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإِصرار والعناد. ﴿ فَمَا أَنْتُ مِي يِمَلُوم ﴾ على الإِعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ.

﴿ وَوَذَكُرْ ﴾ ولا تدع التذكير والموعظة. ﴿ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ ﴾ من قدر الله إيمانه أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة.

﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِنْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطَعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّرَاقُ ذُو الْفُؤَةِ الْمَدِينُ ۞﴾.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَمْبُدُونَ﴾ لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لها، جعل خلقهم مُغياً بها مبالغة في ذلك، ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهر قوله: ﴿ولقد دُولُنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباداً لي.

﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ وِزْقِ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به، والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم، فإنهم إنما يملكونهم ليستمينوا بهم في تحصيل معايشهم، ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله: ﴿قُلُ لا أَسَالُكُمُ عَلَيهُ أَجِراً ﴾.

﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق، وفيه إيماء باستغنائه عنه، وقرىء «إني أنا الرزاق» ﴿ وَوَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاقِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الل

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَحَيْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ۞ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَوْمِهِمُ الَّذِى يُومِهُمُ الَّذِى يُومِهُمُ الَّذِى يُومِهُمُ الَّذِى يَوْمِهُمُ الَّذِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً ﴾ أي للذين ظلموا رسول الله ﷺ بالتكذيب نصيباً من العذاب. ﴿ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ مثل نصيب نظرائهم من الأمم السالفة، وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء، فإن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء. ﴿ فَلاَ يَسْتَفْجِلُونَ ﴾ جواب لقولهم: ﴿مَنَى هذا الوحد إن كتم صادقين ﴾ .

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبي ﷺ «من قرأ سورة والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ربح هبت وجرت في الدنيا».



#### مكية وأيها تسع أو ثماق وأربعوق آية

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّجِيبِ إِ

# ﴿ وَالشُّودِ ۞ وَكُنْتُو مَّسْمُلُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ ﴿.

﴿وَالطُورِ﴾ يريد طور سينين، وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى، ﴿والطور﴾ اللهجل بالسريانية أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد، أو من عالم الفيب إلى عالم الشهادة.

﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ مكتوب، والسطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، أو ألواح موسى عليه السلام، أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم أو ما تكتبه الحفظة.

﴿ فِي رَقُّ مُنشُورٍ ﴾ الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب، وتنكيرهما للتعظيم والإِشعار بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس.

# ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَسْمُورِ ۞ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفَعِ ۞ وَٱلْبَعْرِ ٱلْمُسْجُورِ ۞ ﴿ .

﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين، أو الضراح وهو في السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة، أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص.

﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ يعني السماء.

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ أي المملوء وهو المحيط، أو الموقد من قوله: ﴿وَإِذَا البحار سجرت﴾ روي أنه تعالى يجعل يوم التيامة البحار ناراً يسجر بها نار جهنم، أو الممختلط من السجير وهو الخليط.

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفِعٌ ۞ مَا لِهُ مِن دَلِغِعِ ۞ يَوْمَ نَمُورُ السَّمَلَةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞﴾.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاتِعِ﴾ لنازل.

﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ﴾ يدفعه، ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وصّدق أخباره وضبطه أعمال العباد للمجازاة.

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً ﴾ تضطرب، والمور تردد في المجيء والذهاب، وقيل تحرك في تموج و ﴿ يُومِ ﴾ ظرف.

﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً﴾ أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء.

﴿ فَوَيْلُ يَوْمَهِ لِهِ لِلْمُكَذِينِ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ بَوْمَ يُكَفُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞

هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾.

﴿فَوَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلمُكَذُّبِينَ﴾ أي إذا وقع ذلك فويل لهم.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ﴾ أي في الخوض في الباطل.

﴿ يَوْمَ يَدَخُونَ إِلَى نَارِ جَهَتْمَ دَمَّا ﴾ يدفعون إليها دفعاً بعنف، وذلك بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار. وقرىء "يدعون" من الدعاء فيكون دعاً حالاً بمعنى مدعوين، و ﴿ يوم عَمور ﴾ بدل من ﴿ يوم عمور ﴾ و ظرف لقول مقدر محكيه.

﴿ هَذِهِ النَّارُ التَّى كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ أي يقال لهم ذلك.

﴿ أَنْسَخُرُ هَلَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا لَبْشِيرُونَ ۞ آصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمُ ۚ إِنَّمَا نَجْزَوْنَ مَا كَتُشْرُ نَصْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ أَفَسِحْرُ هَلَمُا﴾ أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفهذا المصداق أيضاً سحر، وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ. ﴿ أَمْ آلَتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ﴾ هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، ما يدل عليه وهو تقريع وتهكم أو: أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم ﴿ إنما سكرت أبصارنا﴾.

﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا﴾ أي ادخلوها على أي وجه شتتم من الصبر وعدمه فإنه لا محيص لكم عنها. ﴿سَوَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي الأمران الصبر وعدمه. ﴿إِنَّمَا تُجُرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تعليل للاستواء فإنه لما كان الجزاء واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِبنَ بِمَا ءَالنَهُمْ رَيُّهُمُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلجَمَحِيمِ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُواْ هَنِيَتًا بِمَا كُشُرُ تَشْمَلُونَ ۞ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَصْفُوفَةً وَزَقَجْنَهُم بِحُرٍ عِينِ

﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ﴾ في أية جنات وأي نعيم، أو في ﴿جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ﴾ مخصوصة بهم.

﴿فَاكِهِينَ﴾ ناعمين متلذذينَ. ﴿مِمَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ﴾ وقرى، «فكهين» و «فاكهون» على أنه الخبر والظرف لغو. ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ﴾ عطف على ﴿آتاهم﴾ إن جعل ﴿ما﴾ مصدرية، أو ﴿في جنات﴾ أو حال بإضمار قد من المستكن في الظرفُ أو الحال، أو من فاعل آتي أو مفعوله أو منهما.

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ﴾ أي أكلاً وشراباً ﴿ منيئاً ﴾، أو طعاماً وشراباً ﴿ منيئاً ﴾ وهو الذي لا تنغيص فيه. ﴿ بِمَا كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بسببه أو بدله، وقيل الباء زائدة و «ما» فاعل ﴿ هنيئاً ﴾، والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون أي جزاؤه.

﴿مُتَّكِنينَ عَلَى سررٍ مَصْفُوقَةِ﴾ مصطفة ﴿وَرَوَّجْتَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ﴾ الباء لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق، أو للسببية إذ المعنى صيرناهم أزواجاً بسببهن، أو لما في التزويج من معنى الإلصاق والقرن ولذلك عطف:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانْبَعَنْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْمُقْنَا بِيمِّ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَّا ٱلنَّنَهُم بِنِّ عَمَلِهِم بَن مَتَّاوِ كُلُّ آمرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُّ ﷺ﴾.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ على حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل إنه مبتدأ حبره ﴿الحقنا بهم﴾ وقوله: ﴿وَاتَّبِعَتْهُمْ فُرُيْتُهُمْ بِإِيمَانِ﴾ اعتراض للتعليل، وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع وضم التاء

للمبالغة في كثرتهم والتصريح، فإن الذرية تقع على الواحد والكثير، وقرأ أبو عمرو و «أتبعناهم ذرياتهم» أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان. وقيل ﴿إيمان﴾ حال من الضمير أو الذرية أو منهما وتنكيره للتعظيم، أو الإشعار بأنه يكني للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان. ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ﴾ في دخول الجنة أو الدرجة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية» وقرأ نافع وابن عامر والبصريان ﴿فرياتهم﴾. ﴿وَمَا النَّتَاهُمْ﴾ وما نقصناهم. ﴿مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيءٍ﴾ بهذا الإلحاق فإنه كان يحتمل أن يكون بنقص مرتبة الآباء أو بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم، ويحتمل أن يكون بالتفضل عليهم وهو اللاثق بكمال لطفه. وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألت، وعنه "لتناهم» من لات يليت و «التناهم» من آلت يولت، و «ولتناهم» من ولت يلت ومعنى الكل واحد. ﴿كُلُّ امرىء بِمَا كَسَبَ يليت ومعنى الكل واحد. ﴿كُلُّ امرىء بِمَا كَسَبَ

﴿ وَلَمَدَدْنَهُم مِنْكِهُمْ وَلَحْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ يَنْتَرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَفَقٌ فِيهَا وَلَا تَأْفِيدٌ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنْهُمْ ثُولُوَّ مَكُمُونٌ ۞﴾.

﴿وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشتهون من أنواع التنعم.

﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا ﴾ يتعاطّون هم وجلساؤهم بتجاذب. ﴿ كَأَساً ﴾ خمراً سماها باسم محلها ولذلك أنث الضمير في قوله: ﴿ لاَ لَغْقُ فِيهَا وَلاَ تَأْتِيمٌ ﴾ أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها، ولا يفعلوا ما يؤثم به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنيا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ لا فيها غول ﴾ وقرأهما ابن كثير والبصريان بالفتح.

﴿ وَيَطُوفُ مَلَيْهِمْ ﴾ أي بالكأس. ﴿ غِلْمَانُ لَهُمْ ﴾ أي مماليك مخصوصون بهم. وقيل هم أولادهم الذين سبقوهم. ﴿ كَأَنْهُمْ لُوْلُو مَكُنُونُ ﴾ مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم. وعنه ﷺ (والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب».

﴿وَأَقِبُلَ بَعْفُهُمْ عَلَىٰ بَسْمِ يَشَكَتْلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قِبْلُ فِيْ ٱلْفِلِنَا مُشْفِقِينَ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُورِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّصِيمُ ۞﴾.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله.

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ خائفين من عصيان الله معتنين بطاعته، أو وجلين من العاقبة.

﴿ فَمَنَّ الله عَلَيْنَا﴾ بالرحمة والتوفيق. ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم، وقرية الوَوَقَانَا بالتشديد.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبَلُ﴾ من قبل ذلك في الدنيا. ﴿قَدْعُوهُ﴾ نعبده أو نسأله الوقاية. ﴿إِنَّهُ هُوَ البَرُّ﴾ المحسن، وقرأ نافع والكسائي ﴿أَنَّهُ ﴾ بالفتح. ﴿الرَّحِيمُ﴾ الكثير الرحمة.

﴿ فَدَكِيْرٌ فَمَا أَنَتَ بِيغَمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَخْنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ فَلَرَعُقُ بِهِ. رَبِّ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ نَرَيْصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُثَرِيْسِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَنُكُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞﴾.

﴿ فَلَكُر ﴾ فاثبت على التذكير ولا تكترث بقولهم. ﴿ فَمَا أَنْتُ بِنِجْمَتِ رَبُكَ ﴾ بحمد الله وإنعامه. ﴿ بِكَاهِنِ وَلاَ مَجْنُونِ ﴾ ، كما يقولون.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ﴾ ما يقلق النفوس من حوادث الدهر، وقيل ﴿المنون﴾ الموت

فعول من منه إذا قطعه.

﴿ قُلْ تُرَبِّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾ أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي.

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ آخُلاَمُهُمْ ﴾ عقولهم. ﴿ بِهَذَا ﴾ بهذا التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر، والمجنون مغطى عقله والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق مخيل، ولا يتأتى ذلك من المجنون وأمر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه. ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ﴾ مجاوزون الحد في العناد وقرىء (بل هم».

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ قَلِمَاتُواْ يِحَدِيثِ مِثْلِهِ؞ إِن كَانُوا صَدِيْةِتِكَ ۞ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ ثَمَّهِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِلُمُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا السَّمَنُوتِ وَٱلأَرْضَ بَلِ لَا يُوفِئُونَ ۞﴾.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ﴾ اختلقه من تلقاء نفسه. ﴿ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم.

﴿ فَلْمَا أَتُوا بِعَديثِ مِثْلهِ ﴾ مثل القرآن. ﴿ إِنَّ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي، ويجوز أن يكون رداً للتقول فإن سائر الأنسام ظاهر الفساد.

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ ﴾ أم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعبدونه، أو من أجل لا شيء من عبادة ومجازاة. ﴿ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ﴾ يؤيد الأول فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذاك عقبه بقوله:

﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمُواتِ وَالأَرْضَ ﴾ وَ ﴿ أَمْ ﴾ في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. ﴿ بَلَ لاَ يُوقِئُونَ ﴾ إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السمُوات والأرض قالوا الله إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته.

﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَاتِهُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَيَّبِطِرُونَ ۞ أَمْ لَمُمْ شَأَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيةٍ فَآيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلطَنِ مُّينٍ ﴾.

﴿ أَمْ عِنْدُهُمْ خَوْلِيْنُ رَبِّكَ ﴾ خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من شاؤوا، أو خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختارته حكمته. ﴿ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ ﴾ الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا. وقرأ قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي، والباقون بالصاد خاصة.

﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ ﴾ مرتقى إلى السماء. ﴿ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن. ﴿ فَلَيْأُتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ بحجة واضحة تصدق استماعه.

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَنتَالُهُمْ آخِرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْبَيْبُ فَكُمْ بَكُنْبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَ قَالَذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَمْتُمْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَنَ اللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ فيه تسفيه لهم وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب.

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً﴾ على تبليغ الرسالة. ﴿ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ ﴾ من التزام غرم. ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ محملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك.

﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الغَيبُ﴾ اللؤح المحفوظ المثبت فيه المغيبات. ﴿ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ منه.

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً ﴾ وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله على . ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يحتمل العموم والخصوص فيكون وضعه موضع الضمير للتسجيل على كفرهم، والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور.

﴿ هُمُ المَكِيدُونَ ﴾ هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم، وهو قتلهم يوم بدر أو المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته.

﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ اللّٰهِ عَيْنِهِم ويحرسهم من عذابه. ﴿ سُيْحَانَ اللّٰهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ عن إشراكهم أو شركة ما يشركونه به.

﴿ وَإِن يَرَوَا كِسَفُنَا مِنَ ٱلشَّمَاءِ سَافِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَكُومٌ ۚ ۞ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَنقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِنْ يَرَوا كِسُفاً ﴾ قطعة . ﴿ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا ﴾ من فرط طغيانهم وعنادهم. ﴿ سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴾ هذا سحاب تراكم بعضه على بعض، وهو جواب قولهم ﴿ فأسقط علينا كسفاً من السماء ﴾ .

﴿فَلَزْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمُهُمْ الَّذِي فِينِهِ يَضْمَقُونَ﴾ وهو عند النفخة الأولى، وقرى.. «يلقوا» وقرأ ابن عامر وعاصم ﴿يُصمَقُونَ﴾ على المبنى للمفعول من صعقه أو أصعقه.

﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. ﴿ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ يمنعون من عذاب الله.

﴿ وَلِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا﴾ يحتمل العموم والخصوص. ﴿ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين. ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ذَلِكَ.

﴿وَاصْدِرَ لِمُحَكِّرِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدِنِتُ وَسَيْحَ بِحَدْدِ رَبِكَ حِينَ لَقُومُ ۞ وَمِنَ الْبَلِ فَسَيِّعَهُ وَإِذْبَرَ النَّجُومِ ﴾.

﴿ وَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ ﴾ بإمهالهم وإبقائك في عنائهم. ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْنِيْنَا ﴾ في حفظنا بحيث نراك ونكلؤك وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. ﴿ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ من أي مكان قمت أو من منامك أو إلى الصلاة.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياء، ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على الفعل ﴿وَإِنْهَارَ النُّجُومِ﴾ وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل، وقرىء بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت. عن رسول الله ﷺ "من قرأ سورة والطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته».



#### مكية وآيها إحدى أو اثنتاى وستوى آية

### بِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ الرَّحَيْدِ إِلَّهِ عَلَيْهِ لِلسَّالِيَّةِ لِيْرَ

﴿ وَالنَّجْدِ إِنَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ اَلْمَوَىٰۤ ۞ إِذْ هُوَ إِلَّا وَتَىٰ يُوحَىٰ ۞﴾.

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع فإنه يقال. هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغرب، وهوياً بالضم إذا علا وصعد، أو بالنجم من نجوم القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرض، أو إذا نما وارتفع على قوله.

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ ما عدل محمد ﷺ عن الطريق المستقيم، والخطاب لقريش. ﴿وَمَا غَوَى ﴾ وما اعتقد باطلاً والخطاب لقريش، والمراد نفي ما ينسبون إليه.

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى﴾ وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى.

﴿إِنْ هُوَ﴾ ما القرآن أو الذي ينطق به. ﴿إِلاَّ وَحَيْ يُوحَى﴾ أي إلا وحي يوحيه الله إليه، واحتج به من لم ير الأجتهاد له. وأجيب عنه بأنه إذا أوحى إليه بأن يجتهد كان اجتهاده وما يستند إليه وحياً، وفيه نظر لأن ذلك حيتنذ يكون بالوحى لا الوحى.

## ﴿مَلَّمُهُ مَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ۞ ذُو مِزَوَ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأَفِيُ ٱلْأَعَلَىٰ ۞﴾.

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوّى ﴾ ملك شديد قواه وهو جبريل عليه السلام فإن الواسطة في إبداء الخوارق، روي أنه قلم قرى قوم لوط ورفها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين.

﴿ ذُوْ مِرْةٍ ﴾ حصافة في عقله ورأيه. ﴿ فَاسْتَقَى ﴾ فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، وقيل استرى بقوته على ما جعل له من الأمر.

﴿ وَهُوَ بِالْأُنْقِ الْأَعْلَى ﴾ في أفق السماء والضمير لجبريل.

# ﴿ثُمَّ رَنَا فَنَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَتِي أَوْ أَدَنَى ۞ فَأَوْجَعَ إِلَىٰ عَبْدِدِ مَا أَوْجَد ۞﴾.

﴿ فُمَّ دَنّا﴾ من النبي عليه الصلاة والسلام. ﴿ فَتَعلَى ﴾ فتعلق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريراً لشدة قوته، فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة، ويقال دلى رجليه من السرير وأدلى دلوه، والدوالي الثمر المعلق.

﴿ فَكَانَ ﴾ جبريل عليه السلام كقولك: هو مني معقد الإزار، أو المسافة بينهما. ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ مقدارهما. ﴿ أَوْ أَنْنَى ﴾ على تقديركم كقوله أو يزيدون، والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما

أوحي إليه بنفي البعد الملبس.

﴿فَأَوْحَى﴾ جبريل عليه السلام. ﴿إلى عَبْدِهِ﴾ عبد الله واضماره قبل الذكر لكونه معلوماً كقوله: ﴿على ظهرها﴾ ﴿مَا أَوْحَى﴾ جبريل عليه السلام وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه، وقبل الضمائر كلها لله تعالى وهو المعني بشديد القوى كما في قوله: ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ ودنوه منه برفع مكانته وتدليه جذبه بشراشره إلى جناب القدس.

## ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ إِلَىٰ الْمُتَمْرُونَةُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿مَا كَذَبَ الْمُؤَاذُ مَا رَأَى﴾ ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله تعالى، أي ما كذب بصره بما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر، أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، أو ما رآه بقلبه والمعنى أنه لم يكن تخيلاً كاذباً. ويدل عليه اأنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفؤادي ٩. وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم يشك فيه.

﴿ أَتَنْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ أفتجادلونه عليه، من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كلاً من المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب "أفتمرونه" أي أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريته، أو أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده وعلى لتضمين الفعل معنى الغلبة فإن المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم.

#### ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدَرَةِ ٱلنَّنَعَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْأَوْقَ ۞ إِذْ بَغْضَى ٱلسِندَرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ مرة أخرى فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها إشعاراً بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنو والكلام في المرئي والدنو ما سبق. وقيل تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى، ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة.

﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتَهَى ﴾ التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهم، أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها، ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعاً أنها في السماء السابعة.

﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ المَأْوَى﴾ الجنة التي يأوي إليها المِنقون أو أرواح الشهداء.

﴿إِذْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصبها عد، وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها.

## ﴿مَا زَاغَ ٱلۡمَمۡرُ وَمَا كَمَنَى ۞ لَقَدْ زَائِنَ مِنْ مَالِئِتِ رَبِّهِ ٱلكُبْرَئَ ۗ ۞﴾.

﴿ هَمَا زَاغَ الْبَصَرُ ﴾ ما مال بصر رسول الله ﷺ عما رآه. ﴿ وَمَا طَغَى ﴾ وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً، أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها.

﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَی﴾ أي والله لقد رأى الكبرى من آیاته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج وقد قبل إنها المعنية بما ﴿ رأى ﴾ . ويجوز أن تكون ﴿ الكبرى ﴾ صفة لل ﴿ آیاات ﴾ على أن المفعول محذوف أي شيئاً من آیات ربه أو ﴿ من ﴾ مزیدة .

﴿ اَمْرَيْتُمْ اللَّذَى وَالْمُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْءَ النَّالِكَةِ الْأَخْرَىٰ ۞ اَلَكُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْقِ ۞ فِلْكَ إِذَا فِيسَدُّهُ ضِيزَة ۞﴾.

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالمُرْى ﴾ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِقَةَ الأُخْرَى ﴾ هي أصنام كانت لهم، فاللات كانت لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى لأنهم كابرا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأ هبة الله عن البزي ورويس عن يعقوب ﴿ اللات ﴾ بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج. ﴿ والمرى ﴾ بالتشديد سمرة لغطفان كانوا يعبدونها فبعث إليها رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها، وأصلها تأنيث الأعز ﴿ ومناة ﴾ صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا ينبحون عندها القرابين ومنه منى. وقرآ ابن كثير ﴿ مناء قَ ﴾ وهي مفعلة من النوء فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها تبركاً بها، وقوله ﴿ الثائمة الأخرى ﴾ من التأخر في الرئة .

﴿ اَلَكُمُ اللَّـكَرُ وَلَهُ الأَنْتَى ﴾ إنكار لقولهم الملائكة بنات الله، وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته، أو هياكل الملائكة وهو المقعول الثاني لقوله ﴿ أَقُرالِيتُم ﴾ .

﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى ﴾ جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجور، لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً. وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به.

﴿ إِنْ هِنَ إِلَّا آَشَامٌ مُشَيِّتُمُوهَا اَشُمْ وَمَابَأَؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن بَشِّعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا نَهْوَى الْأَنْفُكِّ وَمَا نَهْوَى الْأَنْفُكِّ وَمَا نَهْوَى الْأَنْفُكِّ وَمَا نَهْوَى الْأَنْفُكِيْ وَمَا نَهْوَى الْأَنْفُكِيْ وَمَا نَهْوَى

﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاهُ﴾ الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنهم يقولون أنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية، أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاء، أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها، والعزى لعزتها ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. ﴿سَمَّيْتُمُوهَا﴾ سميتم بها.

﴿ أَنْتُمْ وَآيَاؤُكُمْ ﴾ بهواكم. ﴿ مَا أَنْزَلَ الله بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ برهان تتعلقون به. ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ ﴾ وقرىء بالتاء. ﴿ إِلاَّ الظَّنَ ﴾ إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً. ﴿ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ ﴾ وما تشتهيه أنفسهم. ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُدَى ﴾ الرسول أو الكتاب فتركوه.

﴿أَمْ لِلْإِسْكِنِ مَا تَمَنَىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ ۞ وَكَمْ مِن مَلَكِ فِى ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِى شَفَعَتُهُمْ َ شَيِّئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيُرْضَىٰ ۞﴾.

﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنِّى ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم: ﴿ لَنْنُ رَجِعَتَ إلى رَبِي إِنْ لَي عنده للحسنى ﴾ وقولهم: ﴿ لُولًا نَزَلُ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ ونحوهما.

﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ يعطي منهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما.

﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً ﴾ وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً ولا

تنفع

﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ ﴾ في الشفاعة. ﴿ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له. ﴿ وَيُرْضَى ﴾ ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُمْوِمُونَ بِالْآخِرَةِ لِيُسْمُونَ الْلَتَهِكَةَ مَنْمِيَةً الْأُنْنَى ۞ وَمَا لَمُمْ بِهِ، مِنْ عِلْرٍ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْمُقِيِّ شَيِّئَا ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ المَلاَئِكَةَ﴾ أي كل واحد منهم. ﴿تَسْمِيَةَ الأَنْشَى﴾ بأن يسموه بنتاً.

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِن عِلْمِ﴾ أي بما يقولون، وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية. ﴿إِنْ يَشِّمُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإنَّ الظَّنِّ لاَ أَعْتَبار له في الطَّنِّ لاَ يُشْفِي مِنَ الحَق الْذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم، والظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية، وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها.

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن قَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْمِلْرِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَرُ بِمَنِ آهَتَدَىٰ ۞﴾.

﴿ فَأَعْرِضُ عَمَّنُ تَوَلَّى هَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلا الحَيْوَةَ النَّنْيَا﴾ فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فإن من غفل عن الله وأعرض عن ذكره. وأنهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل.

﴿ فَلِكَ ﴾ أي أمر الدنيا أو كونها شهية. ﴿ مَبَلَفَهُمْ مِنَ العِلْمِ ﴾ لا يتجاوزه علمهم والجملة اعتراض مقرر لقصور هممهم بالدنيا وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَغْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَنِ الهُتَدَى ﴾ تعليل للأمر بالإعراض أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت.

﴿ وَيَنْهِ مَا فِي اَلسَّكُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ اَسْتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْمُسْنَى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمْ إِنَّا اللَّمْ إِنَّا رَبَكَ وَسِعُ الْمَنْفِرَةَ هُوَ أَعْلَا بِكُو إِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَّ الْمُنْسَكُمْ فَلَا تُرَكُّوا الْفُسَكُمُ هُوَ أَعْلًا بِمِنِ اتَّقَيَّ ﴿ هُوَ أَعْلًا بِمِنَ اتَقَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَيْنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا﴾ بعقاب ما عملوا من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملوا من السوء، وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه للجزاء، أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَتُوا بِالحُسْنَى﴾ بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى.

﴿الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإِنْمِ﴾ ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه. وقيل ما أوجب الحد. وقرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإِثم على إرادة الجنس أو الشرك. ﴿وَالفَوَاحِسُ﴾ وما فحش من الكبائر خصوصاً. ﴿إِلاَّ اللَّمَمُ﴾ إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر، والاستثناء منقطع ومحل ﴿الذين﴾ النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَفْفِرَةِ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولعله عقب به وعيد المسيئين وعد المحسنين لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى. ﴿هُوَ أَفْلَمُ وَوَعد المحسنين لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى. ﴿هُوَ أَفْلَمُ عِنْ الدَّرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمْهَاتِكُمْ﴾ علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتداً خلقكم من التراب بخلق آدم وحينما صوركم في الأرحام. ﴿فَلاَ تُرْتُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فلا تثنوا

عليها بزكاء العمل وزيادة الخير، أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل. ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ فإنه يعلم التقي وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام.

﴿ أَمْرَءَيْتَ الَّذِى نَوْلُ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَٱلْمَكَ ۞ أَعِندُمُ عِلْمُ الْمَنْبِ فَهُو بَرَىٰ ۞﴾.

﴿ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾ عن اتباع الحق والثبات عليه.

﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى﴾ وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك الحفر. والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يتبع رسول الله ﷺ فعيره بعض بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله تعالى فضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي.

﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ يعلم أن صاحبه يتحمل عنه.

﴿ أَمْ لَهُمْ يُبَدَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِنْزَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ۞ ٱلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أَشْرَىٰ ۞﴾.

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾ ﴿ وَإِبْرَاهِمِمُ الَّذِي وَفَى وأتم ما التزمه أو أمر به، أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله، وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمروذ حتى أتاه جبريل عليه السلام حين ألقي في النار فقال ألك حاجة، فقال أما إليك فلا، وذبح الولد وأنه كان يمشي كل يوم فرسخا يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم، وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لأن صحفه وهي التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم.

﴿ أَلاَّ تَرْرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخَرَى ﴾ أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلاً مما ﴿ في صحف موسى ﴾ ، أو الرفع على هو أن ﴿ لا تزر﴾ كأنه قيل ما في صحفهما؟ فأجاب به، والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بننب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى: ﴿ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام، «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره.

﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِسَانِ إِلَّا مَا سَعَن ۞ وَأَنَّ سَعْبَهُ سَوْفَ بُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْرَبُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلأَوْفَى ۞﴾.

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه.

﴿ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ ﴿ فُمَّ يُجْزِاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ أي يجزي العبد سعيه بالجزاء الأوفر فنصب بنزع الخافض، ويجوز أن يكون مصدراً وأن تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي و ﴿ الجزاء ﴾ بدله.

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلسُّنَهُمْ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْعَكَ وَأَنَّكُ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَعْيَا ۞﴾.

﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى﴾ انتهاء الخلائق ورجوعهم، وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف وكذلك ما بعده:

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ آمَاتَ وَأَخْيَا﴾ لا يقدر على الإِماتة والإِحياء غيره فإن القاتل ينقض البنية والموت يحصل عنده بفعل الله تعالى على سبيل العادة.

﴿ وَأَنَّهُ عَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذُّكُرُ وَالْأَنْيَ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِنَا تُنْنَى ۞ وَأَنَّ عَلَيْدِ النِّشَأَةَ الْأَخْرَىٰ ۞﴾.

﴿وَأَلَهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذُّكَرَ وَالأَنْفَى﴾ ﴿مِنْ نُطُفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ تدفق في الرحم أو تخلق، أو يقدر منها الولد من منى إذا قدر.

﴿وَأَنَّ مَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخرى﴾ الإِحياء بعد الموت وفاء بوعده، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمدة وهو أيضاً مصدر نشأ.

﴿وَالَّهُمْ هُوَ أَغَنَى رَآتَنَى ۞ وَأَنَّهُمْ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞﴾.

﴿وَأَلَهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ وأعطى القنية وهو ما يتأثل من الأموال، وإفرادها لأنها أشف الأموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية.

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴾ يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاء، عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي ﷺ وخالف قريشاً في عبادة الأوثان، ولذلك كانوا يسمون الرسول ﷺ ابن أبي كبشة، ولعل تخصيصها للإِشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه أيضاً في عبادتها.

﴿وَأَنْتُهُ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلأُولَٰ ۞ وَنَمُونًا فَمَا أَتَعَىٰ ۞ وَفَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَفْلَمَ وَأَلْمَىٰ ۞ وَالْمُؤْنِكَةُ آهَوَىٰ ۞ فَشَنْهَا مَا غَشَّىٰ ۞﴾.

﴿وَأَنَّهُ أَمْلَكَ عَاداً الأُولَى﴾ القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه والسلام. وقيل «عاد الأولى» قوم هود وعاد الأخرى إرم. وقرى «عاداً لولى» بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى لام التعريف وقرأ نافع وأبو عمرو ﴿عاداً لولى﴾ بضم اللام بحركة الهمزة وبادغام التنوين، وقالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو.

﴿وَتُمُودَا﴾ عطف على ﴿عاداً﴾ لأن ما بعده لا يعمل فيه، وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير الألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف. ﴿فَمَا أَبْقَى﴾ الفريقين.

﴿وَقَوْمَ نُوحِ﴾ أيضاً معطوف عليه. ﴿وَنْ قَبْلُ﴾ من قبل عاد وثمود. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾ من الفريقين لأنهم كأنوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك.

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةِ ﴾ والقرى التي اثتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط. ﴿ أَهْوَى ﴾ بعد أن رفعها فقلبها.

﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ فيه تهويل وتعميم لما أصابهم.

﴿ فَيَأْتِي ءَالَآءِ رَبِّكَ نَسْمَارَىٰ ۞ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞﴾.

﴿فَيِأَيُّ آلاَءٍ رَبُكَ تَتَمَارَى﴾ تتشكك والخطاب للرسول ﷺ، أو لكل أحد والمعدودات وإن كانت نعماً ونقماً سماها ﴿الاء﴾ من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين، والانتقام للأنبياء والمؤمنين.

﴿هَذَا نَلِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأَوْلَى﴾ أي هذا القرآن إنذار من جنس الإِنذارات المتقدمة، أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين.

﴿ أَيْتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ لَنُهُ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ﴾.

﴿ أَرْفَتِ الآرْفَةُ ﴾ دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله: ﴿ اقتربت الساعة ﴾ .

﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ الله كَاشِفَةٌ ﴾ ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفها، أو

الآن بتأخيرها إلا الله، أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواه، أو ليس لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية.

﴿ أَفِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَسْحَكُنَ رَلَا تَبَكُونَ ۞ وَأَنْمٌ سَيِدُونَ ۞ مَا مُعَدُوا بِلَهِ وَاعْتُدُوا ۗ

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ﴾ يعني القرآن ﴿ تَعْجَبُونَ ﴾ إنكاراً.

﴿ وَتَضْحَكُونَ ﴾ استهزاء. ﴿ وَلا تَبْكُونَ ﴾ تحزناً على ما فرطتم.

﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ لاهون أو مستكبرون من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه، أو مغنون لتشغلوا الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء.

﴿ فَاسْجُدُوا للهِ وَاغْبُدُوا ﴾ أي واعبدوه دون الآلهة.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكَّة".



#### مكية وآيها خمس وخمسوه آية

### بِسْمِ أَلَّهُ ٱلْكُمْنِ ٱلرَّحِيمِ فِي

﴿ أَفَنَيَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَسَرُ ۞ وَإِن يَرَوَا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْنَيَرٌ ۞ وَكَنَّبُوا وَالْقَوْآءَهُمْ وَكُنُّ أَمْرِ تُسْتَفِرُ ۞﴾.

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ روي أن الكفار سألوا رسول الله ﷺ آية فانشق القمر. وقيل معناه سينشق يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء «وقد انشق القمر» أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر، وقوله:

﴿ وَلَا نَيْرُوا آَيَةً يُعْرِضُوا ﴾ عن تأملها والإيمان بها. ﴿ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ مطرد وهو يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخر مترادفة ومعجزات متنابعة حتى قالوا ذلك، أو محكم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا أحكمته فاستحكم، أو مستبشع من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أو ماز ذاهب لا يبقى.

﴿ وَكَذَّبُوا وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءُهُمْ ﴾ وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره، وذكرهما بلفظ الماضي للإِشعار بأنهما من عادتهم القديمة. ﴿ وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرً ﴾ منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة، أو سعادة في الآخرة فإنه الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر، وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار وبالكسر والجر على أنه صفة أمر، وكل معطوف على الساعة.

# ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ۖ ۚ حِكْمَةً بَلِغَةٌ فَمَا تُثَنِّ ٱلنَّذُرُ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ﴾ في القرآن ﴿ مِنَ الأَنْبَاءِ ﴾ أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة. ﴿ مَا فِيهِ مُؤْدَجَرُ ﴾ ازدجار من تعذيب أو وعيد، وتاء الافتعال تقلب دالاً مع الذال والدال والزاي للتناسب، وقرىء «مزجر» بقلبها زاياً وإدغامها.

﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما أو خبر لمحذوف، وقرىء بالنصب حالاً من ما فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة نصب الحال عنها, ﴿فَمَا تُغْنِ النَّلُونُ﴾ نفي أو استفهام إنكار، أي فأي غناء تغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر، أو المنذر منه أو مصدر بمعنى الإِنذار.

﴿ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى ثَمَّىٰءِ نُكُرٍ ۞ خُشَّنًا أَيْصَنْرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَبَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَدٌّ مُنْتَقِرٌ ۞ . مُتَقِيرٌ ۞ مُهلِمِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلكَفِيرُونَ هَذَا يَرَمُّ عَيرٌ ۞ .

﴿ فَقَوْلً عَنْهُمْ ﴾ لعلمك بأن الإندار لا يغني فيهم. ﴿ فَيُومَ يَدُعُ الدَّاعِ ﴾ إسرافيل، ويجوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله: ﴿ كَنْ فَيكُونَ ﴾ وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب ﴿ يوم ﴾ و ﴿ يخرجون ﴾ أو بإلى شيءٍ نُكُر ﴾ فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول يوم القيامة، وقرأ ابن كثير بالتخفيف، وقرىء «نكر» بمعنى أنكر.

﴿ عَاشَعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ ﴾ أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول، وإفراده وتذكيره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث، وقرىء «خاشعة» على الأصل، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم ﴿ خُشُعاً ﴾، وإنما حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم لأنه ليس على صيغة تشبه الفعل، وقرىء اخشع أبصارهم على الابتداء والخبر فتكون الجملة حالاً. ﴿ كَانَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة.

﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ مسرعين مادي أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه. ﴿ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسُرٌ ﴾ صعب.

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ قَوْمُ نُوجٍ مَّكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ اللَّهِ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانْصِرْ

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ قبل قومك. ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال، وقبل معناه كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب، أو كذبوه بعدما كذبوا الرسل. ﴿ وَقَالُوا مَجْنُونٌ ﴾ هو مجنون. ﴿ وَالْدُوجِرَ ﴾ وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية، وقبل إنه من جملة قبلهم أى هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته.

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَتِي ﴾ بأني وقرىء بالكسر على إرادة القول. ﴿ مَغْلُوبٌ ﴾ غَلبني قومي. ﴿ ﴿ فَأَنْتَصِرُ ﴾ فانتقم لي منهم وذلك بعد يأسه منهم. فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق ويقول: «اللَّهُم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

﴿ فَفَنَحْنَا ۚ أَتُوْبَ ٱلسَّمَآ عِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَّزَنَا ٱلأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْفَى ٱلْمَاّةُ عَلَىٓ أَمْرٍ فَدْ قُدِرَ ۞﴾.

﴿ فَقَتَحَنَا أَبُوابِ السَمَاءَ بِمَاءَ مَنْهُمُ ﴿ مَنْصَبَ، وَهُو مَبَالَغَةَ وَتَمْثَيَلَ لَكُثْرَةَ الأَمطار وشدة انصبابها، وقرأ ابن عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب.

﴿ وَمَعَبِّزُنَا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾ وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة، وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير للمبالغة. ﴿ فَالْتَقَى الْمَاهُ ﴾ ماء السماء وماء الأرض، وقرىء «الماءان» لاختلاف النوعين «الماوان» بقلب الهزة واواً. ﴿ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُيرٍ ﴾ على حال قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت، أو على حال قدرت وسويت وهو قدر ما أنزل على قدر ما أخرج، أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفانُ.

﴿وَحَمَلَتُهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَتِحِ وَدُسُرٍ ۞ تَجَرِى بِأَعْيُنِا جَزَّاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞﴾.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحِ﴾ ذات أخشاب عريضة. ﴿وَدُسُرٍ﴾ ومسامير جمع دسار من الدسر، وهو الدفع الشديد وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث إنها كالشرح لها تؤدي مؤداها.

﴿ وَيَخْرِي بِأَعْيَنِنَا﴾ بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا. ﴿ جَزَاءَ لَمِنْ كَانَ كُفِرَ﴾ أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها، فإن كل نبي نعمة من الله تعالى ورحمة على أمته، ويجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير، وقرىء «لمن كفر» أي للكافرين.

﴿ وَلَقَدَ تُرَكُنُهَا ۚ مَايَةً فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَبُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا﴾ أي السفينة أو الفعلة. ﴿ آيَةً ﴾ يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر. ﴿ فَهَلَ مِنْ مُدِّكِرٍ ﴾

معتبر، وقرىء «مذتكر» على الأصل، و «مذكر» بقلْب التاء ذالاً والإِدغام فيها.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُفُرِ ﴾ استفهام تعظيم ووعيد، والنذر يحتمل المصدر والجمع.

﴿ وَلَقَدْ يَسُرْنَا القُرْآنَ ﴾ سهلناه أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها. ﴿لِلذَّكْرِ ﴾ للادكار والاتعاظ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر، أو للحفظ بالاختصار وعدوبة اللفظ. ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ متعظ.

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَلَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْمِ رِيَّعَا صَرْصَرًا فِي يَوْدِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ۞ نَنْعُ ٱلنَّاسَ كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ مُنتَعِرٍ ۞ فَكَفِ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ۞﴾.

﴿كَتَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَلَامِي وَتُذُرِ ﴾ وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله، أو لمن بعدهم في

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ﴾ بارداً أو شديد الصوت. ﴿فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ شؤم: ﴿مُسْتَمِرٍ ﴾ أي استمر شؤمه، أو استمر عليهم حتى أهلكهم، أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحداً، أو اشتد مرارته وكان يوم الاربعاء آخر الشهر.

﴿ تَنْزَعُ النَّاسَ ﴾ تقلعهم، روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها وصرعتهم موتى. ﴿ كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ تَخَلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. وقيل شبهوا بالأعجاز لأن الربح طيرت رؤوسهم وطرحت أبجسادهم، وتذكير ﴿ متقعر ﴾ للحمل علي اللفظ، والتأنيث في قوله ﴿ أعجاز نخل خاوية ﴾ للمعنى.

﴿ فَكَنِفَ كَانَ عَلَامِي وَنُلُو ﴾ كرره للتهويل. وقيل الأول لما حاق بهم في الدنيا، والثاني لما يحيق بهم في الآخرة كانتها المناع ولمذاب الآخرة أخزى ﴾ .

﴿وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْفُرْيَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ۞ كَذَبَتْ نَمُودُ بِالنَّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَنْبِعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَيْنِ ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ۞ أَمُلِّفِى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابُ أَيْسٌ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكُرِ فَهَل مِنْ مُدِّكِرِ ﴾ ﴿ كَذَّبَت تَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴾ بالإنذارات والمواعظ، أو الرسل.

﴿ فَقَالُوا أَبْشَراً مِنَا﴾ من جنسنا أو من جملتنا لا فضل له علينا، وانتصابه بفعل يفسره وما بعده وقرى، بالرفع على الابتداء والأول أوجه للاستفهام. ﴿ وَاجِداً﴾ منفرداً لاتبع له أو من آحادهم دون أشرافهم. ﴿ نَبِّعُهُ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَاكِ وَسُعُرٍ ﴾ جمع سعير كأنه عكسوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على ترك اتباعهم له، وقبل السعر الجنون ومنه ناقة مسعورة.

﴿ اَلْقِي اللَّذِيُ ﴾ الكتاب أو الوحي. ﴿ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَنَا ﴾ وفينا من هو أحق منه بذلك. ﴿ بَلْ هُوَ كَذَابُ أَشِرٌ ﴾ حمله بطره على الترفع علينا بادعائه إياه.

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَثِيرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِئْنَةً لَهُمْ فَارْتَفِيْهُمْ وَاصْطَدِ ۞ وَنَيْتُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاةَ. فِسْمَةً بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُخْتَشَرُ ۞﴾.

﴿ سَيَعُلَمُونَ خَلاً﴾ عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة. ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴾ الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أم من كذبه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس ستعلمون على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح، وقرىء «الأشر» كقولهم حذر في حذر و «الأشر» أي الأبلغ في الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير.

﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ﴾ مخرجوها وباعثوها. ﴿فِتْنَةً لَهُمُ﴾ امتحاناً لهم. ﴿فَارْتَقِبْهُمُ﴾ فانتظرهم وتبصر ما يصنعون. ﴿وَاصْطَبْرَ﴾ على أذاهم.

﴿ وَتَبَنَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً يَيْنَهُمْ ﴾ مقسوم لها يوم ولهم يوم، و ﴿ بينهم ﴾ لتغليب العقلاء. ﴿ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴾ يحضره صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيره.

﴿ فَادَوْا صَاحِمٌ فَنَعَاطَىٰ فَمَفَرَ ﴿ مَا فَكِفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَعِدَةً فَكَانُوا كَهُوْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَعَدْهُ فَكَانُوا كَهُ شِيعِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عُلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

﴿ فَتَادَوا صَاحِبَهُم ﴾ قدار بن سالف أحيمر ثمود ﴿ فَتَعَاطَى فَمَقَرَ ﴾ فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الشيء بتكلف.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ مَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا مَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ صيحة جبريل عليه السلام. ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ المُحْتَظِرِ ﴾ كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة أو الشجر المتخذ لها.

﴿ وَلَقَدْ يَمْتُونَا ٱلْفُتُونَانَ لِللِّذِكِ فَهَلَ مِن ثُمُنَّكِم ۞ كَذَبَّتَ فَيْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصِبًا إِلَّا مَالَ لُولِّةٍ غَيْسَتُهُم بِسَخِرٍ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَنَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ﴾. ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ﴾. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً﴾ ريحاً تحصبهم بالحجارة أي ترميهم. ﴿إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجِينَاهُمْ بِسَحْرِ﴾ في سحر وهو آخر الليل أو مسحرين.

﴿يَعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ إنعاماً منا وهو علة لنجينا. ﴿كَلَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ نعمتنا بالإيمان والطاعة.

﴿ وَلَقَدَ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّدُرِ ﴿ وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْبُنَهُمْ فَلُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ مَسَبَّحَهُم بَكُرَةً عَذَابُ ثُسْتَقِيرٌ ﴾ فَدُوفُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ .

﴿ وَلَقُدْ أَنْذَرُهُمْ ﴾ لوط. ﴿ بَطَشَتَنا﴾ أخذتنا بالعذاب. ﴿ فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴾ فكذبوا بالنذر متشاكين.

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ﴾ قصدوا الفجور بهم. ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ ﴾ فمسحناها وسويناها بسائر الوجه. روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم. ﴿ فَلُوتُوا عَلَمْ إِي وَتُلُرِ ﴾ فقلنا لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال.

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً ﴾ وقرىء ابكرة اغير مصروفة على أن المراد بها أول نهار معين. ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار.

﴿ فَلُوتُوا عَلَابِي وَنُلُرِ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ يَتَرَانَ الْفُرُوانَ لِللِّكِرِ فَهَلَ مِن ثُلَكِرٍ ۞ وَلَقَدْ حَآةَ مَالَ مِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَبُوا خِلَيْهَا كُلِهَا فَأَخَذَنَهُمْ آخَذَ عَرِيزٍ ثُمُقْلَدِرٍ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ يَسْرُنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدِّكِمٍ ﴾ كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للأدكار والاتعاظ، واستثنافاً للتنبيه والاتعاظ لثلا يخلبهم السهو والغفلة، وهكذا تكرير قوله: ﴿ وَبَلْ يُومَا تَكَذْبُانَ ﴾ . ﴿ وَبِلْ يُومِنْذُ لَلْمَكْذَبِينَ ﴾ ونحوهما.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم.

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلُّهَا﴾ يعني الآيات التسع. ﴿فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ﴾ لا يغالب. ﴿مُقْتَدِيِ﴾ لا يعجزه شيء.

﴿ اَكُفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ بَكَرَامَةٌ فِي الزَّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ غَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ ۞ مَنْهُمُزُمُ لَلْمَسَعُ وَيُولُونَ اللَّهُرُ ۞﴾.

﴿ أَكُفَّارُكُمْ ﴾ يا معشر العرب. ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكُمْ ﴾ الكفار المعدودين قوّة وعدّة أو مكانة وديناً عند الله تعالى. ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبُرِ ﴾ أم نزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمان من العذاب

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ ﴾ جماعة أمرنا مجتمع ﴿ مُنْتَصِرٌ ﴾ ممتنع لا نرام أو منتصر من الأعداء لا نغلب، أو متناصر ينصر بعضنا بعضاً والتوحيد على لفظ الجميع.

﴿ سَيْهَزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ اللَّيُرَ﴾ أي الأدبار وإفراده لإِرادة الجنس، أو لأن كل واحد يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر وهو من دلائل النبوة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه •أنه لما نزلت قال لم أعلم ما هو فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع ويقول. سيهزم الجمع، فعلمته.

﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَنَعَىٰ وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّهِ﴾ .

﴿ يَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه. ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى ﴾ أشد، والداهية أمر فظيع لا يهتدي لدوائه. ﴿ وَأَمَرُ ﴾ مذاقاً من عذاب الدنيا.

﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلاَلِ﴾ عن الحق في الدنيا. ﴿وَسُمُرٍ﴾ ونيران في الآخرة.

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ يجرون عليها. ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها فإن مسها سبب التّألم بها، وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته.

﴿إِنَّا كُلُّ نَتِيءٍ خَلَقَتُهُ مِقْلَوِ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَبِحِدَّةٌ كَلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ۞﴾.

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَلَدٍ ﴾ أي إنا خلقنا كل شيء مقدراً مرتباً على مقتضى الحكمة، أو مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وكل شيء منصوب بفعل يفسره ما بعده، وقرىء بالرفع على الابتداء وعلى هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبراً لا نعتاً ليطابق المشهورة في الدلالة على أن كل شيء مخلوق بقدر، ولعل اختيار النصب ها هنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على المقصود.

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ﴾ إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة، أو ﴿إلا﴾ كلمة واحدة وهو قوله كن. ﴿كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ﴾ في اليسر والسرعة، وقيل معناه معنى قوله تعالى: ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح البصر﴾..

﴿وَلَفَدَ أَهۡلَكُمُنَاۚ ٱشۡبَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ ثَىٰءِ فَعَـلُوهُ فِي الزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَظِرُ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعُكُمْ ﴾ أشباعكم في الكفر ممن قبلكم. ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ متعظ.

﴿وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّئْرِ﴾ مكتوب في كتب الحفظة.

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ من الأعمال. ﴿مُسْتَطِّرٌ﴾ مسطور في اللوح.

﴿إِنَّ ٱلنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُو ۞ فِي مَقْمَدِ صِدْتِي عِندَ مَلِيكِ مُّقَدِرٍ ۞﴾.

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَتَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ أنهار واكتفى باسم الجنس، أو سعة أو ضياء من النهار. وقرىء "نهر" ويضم الهاء جمع نهر كأسد وأسد.

﴿ فِي مَقْمَدِ صِدْقِ﴾ في مكان مرضي، وقرىء «مقاعد صدق». ﴿ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ مقربين عند من تعالى أمره في الملك، والاقتدار بحيث أبهمه ذوو الأفهام.

عن النبي ﷺ أمن قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ورجهه كالقمر إليلة البدر».



#### مكية أو محنية أو متبعضة وأيها ثمال وسبعول آية

## بِسْمِ أَلَّهُ ٱلْتُعْنِ ٱلرَّحَيْمِ إِ

﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الشُّرَءَانَ ۞ عَلَى ٱلْإِنسَىنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞﴾.

﴿ الرَّحْمُنُ ﴾ ﴿ عَلَمَ القُرْآنَ ﴾ لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها بـ ﴿ الرحمن ﴾ ، وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، فإنه أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب، إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لها ، ثم أتبعه قوله :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿ عَلَمَهُ البَيَانَ﴾ إيماء بأن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان، وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع، وإخلاء الجمل الثلاث التي هي أخبار مترادفة لـ ﴿ الرحمن﴾ عن العاطف لمجيئها على نهج التعديد.

## ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ مِصْمَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ بَسْجُمَانِ ۞﴾.

﴿الشَّمْسُ وَالقَّمَرُ بِحُسْبَانِ﴾ يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما، وتتسق بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات، ويعلم السنون والحساب.

﴿وَالشَّجُمُ ﴾ والنبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له. ﴿وَالشَّجَرُ ﴾ الذي له ساق. ﴿يَسْجُدَانِ ﴾ ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاً، وكان حق النظم في الجملتين أن يقال: وأجرى الشمس والقمر، وأسجد النجم والشجر. أو ﴿الشمس والقمر بحسيان والنجم والشجر يسجدان ﴾ له، ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بـ ﴿الرحمن ﴾، لكنهما جردتا عما يدل على الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان، وإدخال العاطف بينهما الاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس به من تغيرات أحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره.

# ﴿ وَالسَّمَاةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْفَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزَاتَ بِالقِسْطِ وَلَا تُخْمِرُوا الْمِيزَانَ ۞﴾ .

ا ﴿وَالسَّمَاءُ رَقَعَهَا﴾ خلقها مرفوعة محلاً ومرتبة، فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكته، وقرىء بالرفع على الابتداء. ﴿وَوَضَعَ الْمِيزانَ﴾ العدل بأن وفر على كل مستعد مستحقه، ووفى كل ذي حق حقه ختى انتظم أمر إلعالم واستقام كما قال عليه السلام «بالعدل قامت السموات والأرض». أو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما، كأنه لما وصف السماء بالرفعة من حيث إنها مصدر القضايا والإقدار أواد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب.

﴿أَلاْ تَطُغُوا فِي المِيزَانِ﴾ لئلا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانصاف، وقرىء «لا تطغوا» على

إرادة القول.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من وضعه، وتكريره مبالغة في التوصية به وزيادة حث على استعماله، وقرىء ﴿ولا تخسروا﴾ بفتح التاء وضم السين وكسرها، و ﴿تخسروا﴾ بفتحها على أن الأصل ﴿ولا تخسروا﴾ في ﴿الميزان﴾ فحذف الجار وأوصل الفعل.

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَمَهَا لِلْأَنَادِ ۞ فِهَا فَكِهَةٌ وَالنَّغْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَادِ ۞ وَٱلْمَتُ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّبْحَانُ ۞ فِإِنِّي ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞﴾.

﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ خفضها مدحوة. ﴿ لِلأَنَّامِ ﴾ للخلق. وقيل الأنام كل ذي روح.

﴿ وَيِهَا فَاكِهَةً ﴾ ضروب مما يتفكه به. ﴿ وَالتَّخُلُ ذَاتُ الأَكمام ﴾ أوعية التمر جمع كم، أو كل ما يكم أي يغطى من ليف وسعف وكفرى فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والنجمار والتمر.

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به، و ﴿ العصف ﴾ ورق النبات اليابس كالتين. ﴿ وَالْمُعِثْنُ ﴾ يعني المشموم، أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله، وقرأ ابن عامر «والحب ذا العصف والريحان» أي وخلق الحب والريحان أو وأخص، ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف المضاف، وقرأ حمزة والكسائي «والريحان» بالخفض ما عدا ذلك بالرفع، وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم خفف، وقيل «روحان» فقلبت واوه ياء للتخفيف.

﴿فَيِأَيِّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَلِّبَانِ﴾ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: ﴿للإِنامِ﴾ وقوله: ﴿أيها الثقلان﴾.

﴿ عَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَالْفَخَـادِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَـاَنَ مِن مَارِجٍ مِن نَّـادٍ ۞ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ﴾ الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة، والفخار الخزف وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيناً ثم حماً مسنوناً، ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه.

﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ ﴾ الجن أو أبا الجن. ﴿ مِنْ مَارِجٍ ﴾ من صاف من الدخان. ﴿ مِنْ نَادٍ ﴾ بيان لـ ﴿ مَارِجٍ ﴾ فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب.

﴿ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبُّكُمُا تُكَلِّبانِ ﴾ مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات.

﴿رَبُّ النَّرْمِيْنِ رَرَبُ المُنْرِيِّنِ ۞ مَإِيُّ ءَالاَهِ رَئِكُنَا نُكُذِيَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْفِيَانِ ۞ يَسَهُمَّا بَرَنَجُ لَا يَعِيَانِ ۞﴾.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما.

﴿ فَبِأَيُّ الاَءِ رَبُّكُمُا تُكُذَّبَانِ﴾ مما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى، كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك.

﴿ مَرَجَ البَحْرَيْنِ ﴾ أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتها، والمعنى أوسل البحر الملح والبحر العذب. ﴿ يَلْتَقِيَانِ ﴾ يتجاوران ويتماس سطوحهما، أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط الأنهما خليجان يتشعبان منه. ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض. ﴿لاَ يَبْفِيَانِ ﴾ لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية، أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما.

﴿ فِيَاتِي ءَالاَدِ رَبِكُنَا تُكَذِبَانِ ۞ يَمْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤَانُو وَالسَّرَمَاتُ ۞ فِيأَتِي ءَالاَدِ رَبِكُمَا تُكذِبَانِ ۞ وَلَهُ الجَرَارِ النَّشَائَتُ فِي الْبَعْرِ كَالْكَتَامِ ۞﴾ .

﴿فَيَأِي اللّهِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ ﴿يَخُرُحُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالمَرْجَانُ ﴾ كبار الدر وصغاره، وقيل المرجان الخرز الأحمر، وإن صح أن الدر يخرج من الملح فعلى الأول إنما قال منهما لأنه مخرج من مجتمع الملح والعذب، أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب ﴿يخرج ﴾، وقرى «نخرج » و "يخرج» بنصب ﴿اللؤلؤ والمرجان ﴾.

﴿فَبِأَيُّ آلاَءٍ رَبُّكُمُا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿وَلَهُ الجَوَارِ﴾ أي السفن جمع جارية، وقرىء بحذف الياء ورفع الراء

لَهَا تَسَنَانِا أَرْبَعْ حِسَانٌ وَأَرْبَعْ فَسَكُلُهُا ثَسَمَانِ

﴿الْمُنْشَآتُ﴾ المرفوعات الشرع، أو المصنوعات وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرع، أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير. ﴿فِنِي البَحْرِ كَالأَعْلاَمِ﴾ كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل.

﴿ فِيَا أَيْ مَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِيَانِ ۞ كُنُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْمُلْمَلِ وَٱلْإِكْرَاءِ ۞﴾.

﴿فَيِّأَيُّ الْاَءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره.

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾ من على الأرض من الحيوانات أو المركبات و ﴿من﴾ للتغليب، أو من الثقلين. ﴿فَانِ﴾ ﴿وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ﴾ ذاته ولو استقربت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته. ﴿ذُو الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ﴾ ذو الاستغناء المطلق والفضل العام.

﴿ فَهِلَيْ مَالَآدَ رَبِكُمَّا تُكَذِّبَانِ ۞ بَسَنَلُمُ مَن فِي الشَّيَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ۞ فَيَلَتِي مَالَآدَ رَبِّكُمَّا تَكَذِّبَانِ ۞﴾ .

﴿ فَبِأَيُّ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي مما ذكرنا قبل من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما هو على صدد الفناء رحمة وفضلاً، أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم.

﴿يَشَأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ فَإِنَهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم، ويعن لهم والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيره. ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي المديث المن شأنه أن يَعْمِ هُوَ فِي الحديث المن شأنه أن يغفر في سُأْنِهُ كل وقت يحدث أشخاصاً ويجدد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه، وفي الحديث المن شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين؟. وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً.

﴿فَيَأْيُ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي مما يسعف به سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن العدم حيناً فحيناً.

﴿ سَنَقَرُءُ لَكُمْ أَيْدً اِلثَقَلَانِ ۞ فَإِنِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعَشَرَ الِلِمِنِ وَالْإِنِسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَادِ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانقُدُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِ ۞﴾.

﴿سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّه النَّقَلاَنِ﴾ أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة، فإنه تعالى لا يفعل فيه

غيره وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك، فإن المتجرد للشيء كان أقوى عليه وأجد فيه، وقرأ حمزة والكسائي بالياء وقرىء اسنفرغ إليكم، أي سنقصد إليكم. و ﴿الثقلان﴾ الإنس والجن سميا بذلك لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهما، أو لأنهما مثقلان بالتكليف.

﴿ فَبَائِي آلاَ مِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ﴾ ﴿ يَا مَعْشَرَ الجنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ إِن قدرتم أَن تنفذوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه. ﴿ فَانْفُدُوا ﴾ فاخرجوا ﴿ لاَ تَنْفُدُوا ﴾ لا تقدرون على النفوذ. ﴿ إِلاَ بِسُلْطَانِ ﴾ إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك، أو إِن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السموات والأرض ﴿ فانفذوا ﴾ لتعلموا لكن ﴿ لا تنفذون ﴾ ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم.

﴿ فِهَا ِيَ مَالَاهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطُّ مِن نَارٍ وَلِمُاسٌ فَلَا تَنصِرَانِ ۞ فَيِأَيَ مَالَاهِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

﴿ فَيَأِي ٓ الاَم رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة، أو مما نصب من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلا.

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شَوَاظُ﴾ لهب. ﴿ مِنْ نَارِ وَنُحَاسٌ ﴾ ودخان قال:

تُنْفِيء كَضَوْء السِرَاجِ السُّلِي ﴿ لِلَّهُ مِنْ خَمَلِ اللهُ فِيهِ نُحَاساً

أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم، وقرأ ابن كثير ﴿شُواظ﴾ بالكسر وهو لغة ﴿وَنَحَاسُ﴾ بالجر عطفاً على ﴿نَارِ﴾، ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوب في رواية، وقرىء «ونحس» وهو جمع كلحف. ﴿فَلاَ تَنْتَصِرَانِ﴾ فلا تمتنعان.

﴿فَيَائِيُ آلاَءِ رَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار عداد الآلاء.

﴿ وَإِذَا انشَقَتِ السَّمَآةُ مُكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِهمَانِ ﴿ فَيَأَيْ مَالاَهِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَعْلُ عَن نَلِمِهِ إِنْنُ وَلَا جَمَآنًا ﴿ فَيَانِي مَالاَهِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ ﴾.

﴿ فَإِذًا النَّسَقُتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً ﴾ أي حمراء كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب التجريد كقوله:

ُ وَلَـــــــــــــــــُ الْأَرْحَـــلَــــنُ بِـــــــــُــرُوَةٍ ــــــــــَحــــوِي الــــَــَـــائِــــم أَوْ يَـــمُـــوتَ كَـــريـــمُ ﴿كَالِدُهَانِ﴾ مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام، أو جمع دهن وقيل هو الأديم الأحمر. ` ﴿فَيَانَى آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ﴾ أي مما يكون بعد ذلك.

﴿ فَيَوْمَثُلُهُ أَي فَيُومُ تَنشَقُ السماء. ﴿ لاَ يُسْتَلُ عَنْ فَثْبِهِ إِنْسُ وَلاَ جَانَ ﴾ لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين ما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذوداً فوداً فلى اختلاف مراتبهم، وأما قوله بمالى: ﴿ فوربك لنسألنهم ﴾ ونحوه فحين يحاسبون في المجمع، والهاء للإنس باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظاً تقدم رتبة.

﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبُّكُمًا تُكَذَّبُانِ ﴾ أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم.

﴿يُمْرَثُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَوْسِى وَٱلأَقْدَامِ ۞ فَإِنِّ ءَالَاَهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ هَلَامِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَلِّيبُ يَهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَبْنَ خَمِيمٍ ءَانِ ۞ فَإِنْ ءَالَاَهِ رَبِّكُمَا نَكَذِبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ جَنَّنَانِ ۞ ﴿. ﴿يُعَرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن. ﴿فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ﴾ مجموعاً بينهما، وقيل يؤخذون ﴿بالنواصي﴾ تارة وبـ ﴿الأقدام﴾ أخرى.

﴿ فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ﴾ ﴿ مَلِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَلِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا﴾ بين النار يحرقون بها. ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ﴾ ماء حار. ﴿ آنِ﴾ بلغ النهاية في الحرارة يصب عليهم، أو يسقون منه، وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحميم.

﴿ فَيَأَيُّ اللَّهِ رَبُّكُمُا تَكُذَّبَانِ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، أو قيامه على أحواله من قام عليه إذا راقبه، أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضيف إلى الرب تفخيماً وتهويلاً، أو ربه و ﴿ مقام ﴾ مقحم للمبالغة كقوله:

ذَعَرتُ بِسِهِ السَّفَ طَسَا وَنَسَفَيْتُ عَسِنَهُ مَسَقَامَ السَّذُ بِي كَالسَّرُ جُسِلِ السَّلِعِيسِنِ

﴿ جَنَتًا نِ ﴾ جنة للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني، فإن الخطاب للفريقين والمعنى لكل خانفين منكما أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله، أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي، أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه، أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد.

﴿ فَإِنَّانِ مَالَادٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَرَانًا أَفَنَانِ ۞ فَإِنِّى مَالَادٍ رَبِّكُما تَكَذِّبَانِ ۞ فِيهَا عَبَانِ تَجْرِيانِ ۞﴾.

﴿فَيِأَيُ آلاَءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿فَوَاتَنا أَفْنَانٍ﴾ أنواع من الأشجار والثمار جمع فِنْ، أو أغصان جمع فنن وهي الغصنة التي تتشعب من فرع الشجرة، وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل.

﴿فَبِآيَ ٱلاَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. قيل إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل.

﴿ فِهَا ِيَ ءَالَآهِ رَتِكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِ فَكِهَةِ نَدْجَادِ ۞ فَإَيْ ءَالَآهِ رَتِكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ مُشْكِمِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَالِهُمُّا مِنْ إِسْتَبْرَؤُ وَيَحَى الْجَنَّدَيْنِ دَادِ ۞﴾ .

﴿ فَبِأَيِّ آلاً و رَبُّكُمَا تُكَذِّبانَ ﴾ .

﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكْهَةَ زَوْجَانِ﴾ صنفان غريب ومعروف، أو رطب ويابس.

﴿ فَيِكَي آلاَء رَبُّكُمَا تُكُذُّبَانِ ﴾ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى قُرْشِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾ من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن كذلك فما ظنك بالظهائر، و ﴿ متكثين ﴾ مدح للخائفين أو حال منهم، لأن من خاف في معنى الجمع. ﴿ وَجَنَّى الْجَنَّتِينِ دَانِ ﴾ قريب يناله القاعد والمضطجع، ﴿ وجَنَّى ﴾ اسم بمعنى مجنى وقرىء بكسر الجيم.

﴿ فَيَاٰتِي مَا لَآءَ رَئِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَهُ بَطْلِيْتُهُنَّ إِنْسُ فَبَتَلَهُمْ وَلَا جَاَنَّ ۞ فَإِلَيْ مَالَاتِهِ رَئِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَتَهُنَّ ٱلْبَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞﴾ .

﴿ فَبِكَيُ آلاَءِ رَبُكُمَا تُكَفِّبَانِ ﴾ ﴿ فِيهِنِ ﴾ في الجنان فإن جنتان تدل على جنان هي للخانفين أو فيما فيهما من الأماكن والقاكهة والفرش. ﴿ قَاصِراتُ الطَّرْفِ ﴾ من الأماكن والقاكهة والفرش. ﴿ قَاصِراتُ الطَّرْفِ ﴾ نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن. ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلاَ جَانُ ﴾ لم يمس الإنسيات إنس ولا الجنيات جُن، وفيه دليل على أن الجن يطمئون. وقرأ الكسائي بضم السيم. ﴿ فَبَأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ .

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي وحمرة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما.

﴿ فِأَتِي مَا لَاَ مِنْكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ مَلْ جَـزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فِأَيْ مَا لَاَ رَتِكُمَا تُكَذِّبَانِ۞﴾.

﴿ فَيَائِيَ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿ هَلْ جَزاءُ الإِحْسَانِ ﴾ في العمل. ﴿ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ في الثواب وهو الجنة. ﴿ فَيَأْتُى آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ ﴿ فَيَامَتِ مَالاَةِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ مُدَّمَاتَتَانِ ﴿ فَيَانِ مَالاَةِ رَبِيكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾.

﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَتًانِ ﴾ ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين ﴿ جنتان ﴾ لمن دونهم من أصحاب اليمين.

﴿ فَبِأَي آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض، وعلى الأوليين الأشجار والفواكه دلالة على ما بينهما من التفاوت ﴿ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴾ .

﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ فَشَاخَتَانِ ۞ فَإِنَّيَ ءَالَآءَ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَفَقَلُ وَرُبَانٌ ۞ فَيأْيَ ءَالاَّةِ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞﴾.

﴿فِيهِما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ فوارتان بالماء هو أيضاً أقل مما وصف به الأوليين وكذا ما بعده.

﴿ فَيَأَيْ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهما، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة ودواء، واحتج به أبو حنيفة رضي الله عنه على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث. ﴿ فَيِأَيُّ الاَءِ رَبُّكُمَا تَكُلَّبَانِ ﴾.

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ فَإِلَيْ ءَالآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّيَانِ ۞ حُرُّ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ۞ فَإَيَ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَرَ يَطْمِيثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَأَنُّ ۞﴾.

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ ﴾ أي خيرات فخففت لأن خيراً الذي بمعنى أخير لا يجمع، وقد قرىء على الأصل -﴿ حِسَانٌ ﴾ حسان الخَلْقِ وَالخُلُقِ .

﴿فَبِأَيُّ الاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ﴾ قصرن في خدورهن، يقال امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة أي مخدرة، أو مقصورات الطرف على أزواجهن.

﴿ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿ لَمْ يَطْعِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌ ﴾ كحور الأولين وهم أصحاب الجنتين فإنهما يدلان عليهم.

﴿ فِيَأَتِ ،َالَآهِ رَبِيْكُمَا تَكَذِبَانِ ۞ مُشْكِدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُشْرٍ وَعَبْقَرِيَ حِسَانِ ۞ فِيَأَيَ ءَالَآهِ رَبِكُمَا لَكُذِبَانِ · ۞ نَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى اَلْمِلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞﴾ .

﴿ فَيَا أَيُ آلاَءٍ رَبِّكُمَا تُكَلِّبُانِ ﴾ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ ﴾ وسائد أو نمارق جمع رفوفة. وقيل الرفوف ضرب من البسط أو ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض. ﴿ خُصْرٍ وَعَبْقَرِي جَسَانِ ﴾ العبقري منسوب إلى عبقر، تزعم العرب. أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه كل شيء عجيب، والمراد به الجنس ولذلك جمع ﴿ حسان ﴾ حملاً على المعنى.

﴿ فَيِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿ قَبَارَكَ اسْمُ رَبُّكَ ﴾ تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته فما ظنك بذاته، وقبل الإسم بمعنى الصفة أو مقحم كما في قوله:

إلى السحول ثُدمُ اسْمُ السَّلاَم عَلَيْ كُمَّا

﴿ذِي الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ﴾ وقرأ ابن عامر بالرفع صفة للإِسم.

عن النبي ﷺ امن قرأً سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله تعالى عليه».



#### مكية وآيها ست وتسعوى آية

### ينسب ألَّهُ النَّهُ إِن الرَّحِيبُ إِن الرَّحِيبُ إِن

﴿ إِذَا وَفَسَٰذِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَمْنِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَلِضَةٌ زَاضِةً ۞﴾.

﴿إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾ إذا حدثت القيامة، سماها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب ﴿إِذَا ﴾ بمحذوف مثل اذكر أو كان كيت وكيت،

﴿ لَيْسَ لِوَقَعْتِهَا كَاذِبَهُ ﴾ أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله تعالى، أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن، واللام مثلها في قوله: ﴿ قَدَمَت لَحِياتَي ﴾ أو ليس لأحد في وقعتها كاذبة فإن من أخبر عنها صدق، أو ليس لها حينتذ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليها من قولهم: كذبت فلاناً نفسه في الخطب العظيم، إذا شجعته عليه وسولت له أنه يطيقه.

﴿خَانِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ تخفض قوماً وترفع آخرين، وهو تقرير لعظمتها فإن الوقائع العظام كذلك، أو بيان لما يكون حينتذ من خفض أعداء الله ورفع أوليائه، أو إزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكواكب وتسيير الجبال في الجو، وقرئتا بالنصب على الحال.

﴿ إِذَا رُخَتِ ٱلأَرْضُ رَبُّا ﴾ وَبُسَتِ ٱلْجِمَالُ بَشَا ۞ فَكَانَتَ هَبَاتُهُ مُثْلِثًا ۞ وَكُمْمُ أَزَرَكَا تَلْنَهُ ﴾.

﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا ﴾ حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فرقها من بناء وجبل، والظرف متعلق ب ﴿خافضة﴾ أو بدل من ﴿ إِذَا وقعت﴾ .

﴿ وَيُسَّتِ الْحِبَالُ يَسَّا﴾ أي فتتت حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته، أو سيقت وسيرت من بس الغنم إذا ساقها،

﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً ﴾ غباراً. ﴿ مُنْبَعًا ﴾ منتشراً.

﴿وَكُنتُهُمْ أَزْوَاجاً﴾ أصنافاً. ﴿فَلاَنَةً﴾ وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج.

﴿ فَأَصْحَتُ ٱلْمُنِمَنَةِ مَا أَصَحَتُ ٱلْمَنِيمَةِ فِي وَأَصَاتُ ٱللَّهُمَةِ مَا أَصَاتُ ٱللَّهُمَةِ ﴿ ﴾

﴿ فَأَصْحَابُ الْمَهْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَهْمَةِ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْلَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ فأصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنينة من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل، أو ﴿ أصحاب الميمنة ﴾ و ﴿ أصحاب المشأمة ﴾ الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهم، أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير ومعناهما التعجب من حال الفريقين.

# ﴿ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ ۞ أُولَتِهِكَ المُغَرِّئُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النِّهِيرِ ۞﴾.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ والذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوان، أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات، أو الأنبياء فإنهم مقدمو أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقول أبي النجم:

أنسا أبسو السئسنجسم وشسفسوي شسغسوي

أو الذين سبقوا إلى الجنة ﴿أُولَئِكَ المُقَرِّبُونَ﴾ ﴿فِي جَنَّاتِ النَّمِيمِ﴾ الذين قربت درجاتهم في الجنة وأعليت مراتبهم.

﴿ نُلَةٌ مِنَ ٱلأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞﴾.

﴿ فُلُةٌ مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام.

﴿وَتَلِيلٌ مِنَ الْآخْرِينَ﴾ يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إن أمتي يكثرون سائر الأمم». لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، وتابعو هذه أكثر من تابعيهم، ولا يرده قوله في أصحاب اليمين، ﴿ثلة من الأولين \* وثلة من الآخرين﴾. لأن كثرة الفريقين لا تنافي أكثرية أحدهما، وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة، واشتقاقها من الثل وهو القطع.

﴿ عَلَىٰ شُمُرُرِ مَّوْشُونَةِ ۚ ۞ مُثَلِّكِينَ عَلَيْهَا مُنَقَيبِلِينَ ۞ يَلُونُ عَلَيْمٍ وِلَدَنَّ مُُعَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَبِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَ وَلَا يُمِزِفُونَ ۞﴾ .

﴿ عَلَى سُرُدٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ خبر آخر للضمير المحذوف، والرفموضونة ﴾ المنسوجة بالذهب مشبكة بالدار والياقوت، أو المتواصلة من الوضن وهو نسج المدرع.

﴿مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾ حالان من الضمير في ﴿على سرر﴾.

﴿يَطُونُ عَلَيْهِمْ﴾ للخدمة. ﴿وِلْدَانَّ مُخَلَّدُونَ﴾ مبقون أبدأ على هيئة الولدان وطراوتهم.

﴿ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾ حال الشرب وغيره، والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم له، والإبريق إناء له ذلك. ﴿ وَكُأْسِ مِنْ مَعِينِ﴾ من خُمر.

﴿ لاَ يُصَدَّمُونَ عَنْها﴾ بخمار. ﴿ وَلاَ يُنزِفُونَ﴾ ولا تنزف عقولهم، أو لا ينفد شرابهم. وقرأ الكوفيون بكسر الزاي ﴿لاَ يُصَدَّمُونَ﴾ بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون.

﴿ وَفَكِكُهُوْ بِمَنَا يَنَمَنُونَ ۞ وَلَمْ طَهْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ وَهُورُ عِينٌ ۞ كَامْتَالِ ٱللَّؤُلِمِ ٱلتكنؤُنِ ۞ جَرَّةً بِمَا كَافُوا بِتَمْمُونَ ۞﴾.

﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ﴾ أي يختارون.

﴿وَلَلُّهُمْ طَيْرُ مِمًّا يَشْتَهُونَ﴾ يتمنون.

﴿وَحُوزٌ عِينٌ﴾ عطف على ﴿ولدان﴾، أو مِبتدأ محذوف الخبر أي وفيها أو ولهم حور، وقرأ ـــــر. والكسائي بالجر عطفاً على ﴿جِناتُ﴾ بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حور، أو على أكواب لأن معنى ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب﴾ ينعمون بأكواب، وقرثنا بالنصب على ويؤتون حوراً. ﴿كَأَمْثَالِ اللَّوْلُورُ المَكْنُونِ﴾ المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء.

﴿جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا تَأْتِيمًا ۞ إِلَّا فِيلًا سَلْتُنَا سَلَتَا صَافَعًا ۞﴾.

﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ﴾ باطلاً. ﴿ وَلاَ تَأْثِيماً ﴾ ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم.

﴿ إِلاَّ قَيلاً ﴾ أي قرلاً. ﴿ سَلاَماً سَلاماً ﴾ بدل من ﴿قيلا ﴾ كقوله: ﴿لا يسمعون قيها لغوا إلا سلاماً ﴾ أو صفته أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاماً ، أو مصدر والتكرير للذلالة على فشو السلام بينهم. وقرى والتكرير للذلالة على الحكاية.

﴿ وَأَصَابُ الْبِينِ مَا أَصَحَبُ الْبِينِ ۞ فِي سِدْرٍ غَضْهُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَنْشُودِ ۞ وَظِلْ مَمْدُودِ ۞﴾.

﴿وَأَصْحَابُ النِّمِينِ مَا أَصْحَابُ النِّمِينِ﴾ ﴿فِي سِذْرٍ مَخْضُودٍ﴾ لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعه، أو مثنى أغصانه من كثرة حمله من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب.

﴿وَطَلْحِ﴾ وشجر موز، أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحة، وقرىء بالعين. ﴿مَنْضُودِ﴾ نضد حمله من أسفله إلى أعلاه.

﴿ وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت.

﴿وَمَآو مَشْكُوبِ ۞ وَلَئِكِهُو كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْوْعَةِ ۞﴾.

﴿وَمَاءِ مَسْكُوبِ﴾ يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا بلا تعب، أو مصبوب سائل كأنه لما شبه حال السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين الحالين.

﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍ ﴾ كثيرة الأجناس.

﴿ لاَ مَقْطُوعَةٍ ﴾ لا تنقطع في وقت. ﴿ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ لا تمنع عن متناولها بوجه.

﴿ وَقُرْنِ مَرْوَمَةِ ۞ إِنَّا أَنْمَأْنَهُمْ إِندَهُ ۞ جَلَلَهُمْ أَبُّكُوا ۞ عُمَّا أَزَاءُ ۞ ﴿ .

﴿ وَقُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة. وقيل الفرش النساء وارتفاعها أنها على الأرائك، ويدل عليه قوله:

﴿إِنَّا أَنْشَأَنَاهُنَّ إِنْشَاءُ﴾ أي ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة إبداء أو إعادة. وفي الحديث «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاً، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً».

﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَاراً ﴾ . ﴿ عُرُباً ﴾ متحببات إلى أزواجهن جمع عروب، وسكن راءه حمزة وأبو بَكر وروي عن ناقع وعاصم مثله. ﴿ أَتَرَاباً ﴾ فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن.

﴿ لِأَسْحَنْ ِ الْبَدِينِ ۞ ثُلَةٌ . مِنَ ٱلأَوْلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْاَخِينَ ۞ ﴿ .

﴿ لأَضْحَابِ الْيَهِينِ ﴾ متعلق بـ ﴿ أَنشأنا ﴾ أو «جعلنا ، أو صفة لـ ﴿ بكاراً ﴾ أو خبر لمحذوف مثل هن أو وله :

﴿ لَٰلَةً مِنَ الأَوْلِينَ﴾ ﴿ وَلَلَّةً مِنَ الآخِرِينَ﴾ وهي على الوجه الأول خبر محذوف.

﴿وَأَصْنَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْنَابُ الشِّمَالِ ۞ فِي سَوْمِر وَيَمِيدِ ۞ وَلِحَلِ مِن يَمَنُورٍ ۞ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيدٍ ۞﴾.

﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ ﴿فِي سَمُومٍ﴾ في حر نار ينفذ في المُسام. ﴿وَحَمِيمٍ﴾ وماء متناه في الحرارة.

﴿ وَظِلِ مِنْ يَحْمُومُ مَن دخان أسود يفعول من الجممة.

﴿ لَا يَارِدِ﴾ كسائرُ الظل. ﴿ وَلاَ كَرِيمٍ ﴾ ولا نافع، نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح.

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُمِيُّرُونَ عَلَى لَلِّمَنِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ﴾ منهمكين في الشهوات.

﴿وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحِنْثِ الْعَظِيمِ﴾ الذنب العظيم يعني الشرك، ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم ووقت المؤاخذة بالذنب، وحنث في يمينه خلاف بر فيها وتحنث إذا تأثم.

﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدًا مِثْنَا وَكُنَا شُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ ۞ أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ۞ قُلَ إِنَّ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلْاَخِدِينِّ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ تَعَلُّومٍ ۞﴾.

﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَثِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَثِنًا لَمَيْعُوثُونَ﴾ كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقاً وخصوصاً في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله:

﴿ أَوَ آبَاؤُمَا الْأَوْلُونَ﴾ للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم وللفصل بها حسن العطف على المستكن في ﴿لمبعوثون﴾، وقرأ نافع وابن عامر ﴿أُو﴾ بالسكون وقد سبق مثله، والعامل في الظرف ما دل عليه «مبعوثون» لا هو للفصل بأن والهمزة.

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ ﴾ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ . وقرىء «لمجمعون» . ﴿ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ إلى ما وقت به الدنيا وحدت من يوم معين عند إلله معلوم له .

﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ أَنَّهَا الصَّالُونَ اللَّكَذِيْوَنَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُورٍ ۞ فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْطُونَ ۞﴾.

﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الصَّالُونَ المُكَذِّبُونَ ﴾ أي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم.

﴿لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ﴾ ﴿من﴾ الأولى للابتداء والثانية للبيان.

﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُّطُونَ ﴾ من شدة الجوع.

﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ لَفَيْهِمْ ﴿ فَلَ فَشَرِيُونَ ثُمْرَتَ لَلْهِمِ ﴿ هَا نُرْلُمُمْ بَرْمَ اللِّينِ ﴿ ﴾.

﴿فَشَارِبُونَ مَلَيْهِ مِنَ الحَجِيمِ ﴾ لغلبة العطش، وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في ﴿عليه ﴾ على معنى الشجر ولفظه، وقرىء «من شجرة» فيكون التذكير للـ ﴿زقوم ﴾ فإنه تفسيرها.

﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ﴾ الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء، جمع أهيم وهيماء قال ذو الرمة:

فَأَصْبَحْتُ كَالَهَيْمَاءِ لا المَاءُ مُبْردُ صَدَاهَا وَلاَ يَقْضِي عَلَيْهَا فَيَامُهَا

وقيل الرمال على أنه جمع هيام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب، ثم خفف وقعل به ما فعل بجمع أبيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحاد، وقرأ نافع وحمزة وعاصم ﴿شرب﴾ بضم الشين.

﴿ هَلَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيم، وفيه تهكم كما في قوله: ﴿ فيشرهم بعدًابِ اليم﴾ لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة له، وقرىء «فزلهم» بالتخفيف.

﴿ فَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَاقِلَا تُصَيِّقُونَ ۞ أَفَرَمَيْتُم مَا تُعَنُّونَ ۞ مَأْنَتُمْ خَلَقُوبَهُمْ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَحْنُ خَلَقْتَاكُمْ فَلَوْلاً تُصَدِّقُونَ ﴾ بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه، أو بالبعث فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة.

﴿ أَقْرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف، وقرىء بفتح التاء من منى النطفة بمعنى مناها.

﴿ٱلنَّتُمْ تَخُلُقُونَهُ﴾ تجعلونه بشراً سوياً. ﴿أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ﴾.

﴿ غَنُ مَنَّانًا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْمُونِنِ ۚ ۞ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَشَائَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَمْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِيْتُ النَّشَاءُ الْأُولَىٰ فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ .

﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَوْتَ﴾ تسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين، وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال. ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسُبُوقِينَ﴾ لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته، أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا غلبته عليه.

﴿ عَلَى أَنْ نَبُدُلُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ على الأول حال أو علة لـ ﴿ قدرنا ﴾ وعلى بمعنى اللام، ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ اعتراض وعلى الثاني صلة، والمعنى على أن نبدل منكم أشباهكم فنخلق بدلكم، أو نبدل صفاتكم على أن أمثالكم جمع مثل بمعنى صفة. ﴿ وَنَنْشِئَكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ في خلق أو صفات لا تعلمونها.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةُ الأَوْلَى فَلَوْلاَ تَذَكّرُونَ ﴾ أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى فإنها أقل صنعاً لحصول المواد وتخصيص الاجزاء وسبق المثال، وفيه دليل على صحة القياس.

﴿ أَوْمَيْتُمْ مَا تَخُرُثُونَ ۞ مَالَشُر تَرْرَعُونَهُۥ أَمْ نَحَنُ الزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلَنَـُهُ حُطَلَـمًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّمُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرِمُونَ ۞ بَلْ نَحَنُ تَحَرُمُونَ ۞﴾ .

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ تبذرون حبه ،

﴿أَأَنْتُمْ تَوْرَعُونَهُ﴾ تنبتونه. ﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ المنبتون.

﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً ﴾ هشيماً. ﴿ فَظَلْتُمْ تَقَكَّهُونَ ﴾ تعجبون أو تندمون على اجتهادكم فيه، أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه، والفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث، وقرىء «قظلتم» بالكسر و «فظللتم» على الأصل.

﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ لملزمون غرامة ما أنفقنا، أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام، وقرأ أبو بكر «أثنا لمغرمون» على الاستفهام.

﴿ بَلْ نَحْنُ﴾ قوم. ﴿مُحْرُومُونَ﴾ حرمنا رزقنا، أو محدودون لا مجدودون.

﴿ أَنْرَيَتُكُ ٱلْمَاتَ ٱلَّذِى تَشْرِيُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ خَنُ ٱلْمُزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآتُهُ جَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَاوَلا تَشَكَّرُونَ ۞﴾.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ أي العذب الصالح للشرب.

﴿ءَأَنْتُمْ أَتْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ﴾ من السحاب واحده مزنة، وقيل ﴿المزن﴾ السحاب الأبيض وماؤه أعذب. ﴿أَمْ نَحُنُ المُنْزِلُونَ﴾ بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام.

﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً ﴾ ملحاً أو من الأجيج فإنه يحرق الفم، وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما يتمحض للشرط وما يتضمن معناه لعلم السامع بمكانها، أو الاكتفاء بسبق ذكرها أو يختص ما يقصد لذاته ويكون أهم وفقده أصعب بعزيد التأكيد. ﴿ فَلَوْلاً تَشْكُرُونَ ﴾ أمثال هذه النعم الضرورية.

﴿ أَوَرَيْتُكُو ۚ النَّارَ الَّتِي قُورُونَ ۞ ءَأَشُرَ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ غَنُ ٱلْمُنشِقُونَ ۞ غَنُ جَمَلَتَهَا تَذْكِرَةُ وَمَتنَمَا لِلْمُقْوِينَ ۞ مَسَيّخ بِالسّدِ رَبِّكَ ٱلْمَطِيـدِ ۞﴾.

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ تقدحون.

﴿ اَلْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ ﴾ يعني الشجرة التي منها الزناد.

﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاها﴾ جعلنا نار الزناد. ﴿ وَتَذْكِرَةٌ ﴾ تبصرة في أمر البعث كما مر في سورة "يس"، أو في الظلام أو تذكيراً وأنموذجاً لنار جهنم. ﴿ وَمَتَاعاً ﴾ ومنفعة. ﴿ لِلْمُقْوِينَ ﴾ الذين ينزلون القواء وهي القفر، أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام، من أقوت الدار إذا خلت من ساكنها.

﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْمَظِيمِ ﴾ فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره والعظيم صفة للاسم أو الرب، وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لنعمته، أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمه، أو للشكر على ما عدها من النعم.

# ﴿﴾ فَكَلَ أَفْسِمُ بِمَوْفِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَفَسَدٌ لَّوَ تَفْلَمُونَ عَظِيمُ ۞﴾.

﴿ فَلاَ أَتْسِمُ ﴾ إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، أو فأقسم و الآه مزيدة للتأكيد كما في ﴿ لشلا يعلم ﴾ أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء، ويدل عليه قراءة ﴿ فلا قسم ﴾ أو ﴿ فلا ﴾ رد لكلام يخالف المقسم عليه. ﴿ بِمَواقِع النُّجُومِ ﴾ بمساقطها، وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها والمدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره، أو بمنازلها ومجاربها. وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ بموقع ﴾ .

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ حَظِيمٌ ﴾ لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة، ومن مقتصيات رحمته أن لا يترك عباده سدى، وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه، و ﴿ لو تعلمون﴾ اعتراض بين الموصوف والصفة.

. ﴿ إِنَّهُ لَقُرْمَانٌ كُرِمٌ ۞ فِي كِننَبِ تَكَنُّونِ ۞ لَا يَمَشُمُ إِلَّا ٱلمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن رَبِ ٱلسَّفِينَ ﴾.

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد، أو حسن

مرضي في جنسه.

﴿ فِي كِتَابِ مَكْنُونِ ﴾ مصون وهو اللوح المحفوظ.

﴿ لا يَمَسُهُ ۚ إِلا المُطَهِّرُونَ ﴾ لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة، أو لا يمس القرآن ﴿ إِلاَ المطهرون ﴾ من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهي، أو لا يطلبه ﴿ إِلاَ المطهرون ﴾ من الكفر، وقرىء «المُطَّهِرُونَ» أي أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام.

﴿وَتُنْزِيلٌ مِنْ رَبُّ الْمَالَمِينَ﴾ صفة ثالثة أو رابعة للقرآن، وهو مصدر نعت به وقرىء بالنصب أي نزل تنزيلاً.

﴿ أَفِيهَا لَلْوَيْثِ أَنَّمُ مُدْمِثُونَ ١ وَيَضَلُّونَ رِزِّنَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠.

﴿ أَفَيِهَذَا الحَدِيثِ﴾ يعني القرآن. ﴿ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به.

﴿ وَتَجْعَلُونَ وِزْقَكُمُ ﴾ أي شكر رزقكم. ﴿ أَنْكُمْ تُكَلَّبُونَ ﴾ أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواء، وقرىء «شكركم» أي وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكنبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن أنه سحر وشعر، أو في المطر أنه من الأنواء.

﴿ فَلُوْلَا إِذَا بَلَفَتِ ٱلْمُلْقُمَ ۞ وَأَشَدُ حِيلَهِ لَظُرُونَ ۞ وَتَخَنُ أَفَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نَبْصِرُونَ ۞﴾.

﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ ﴾ أي النفس.

﴿وَٱنْتُمْ حِينَتَذِ تَنْظُرُونَ﴾ حالكم، والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال.

﴿ وَنَحْنُ أَقْرُبُ ﴾ أي ونحن أعلم. ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى المحتضر. ﴿ مِنْكُمْ ﴾ عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع. ﴿ وَلَكِنْ لاَ تُنْصِرُونَ ﴾ لا تدركون كنه ما يجري عليه.

﴿ فَلُوۡلَا إِن كُنُمُ غَيْرَ مَدِينِينُ ﴿ لَيْ مَرۡصُوۡبَهَا إِن كُنُمُ صَدَوْبِنَ ﴿ ﴾.

﴿ فَلَوْلاَ إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ ﴾ أي مجزيين يوم القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبده، وأصل التركيب للذل والانقياد.

﴿ فَرْجِعُونَهَا﴾ ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية تكرير للتوكيد وهي بما في حيزها دليل جواب الشرط، والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ﴾ في أباطيلكم ﴿ فلولا ﴾ ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم.

﴿ فَأَنَا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ۚ ۞ فَرَثِحَ ۗ وَرَثِحَانٌ وَيَعَنَتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَنَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَيَدِينِ ۞ مَسَلَتُهُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِينِ ۞﴾.

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقرَّبِينَ ﴾ أي إن كان المتوفى من السابقين.

﴿ فَرَوْحٌ ﴾ فله استراحة وقرىء «فَرُوحٌ ، بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة .

الدائمة. ﴿ وَوَرُبْحَانُ ﴾ ورزق طيب. ﴿ وَجَنُّتُ تَعِيمٍ ﴾ ذات تنعم.

﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليّمِينِ ﴾ ﴿ فَسَلَّامٌ لَكَ ﴾ يا صاحب اليمين. ﴿ مِنْ أَصْحَابِ اليّمِينِ ﴾ أي من إخوانك يسلمون عليك.

﴿ وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلنَّكَذِينَ الضَّالِينُ ۞ فَنُزُّلُ مِنْ جَمِيرٍ ۞ وَتَصْلِينُهُ جَمِيمٍ ۞ ﴿

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلِّبِينَ الصَّالِينَ﴾ يعني أصحاب الشمال، وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به.

﴿ فَتُرُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ﴿ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ﴾ وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها.

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُو حَقُّ الْبَقِينِ ۞ فَسَيِّعَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْسَلِيمِ ۞ ﴿.

﴿إِنَّ هَٰذَا﴾ أي الذي ذكر في السورة أو في شأن الفرق. ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي حق الخبر اليقين. ﴿فَسَيْتِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْمَظِيمِ﴾ فنزهه بذكر اسمه تعالى عما لا يليق بعظمة شأنه.

عن النبي ﷺ الله قرأ سُورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا».



#### محنية وقيل مكية وأيها تسع وعشروى أية

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَيْدِ

﴿ سَتَحَ بِلَوْ مَا فِي ٱلشَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُو ٱلْدَبِرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلشَّنَوَاتِ وَٱلأَرْضِ بُقِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَنَ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ ﴾ .

﴿ سَبِّحَ لله مَا فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ ذكر ها هنا وفي «الحشر» و «الصف» بلفظ الماضي، وفي «الجمعة» و «التخابن» بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته، لأنه دلالة جِبِلَية لا تختلف باختلاف الحالات، ومجيء المصدر مطلقاً في «بني إسرائيل» أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال، وإنما عدي باللام وهو متعد بنفسه مثل نصحت له في نصحت أشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه. ﴿وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ ﴾ حال يشعر بما هو المبدأ للتسبيح.

﴿ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فإنه الموجد لهما والمتصرف فيهما. ﴿ يُعْجِي وَيُمِيتُ ﴾ استئناف أو خبر لمحذوف أو حال من المجرور في له ﴿ وَهُوَ هَلَى كُلِّ شَيِّ ﴾ من الإحياء والإماتة وغيرهما. ﴿ قَدِيرٌ ﴾ تام القدرة.

﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآئِيرُ وَٱلْطَامِرُ وَٱلْبَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِ سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يَمَلُدُ مَا يَلِجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا مَعَكُو أَيْنَ مَا كُشُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞﴾.

﴿ هُوْ الأَوْلُ ﴾ السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. ﴿ وَالآخِرُ ﴾ الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرها، أو ﴿ هو الأول ﴾ الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات، أو ﴿ الأول ﴾ خارجاً و ﴿ الآخر ﴾ ذهناً. ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ ﴾ الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول، أو الغالب على كل شيء والعالم بباطنه والواو الأولى والأخيرة للجمع بين المجموعين. ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيء عَلِيمٌ ﴾ يستوي عنده الظاهر والخفي.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَق السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى العَرْشِ يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ ﴾ كالبذور. ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ كالزروع. ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ كالأمطار. ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ كالأبخرة. ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال. ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه، ولعل تقديم الخلق على العلم لأنه دليل عليه.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يُولِجُ النِّيلَ فِي النَّبَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَهُوَ عَيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞﴾. ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ذكره مع الإعادة كما ذكره مع كالإبداء لأنه كالمقدمة لهما. ﴿ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورِ ﴾ .

﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ بمكنوناتها.

﴿ اَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيدٌ قَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجَرٌ كَبِيرٌ ۖ ۖ ۖ وَمَا لَكُوْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِكُو وَقَدْ آخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُمُ مُؤْمِينَ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿آمِنُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَٱلْفَقُوا مِمًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحَلَفِينَ فِيهِ من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها فهي في الحقيقة له لا لكم، أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيها، وفيه حث على الإنفاق وتهوين له على النفس. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ وعد فيه مبالغات جعل الجملة السمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر.

﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُوْمِنُونَ بِاللهِ أي وما تصنعون غير مؤمنين به كقولك: مالك قائماً. ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ ﴾ حال من ضمير تؤمنون، والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالحجج والآيات. ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيئَاقَكُمْ ﴾ أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل وذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر، والواو للحال من مفعول ﴿ يدعوكم ﴾ ، وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع ﴿ ميثاقُكُمْ ﴾ . ﴿ إِنْ كُتُتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لموجب ما فإن هذا موجب لا مزيد عليه .

﴿ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ مَايَتِ يَيْنَتِ لِيُخْرِيَكُمْ يِّنَ الظَّلْمَنَتِ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَاوُقُ تَحِيمٌ ۗ وَمَا لَكُرْ أَلَا لُشُوفُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَوَ مِيرَكُ التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَشْحِ وَقَنْلُ أُولَئِنِكُ أَعْظُمُ وَرَبَعَةً مِّنَ اللَّهِ الْمَسْمَى وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَنْلُوا وَكُلُا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْمَى وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

﴿هُوَ الَّذِي يُعَرِّلَ حَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيْنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ﴾ أي الله أو العبد. ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ﴿وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية.

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاً تُتْفِقُوا ﴾ وأي شيء لكم في ﴿ الا تتفقوا ﴾ . ﴿ فِي سَبِيلِ الله ﴾ فيما يكون قربة إليه . ﴿ وَلِلّهِ مِيرَاكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مال ، وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف عوضاً يبقي وهو الثواب كان أولى . ﴿ لا يَستَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولِئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَة ﴾ بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليفين ، وتحري الحاجات حناً على تحري الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق ، وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه ، و الفتح على الإنفاق . ﴿ وَقَاتَلُوا وَكُلُ وَهَد الله الحَحمة إلى المقاتلة والإنفاق . ﴿ وَقَاتَلُوا وَكُلُ وَهَد الله الحَحمة إلى المقاتلة والإنفاق . ﴿ وَقَاتَلُوا وَكُلُ وَهَد الله الحَحمة إلى وعد الله كلاً من المنفقين المثربة الحسني وهي بعد ﴾ أي من بعد الفتح . ﴿ وَقَاتَلُوا وَكُلُ وَهَد الله الخَمْنَى ﴾ أي وعد الله كلاً من المنفقين المثربة الحسني وهي الجنة . وقرأ ابن عامر «وكُلُ المرافع على الابتداء أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه . ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبه ، والآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً أشرف به على الهلاك .

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِشُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضْعِفُمُ لَمُ وَلَلَّهُۥ أَجُرٌ كُرِيدٌ ۖ إِنَّ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ

نُورُهُم بَيْنَ ٱلِدِيهِمْ وَلِلْتَكِيْمِ بُشُورَنكُمُ ٱلْبَوْمَ جَنَّتُ تَبَرِي مِن قَيْهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾.

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً ﴾ أي من الذي ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوضه، فإنه كمن يقرضه وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ أي يعطي أجره أضعافاً. ﴿ وَلَكُ الْجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم يضاعف، فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ عاصم ﴿ فيضاعف ﴾ بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأ ابن كثير ﴿ فيضعفه المرفوعاً وقرأ ابن عامر ويعقوب ﴿ فيضعفه المنصوباً.

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ظرف لقوله ﴿ وله ﴾ أو ﴿ فيضاعفه ﴾ أو مقدر باذكر ﴿ يَسْعَى نُورُهُم ﴾ ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة. ﴿ يَنِنُ آيَدِيهِمْ وَبِأَيمانِهِمْ ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين. ﴿ يُشْرَاكُمُ الْيَوْمُ جَنَّاتٌ ﴾ أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة ﴿ يَشُولُكُم ﴾ أي المبشر به جنات، أو ﴿ بَسُراكُم ﴾ دخول جنات. ﴿ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ الإِشارة إلى ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة.

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيكَ ءَامُنُوا اَنْظُرُونَا نَفْئِسَ مِن فُوكِمْ فِيلَ ارْجِعُوا وَرَاَءَكُمْ فَٱلْقِسُوا فُولَ فَشُرِبَ يَتَنَهُم بِسُورٍ لَمْ بَابُ بَاطِئُمُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِمُرُهُ مِن فِبَاهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ يَرْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ عِلَى من ﴿ يُوم ترى ﴾ . ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْفُلُرُونَا ﴾ انتظرونا فإنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف، أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين أيديهم. وقرأ حمزة «أنظرونا» على أن اتنادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم. ﴿ تَقْتَسِنُ مِنْ نُورِكُمُ ﴾ نصب منه. ﴿ قِيلَ الْجِعُوا وَرَاءَكُمُ ﴾ إلى الدنيا. ﴿ فَالْتَعِسُوا نُوراً ﴾ بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة، فإنه يتولد منها أو إلى الموقف فإنه من ثمة يقتبس، أو إلى حيث شئتم فاطلبوا نوراً آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذا، وهو تهكم بهم وتخييب من المؤمنين أو الملائكة ﴿ فَضُرِبَ بَينَهُمْ ﴾ بين المؤمنين والمنافقين. ﴿ يُسُورٍ ﴾ بحائط. ﴿ لَهُ بَهِم يتحد لنه المؤمنين أو الملائكة ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه الرَّحْمَة ﴾ لأنه يلي الجنة. ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه المُذَابُ ﴾ من جهته لأنه يلى النار.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنَ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَنَ وَلَكِكَاكُمْ فَنَشَرُ أَنْفُسَكُمْ وَفَرَيَسَتُمْ وَأَرْبَشَتُمْ وَغَرَّقِكُمُ الْأَمَانِ حَقَّى جَمَّةَ أَشُرُ اللّهِ وَغَرَّكُمْ بِلَلّهِ الْفَرُورُ ۚ ۚ ۚ فَالْهُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْبَةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنِكُمُ النَّالَّ هِيَ مَوْلِنكُمْ وَفِيشَ النّصِيدُ ۞﴾.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ يريدون موافقتهم في الظاهر. ﴿ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفَسَكُمْ ﴾ بالنفاق. ﴿ وَتَرَبَّضَتُمْ ﴾ بالمؤمنين الدوائر. ﴿ وَارْتَبْتُمْ ﴾ وشككتم في الدين. ﴿ وَفَرَّنْكُمُ الْأَمَانِيُ ﴾ كامتداد العمر. ﴿ حَتَّى جَاءً أَمُو اللهِ ﴾ وهو الموت. ﴿ وَفَرَّنُكُمْ اللهُ الغَرُورُ ﴾ الشيطان أو الدنيا.

﴿قَالْيَوْمَ لاَ يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةُ﴾ فَدَاء وقرأ ابن عامر ويعقوب بالناء. ﴿وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ظاهراً وباطناً. ﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ﴾ هي أولى بكم كقول لبيد:

ُ فَغَدَتْ كِلاَ الْمُسرَجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ مَوْلَى المَخَافَةِ خَلْفَهَا وَأَمامها وحقيقته محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مثنة الكرم أي مكان قول القائل

إنه لكريم، أو مكانكم عما قريب من الولي وهو القرب، أو ناصركم على طريقة قوله: تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ، أو متوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا. ﴿وَبِشْنَ الْمَصِيرُ﴾ النار.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَاسُوًا أَن تَغْشَعَ قُلُوجُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهِ عَنْهُمْ نَسِقُونَ اللَّهِ .

﴿ أَلَمْ يَأْنِ للَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ﴾ ألم يأت وقته يقال أنى الأمر يأني أنيا وأنا وإنا إذا جاء إناه، وقرىء «ألم يثن بكسر الهمزة وسكون النون من آن يثين بمعنى أتى و«ألما يأن». روي أن المؤمنين كانوا مجديين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ ﴾ أي القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر، ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله، وقرأ نافع وحفص ويعقوب ﴿ نزل ﴾ بالتخفيف. وقرىء «أنزل». ﴿ وَلاَ يَكُونُوا كَاللّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ ﴾ عطف على وحفص ويعقوب ﴿ نزل ﴾ بالتخفيف. وقرىء «أنزل». ﴿ وَلاَ يَكُونُوا كَاللّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ ﴾ عطف على الأحد فقست ﴿ تخشع ﴾ ، وقرأ رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم، أو ما بينهم وبين أنبيائهم ﴿ فقست قلوبهم ﴾ . وقرىء «الأمدّ» وهو الوقت الأطول. ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم من فرط القسوة .

﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ لَمَلَّكُمْ نَتْفِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِفِينَ وَالْمُصْلِقَةِ وَأَنْضُواْ أَلَقَهُ قَرَضًا حَسَنَا يُصْنَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُوِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمْ الْحَرِّ لَكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّه

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يُحْمِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء والإموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. ﴿قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ كي تكمل عقولكم.

﴿إِنَّ المُصَّدِّقِينَ وَالمُصَّدُقَاتِ﴾ إن المتصدقين والمتصدقات، وقد قرىء بهما، وقرأ ابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد أي الذين صدقوا الله ورسوله. ﴿وَأَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً﴾ عطف على معنى الفعل في المحلى باللام لأن معناه: الذين أصدقوا، أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون بالإخلاص. ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ معناه والقراءة في ﴿يضاعف﴾ كما مر غير أنه لم يجزم لأنه خبر إلى وهو مسند إلى ﴿لهم﴾ أو إلى ضمير المصدر.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الصِّدَيقُونَ ۚ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمْ أَجْرِهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِالنِّينَا أَوْلَتِكَ أَصَّابُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عِنْدَ رَبّهِمْ ﴾ أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء، أو هم المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله والقائمون بالشهادة لله ولهم، أو على الأمم يوم القيامة. وقيل ﴿والشهداء عند ربهم ﴾ مبتدأ وخبر، والمراد به الأنبياء من قوله: ﴿ وَلَكَيفُ إِذَا جِئنا مِن كُلُ أَمّة بشهيد ﴾ أو الذين استشهدوا في سبيل الله. ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ ﴾ مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكنه من غير تضعيف ليحل التفاوت، أو الأجر والنور الموعودان لهم. ﴿ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى المَلازمة عَلَى أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عرفاً.

﴿ آَمَلُمُوٓاْ أَنَمَا ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لَمِتُ وَلِمَّقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِ ٱلأَمْوَلِ وَٱلأَوْلَٰذِ كَمَمَلِ غَيْثٍ أَجَبَ ٱلكُفَّارَ بَبَائُمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرِضُونَّ وَمَا ٱلْجَيْرَةُ ٱلذَّنِيَّا إِلّا مَنَامُ ٱلشُورِدِ ۞﴾.

﴿الْمُلَمُوا أَلْمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمُوالِ وَالأُولَادِ﴾ لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل، بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدا إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ولهو يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة، وتفاخر بالأنساب أو تكاثر بالعدد والعدد، ثم قرر ذلك بقوله: ﴿كَمَثْلِ غَيْثِ أَعْجَبُ الكُفّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيعُ فَتَرَاهُ مُضفَراً ثُمَّ يَكُونُ وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث، أو الكافرون بالله لأنهم أشداء إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه فاعجب بها، والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباً، ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم صار حطاماً، ثم عظم أمور الآخرة الأبدية بقوله: ﴿وَفِي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ تنفيراً عن الانهماك في الدنيا وحثاً على ما يوجب كرامة العقبى، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿وَمَغَهُرة مِنَ الله وَرِضُوانُ﴾ أي لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. ﴿وَمَا المَحَيَةُ اللُّنْهَا إِلا مَتَاعُ الغُرُورِ﴾ أي لمن أقبل عليها ولم يطلب به الآخرة.

﴿ سَابِقُوٓا ۚ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ اَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.ً ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمَطْهِدِ ﷺ.

﴿ سَابِقُوا﴾ سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار. ﴿ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ إلى موجباتها. ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضُهَا كَعَرْضُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ أي عرضها كعرضهما وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول، وقيل المواد به البسطة كقرله: ﴿ فَنْو دَعاء عريض ﴾ ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُلِهِ ﴾ فيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها. ﴿ فَلِكَ فَصْلُ الله يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ذلك الموعود يتفضل به على من يشاء من غير إيجاب. ﴿ وَاللهُ فُو القَصْلُ العَقِيمِ ﴾ منه التفضل بذلك وإن عظم قدره.

﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِنَبِ مِن فَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ إِلَى اللَّهِ لَلَّهِ مَا عَامَكُمُ وَلَا نَفْرَحُوا بِمَا ءَانَئَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالِ فَخُورٍ ﴾.

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ﴾ كجدب وعاهة. ﴿ وَلاَ فِي أَنفُسِكُم ﴾ كمرض وآفة. ﴿ إِلاَ فِي كِتَابِ ﴾ إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى. ﴿ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا ﴾ نخلقها والضمير لل ﴿ مصيبة ﴾ أو والأرض ﴾ أو للأنفس. ﴿ إِنَّ قَلِكَ ﴾ أي إثباته في كتاب. ﴿ عَلَى الله يَسِير ﴾ لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة. ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسُوا ﴾ أي أثبت وكتب كي لا تحزنوا ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُم ﴾ من نعم الدنيا ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا وَالمَدة. ﴿ لِكَيْلا تَأْسُوا ﴾ أي أثبت وكتب كي لا تحزنوا ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُم ﴾ من نعم الدنيا ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ من المائم الله من عليه الأمر، وقرأ أبو عمرو ﴿ بِما أتَاكم ﴾ من الإنبان ليعادل ما فاتكم ، وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها يلخفها إذا خليت وطباعها ، وأما حصولها وإيقاؤها فلا بد لهما من سبب يوجدها ويبقيها ، والمراد به نفي الآسي المائع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب للبطر والاختيال ، ولذلك عقبه بقوله : ﴿ وَالله لاَ يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ إذ قل من يثبت نفسه في حالي الضراء والسراء .

﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْثُرُهِنَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ۞﴾.

﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ﴾ بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالباً أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلُّ فَإِنَّ الله هُوَ الغَيْقُ الحَمِيدُ﴾ لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من نعمه، وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرأ نافع وابن عامر ﴿ فإن الله الغني ﴾ .

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيْنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا الْمُهَيْدِ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ الِنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُّهُ وَرُسُلَهُ بِالْفَيْنِ ۖ إِنَّ اللَّهَ فَوَيُّ مَرْزِنَّ فَيَ وَلَيْدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيِنَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَالْكِنَتِ فَيْتُم مُهْتَدُّ وَكَثْيِرٌ مِثْهُمَ فَنسِقُونَ ﷺ.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا ﴾ أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم. ﴿ بِالبَيْنَاتِ ﴾ بالحجج والمعجزات. ﴿ وَالْمِيزانَ ﴾ لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما قال تحالى: ﴿ لِيقوم الناس بالقسط ﴾ وإنزاله إنزال أسبابه والأمر باعداده، وقيل أنزل الميزان إلى نوح عليه السلام، ويجوز أن يراد به العدل. ﴿ لِيقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ ﴾ لتقام به السياسة وتدفع به الأعداء كما قال: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ يَأْسٌ شَيِيد ﴾ فإن آلات الحروب متخذة منه. ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ إذ ما من صنعة إلا والحديد وَلَيْعُلَمُ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ ﴾ باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار والعطف على محذوف دل عليه ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلاً ، أو اللام صلة لمحذوف أي أنزله ليعلم الله. ﴿ بِالغَيْبِ ﴾ حال من المستكن في ينصره. ﴿ إِنَّ الله قَوِيّ ﴾ ، على إهلاك من أراد إهلاكه. ﴿ عَزِيزٌ ﴾ لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد لينتموا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِما النُبُوةَ وَالْكِتَابَ ﴾ بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. وقيل المراد الكتاب الخط. ﴿ فَمِنْهُمْ ﴾ فمن الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم ﴿ أرسلنا ﴾ . ﴿ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن السنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على أن الغلبة للضلال.

﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ اَلْمُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِسَى آبَنِ مَرْبَدَ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ اَبَّعُوهُ رَأْفَهُ وَرَحْمَهُ وَرَهْبَائِيَةً آبَنَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهُا عَلَيْهِـ إِلَّا ٱبْنِفَآءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِيَهَا ۚ فَعَانَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرُهُمُ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞﴾.

﴿ أَمُّ قَفْينًا عَلَى آفَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفْينًا بِعَيسى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى عليه السلام، والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم، أو من عاصرهما من الرسل لا للذرية، فإن الرسل الملقى بهم من الذرية. ﴿ وَآتَئِبَاهُ الإَنْجِيلَ ﴾ وقرى، بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه أعجمي. ﴿ وَبَحَمْلُنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَة ﴾ وقرى، «رآفة على فعالة. ﴿ وَرَخَمَة وَرَهَبَائِية ابْتَدَهُوهَا ﴾ أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشي، وقرئت بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان. ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ ﴾ ما فرضناها عليهم. وإلا أَبْبَعًاء رِضُوانِ الله ﴾ استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ﴿ ابتغاء رضوان الله ﴾ . وقيل متصل فإن ﴿ ما كتبناها عليهم عليهم ﴾ بمعنى ما تعبدناهم بها وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه

مجرد حصول مرضاة الله، وهو يخالف قوله ﴿ابتدعوها﴾ إلا أن يقال ﴿ابتدعوها﴾ ثم ندبوا إليها، أو ﴿ابتدعوها﴾ بمعنى استحدثوها وأتوا بها، أولاً أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم. ﴿فَمَا رَعَوْها﴾ أي فما رعوها جميعاً. ﴿حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وتحوها إليها. ﴿فَأَتَيْنَا اللَّهِينَ آمَنُوا﴾ أتوا بالإِيمان الصحيح ومن ذلك الإِيمان بمحمد عَلَيْ وحافظوا حقوقها. ﴿مِنْهُمْ هَا لِيمان عَنْ حال الاتباع.

﴿ يَكَأَيُّهَا ۚ ٱلَّذِينَ ۚ مَا سَنُوا ٱلَّذَهُ وَ اللَّهَ وَمَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن تَحْمَيْهِ. وَيَجْعَل لَكُمْ نُولًا تَمْشُونَ بِهِ. وَيَنْفِرْ لَكُمُ أَوْلَلُهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

﴿ يَهَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بالرسل المتقدمة. ﴿ اتَّقُوا الله ﴾ فيما نهاكم عنه. ﴿ وَآمِنُوا بِرَسُولِه ﴾ محمد علبه الصلاة والسلام. ﴿ فَيْقَتُكُمْ كِفْلَيْنِ ﴾ نصيين. ﴿ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ لإيمانكم بمحمد ﷺ وإيمانكم بمن قبله، ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام، وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره. ﴿ وَيَجْمَل لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ يريد المذكور في قوله: ﴿ يسعى نورهم ﴾ أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس. ﴿ وَيَحْمُولُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

﴿ لِكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ثَنَءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ بُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ . ذُو الْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ ۞ ﴾ .

ولِقَلاً يَعْلَمُ أَهْلُ الكِتَابِ ﴾ أي ليعلموا و «لا» مزيدة ويؤيده أنه قرى «ليعلم» و «لكي يعلم و «لأن يعلم» بادغام النون في الياء. ﴿ أَلاَ يَقْبُرُونَ عَلَى شَيءِ مِنْ فَضْلِ الله ﴾ أن هي المخففة والمعنى: أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به، أو لا يقدرون على شيء من فضله فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوها بمن أرادوا ويؤيده قوله: ﴿ وَأَنَّ الفَضْلِ مِيدِ الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الفَصْلِ المَظِيم ﴾ وقيل «لا \* غير مزيدة، والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه، فيكون ﴿ وأن الفضل ﴾ عطفاً على ﴿ لئلا يعلم ﴾ ، وقرى « قبلا يعلم ، ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت ياء. وقرى « البلا» على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين».



### محنية وقيل العشر الأول مكي والباقي محني، وآيها اثنتاح وعشروح آية

## بِنْ وَاللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيدِ

﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَدِلُكَ فِى زُوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمّاً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞﴾.

﴿ فَذَ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله ﴾ روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها أوس بن الصامت، فاستفتت رسول الله ﷺ فقال: «حرمت عليه»، فقالت: ما طلقني فقال: «حرمت عليه»، فقالت: ما طلقني فقال: «حرمت عليه» فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الأربع، وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كربها، وأدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السين. ﴿وَالله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب. ﴿إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ للاقوال والأحوال.

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن لِسَآيِهِم مَّا هُـَ ٱمَّهَـٰتِهِمٌّ إِنْ أَشَهَتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدَنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَزًا مِنَ ٱلْقَلِهِ وَزُودًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَفُقُ عَقُورٌ ۞﴾.

﴿اللَّذِينَ يُظَهِّرُونَ مِنْكُمْ مِنَ نِسَائِهِمُ الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مشتق من الظهر، وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثي محرم، وفي ﴿منكم﴾ تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية، وأصل ﴿يظهرون﴾ من أظاهر، وعاصم ﴿فيظهرون﴾ من أظاهر، وعاصم ﴿يُظاهِرُون﴾ من ظاهر. ﴿مَا هُنَّ أَمْهَاتِهِمُ﴾ أي على الحقيقة. ﴿إِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُمْ﴾ فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول، وعن عاصم ﴿أمهاتهم﴾ بالرفع على لغة بني تعيم، وقرىء بـ «أمَّهَاتُهُمْ) وهو أيضاً على لغة من ينصب. ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ القَولِ﴾ إذ الشرع أنكره. ﴿وَإِنَّ اللهُ لَمَفُقَ عَقُورٌ ﴾ لما سلف منه مطلقاً، أو إذا تيب

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَنِّهِ رُونَ مِن نِسَآمِمٍ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَهَةٍ مِن قَبّلِ أَن يَتَمَاّسَأَ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَمَمَّلُونَ خَيْرٌ ﴿ ٢﴾ .

﴿وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث على ما أفسد، وهو بنقض ما يقتضيه وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه، إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة. وعند مالك بالعزم على الجماع، وعند الحسن بالجماع. أو بالظهار في الإسلام على أن قوله ﴿ يَظْهُرُونَ ﴾ بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية، وهو قول الثوري أو بتكراره لفظاً وهو قول .

الظاهرية، أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم أو إلى المقول فيها بإمساكها، أو استباحة استمتاعها أو وطئها. ﴿فَقَحْرِيرُ رَقِّيَةٍ﴾ أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية، ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار، والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا﴾ أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه، أو أن يجامعها وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. ﴿فَلِكُمْ﴾ أي ذلكم الحكم بالكفارة. ﴿تُوعَظُونَ بِهِ﴾ لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه. ﴿وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ لا تخفى عليه خانية.

﴿ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَأْ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيَيْنَ مِسْكِمَنَأَ ذَلِكَ التَّهِ وَرَسُولِهِمْ وَيَلْكَ مُدُودُ اللَّهِ وَلِلكَسْرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ ﴾ أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ فإن أفطر بغير على لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر ففيه خلاف، وإن جامع المظاهر عنها ليلاً لم ينقطع التتابع عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْقِطْه ﴾ أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو شبق مفرط فإنه ﷺ رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله. ﴿فَإَطْمَامُ سِتّينَ مِسكِيناً ﴾ ستين مداً بمد رسول الله ﷺ، وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قبل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عالمعام اكتفاء تعالى عنه علي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره، وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين، أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. ﴿فَلِكَ ﴾ أي فرض فَلِكَ لتصدقوا البيان أو التعليم للأحكام ومحله النصب بفعل معلل بقوله: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِه ﴾، أي فَرضَ فَلِكَ لتصدقوا بالله وَرَسُولِه في قبول شرائعه ورَفْض مَا كُنتُمْ عَلَيْه في جاهليتكم ﴿وَيَلْكَ حُلُودُ الله ﴾ لا يجوز تعديها. بأله وَرَسُولِه في الذين لا يقبلونها. ﴿عَلَامِ قوله: ﴿وَمَن كُورُ فَإِن الله عَني عن العالمين ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِنُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَثِ بَيْنَتُوَ وَللْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَىٰكُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَادُونِهِما فإن كلاً من المتعاديين في حد غير حد الآخر، أو يضعون أو يختارونِ حدوداً غير حدودهما. ﴿كُمِتُوا﴾ أخزوا أو أهلكوا وأصل الكبت الكب. ﴿كَمَا كُبِتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ يعني كفار الأمم الماضية. ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾ تدل على صدق الرسول وما جاء به. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَلَىٰ اللهِ عَهِينَ ﴾ ينهب عزهم وتكبرهم.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ منصوب بـ ﴿ مهين ﴾ أو بإضمار اذكر. ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلهم لا يدع أحداً غير مبعوث أو مجتمعين. ﴿ فَيَنْبُنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي على رؤوس الأشهاد تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم. ﴿ أَحْصَاهُ اللّهُ ﴾ أحاط به عدداً لم يغب منه شيء. ﴿ وَتَسُوهُ ﴾ لكثرته أو تهاونهم به. ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴾ لا يغيب عنه شيء.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللهَ يَمْلُمُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ مَا يَكُوْثُ مِن خَبُوَىٰ ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِمُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْأً ثُمَّ يُشِتَّهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴾ ﴿ اللّٰم تَرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ ﴾ كلياً وجزئياً. ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَة ﴾ صفة لها، يقح من تناجين ويجعل ﴿ ثلاثة ﴾ صفة لها، واستقاقها من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض فإن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع عليه ، والاستثناء من أعم عليه . ﴿ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُم ﴾ إلا الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها ، والاستثناء من أعم الأحوال . ﴿ وَلاَ خَمْسَةٍ ﴾ ولا نجوى خمسة . ﴿ إِلاَّ هُوَ سَاوِسُهُم ﴾ وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين ، أو لأن الله تعالى وتر يحب الوتر ، والثلاثة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما، وقرى \* ﴿ للالق ﴾ و "خمسة » بالنصب على الحال بإضمار ﴿ ينتهم . وقرأ يَعْقوب ولا أكثر بالرفع عطفاً على محل ﴿ ينتهم . وقرأ يَعْقوب ولا أكثر بالرفع عطفاً على محل من ﴿ نَجوى ﴾ أو محل لا أدنى بأن جعلت لا لنفي الجبس ﴿ وَالِنَهُم القِيامَةِ ﴾ تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه من الجزاء . ﴿ إِنَّ الله بِكُلُ شَيْءٌ عَلِم ﴾ لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء .

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَشَعَبُونَ بِٱلإِثْدِ وَٱلْمُدُونِ وَمَقْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآمُوكَ حَيَّوَكَ بِمَا لَدَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَعُولُونَ فِى أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَمْ أَفَيْسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَمْ أَفِيسِهُمْ أَلِيلًا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَمْ أَفِيسِهُمْ الْعَلَى ٱلْمَصِيدُ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ، نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله على ألم عادوا لمثل فعلهم. ﴿ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِقْمُ وَالْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ أي بما هو إلى وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول، وقرا حمزة «وينتجون» وهو يفتعلون من النجوى وروي عن يعقوب مثله. ﴿ وَإِذَا جَاوُكَ حَيُوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللَّهُ فِي فَيقولُون السام عليك، أو أنعم صباحاً والله تعالى يقول: ﴿ وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾. ﴿ وَيَقُولُونَ فِي النَّهُ عِنْهُ اللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ هلا يعذبنا الله بذلك لو كان محمد نبياً. ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ ﴾ عذاباً. ﴿ يَصْلُونَهَا ﴾ يَدخلونها. ﴿ وَيُؤْمِلُ وَ هَهِم عَهْمَ ﴾

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْمُذْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ كما يفعله المنافقون وعن يعقوب "فلا تنتجوا». ﴿وَتَنَاجَوا بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ بما يَتَضَمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول. ﴿وَاتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فيما تأتون وتذرون فإنه مجازيكم عليه.

﴿إِنَّمَا النَّجُوَى﴾ أي النجوى بالإِثم والعدوان. ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ فإنه المزين لها والحامل عليها. ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم. ﴿وَلَيْسَ﴾ أي الشيطان أو التناجي. ﴿بِضَارُهِمْ﴾بضار المؤمنين. ﴿شيئاً إِلاَّ بِإِذْ اللهُ﴾ إلا بمشيئته. ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ المُؤْمِنُونَ﴾ ولا يبالوا بنجواهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَج ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُوا

فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْهِلْرَ دَرَكَنبٍّ وَاللَّهُ بِمَا تَصَلُونَ خَيِرٌ ۖ ۖ ﴿

﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِي المَجلِسِ ﴾ توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من قولهم: افسح عني أي تنح، وقرى التفاسحوا المواد بالمجلس الجنس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع، أو مجلس رسول الله ﷺ فإنهم كانوا يتضامون به تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. ﴿ فَأَفْسَحُوا يَفْسَعُ اللهُ لَكُمْ ﴾ فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها. ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا ﴾ انهضوا للترسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهاد، أو ارتفعوا عن المجلس. ﴿ فَانْشُرُوا ﴾ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشين فيهما. ﴿ وَاللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم ﴾ بالنصر وحسن الذكر في الدنيا، وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة. ﴿ وَاللَّذِينَ أُوتُوا المِلْمَ وَرَجَاتٍ ﴾ ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل، فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة، ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره، وفي الحديث الفضل العالم على العالم على العالم القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ". ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ تهديد لمن لم يتمثل الأمر أو استكرهه.

﴿ يَمَائِمُ الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَذِمُوا بَيْنَ يَدَى خَوَدَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ خَدُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَجِمُ ۞ مَانْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى خَوَيَكُمْ صَدَقَتْ فَإِذَ لَدَ نَفْعَلُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصّلَوْةَ وَمَاثُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولُةً وَاللّهُ خَيِرٌ بِمَا تَشَكُونَ ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُم الرَّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ فتصدقوا قدامها مستعار ممن له يدان، وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال، والميز بين المحلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا، واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: ﴿ وَأَشفقتُم ﴾ وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه، إذ روي أنه لم يبق إلا عشراً وقيل إلا ساعة. ﴿ وَلِكَ ﴾ أي ذلك التصدق. ﴿ وَلِكَ ﴾ أي لأنفسكم من الريبة وحب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: ﴿ وَإِن لَمْ تَجُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي لأنفسكم من الريبة وحب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: ﴿ وَإِن لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي لمن لم يجده حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب.

﴿ ٱلْمُشْقَتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا يَدَى يَدِي نَجُواكُمْ صَدَقَاتِ ﴾ أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع ﴿ صدقات ﴾ لجمع المخاطبين، أو لكثرة التناجي. ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن رخص لكم أن لا تفعلوه، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم وإذ على بابها وقيل بمعنى إذا أو إن. ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَآتُوا الرُّكُواةَ ﴾ . فلا تفرطوا في أدائهما. ﴿ وَأَطِيمُوا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ في سائر الأوامر، فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. ﴿ وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ظاهراً وباطناً.

﴿ ﴾ أَلَتُ نَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِنكُمٌّ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَسْلَمُونَ ﴿ أَعَدُّ اللّهُ لَمُنْمُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْرِ سَانَهَ مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوا ﴾ والوا. ﴿ قَوْماً غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ ﴾ يعني اليهود. ﴿ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ ﴾ لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك. ﴿ وَيَخلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ ﴾ وهو ادعاء الإسلام. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أن المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس، وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا يعلم. وروي أنه عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال اليدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان، فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال عليه الصلاة والسلام له: علام تشتمني أنت وأصحابك، فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت.

﴿أَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً﴾ نوعاً من العذاب متفاقماً. ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه.

﴿ اَتَّخَذُوٓا اَيْتَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُّهِينٌ ۞ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوَلَّهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللّهِ شَتِيَّا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونُ ۞﴾.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمُ﴾ أي التي حلفوا بها، وقرىء بالكسر أي «إيمانهم» الذي أظهروه. ﴿جُنَّةَ﴾ وقاية دون دمائهم وأموالهم. ﴿فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ الله﴾ فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط. ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم. وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة.

﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهُ شَيْئاً أُولْتِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ قد سبق مثله.

﴿ يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيمًا فَيَسْلِمُونَ لَمُ كَمَا يَتْلِفُونَ لَكُوْ يَقْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَ شَيْءً أَلَا إِنَهُمْ هُمُ ٱلكَانِبُونَ ۖ ۖ الشَيْطُونُ التَّهِمُ عَلَى مَنْ الشَيْطُونُ مُ الكَانِبُونَ ۖ السَّيْطُونُ عَلَيْهِمُ الشَيْطُونُ مُ الشَيْطُونُ مَا الشَيْطُونُ اللهِ إِنَّ حِزْبَ الشَيْطُونِ مُمُ المَنْبِمُونَ ۖ ۖ ﴾.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ﴾ أي لله تعالى على أنهم مسلمون. ﴿كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ﴾ في الدنيا ويقولون إنهم لمنكم. ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيءٍ﴾ في حلفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه عليكم في الدنيا. ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الكَاذِبُونَ﴾ البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه.

﴿اسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليها، وهو مما جاء على الأصل. ﴿فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم. ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ جنوده وأتباعه. ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ﴾ لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤيد وعرضوها للعذاب المخلد.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُمَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَئِهِكَ فِي ٱلْأَذَلَينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيًّ إِنَّ اللَّهَ فَوِئً عَرِيدٌ ۞﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولِئِكَ فِي الأَذَّلُينَ﴾ في جملة من هو أذل خلق الله.

﴿كَتَبَ اللهِ فِي اللوحِ. ﴿لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ أي بالحجة، وقرأ نافع وابن عامر ﴿رسلي ﴾ بفتح الياء. ﴿إِنَّ اللهُ قَوِيٌ ﴾ على نصر أنبيائه. ﴿خَزِيزُ ﴾ لا يغلب عليه شيء في مراده.

﴿لَا غِمَدُ فَوْمًا بُوْمِنُوكَ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ بُوَلَدُّوكَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَ كَالُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوَ الْبَنَاءَهُمْ أَوْ الْبَنَاءَهُمْ أَوْ الْبَنَاءَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْـةُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتُهُمْ وَرَشُواْ عَنْلُمُ أَوْلَئِهَكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْلُمُ أَوْلَئِهَكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْلُمُ أَوْلَئِهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا حَرْبُ اللّهِ هُمُ ٱللّهُومُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْلُمُ أَوْلَئِهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا حَرْبُ اللّهِ هُمُ ٱللّهُومُونَ ﴿ ﴾.

﴿لاَ تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي لا ينبغي أن تجدهم وادين

أعداء الله، والمراد أنه لا ينبغي أن يوادوهم. ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم. ﴿وَلَوْكِكُ أَي الذين لَم يوادوهم. ﴿كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الإِيمَانَ﴾ أثبته فيها، وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإِيمان، فإن جزء الثابت في القلب يكون ثابتاً فيه، وأعمال الجوارح لا تثبت فيه. ﴿وَأَيْدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ ﴾ أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآن، أو بالنصر على العدو. قيل الضمير لـ ﴿الإِيمانَ ﴾ فإنه سبب لحياة القلب. ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَضِيَ الله عَنْهُمْ ﴾ بطاعتهم. ﴿وَرَشُوا عَنْهُ بِقضائه أو بما وعدهم من الثواب. ﴿أُولَئِكَ حِرْبُ اللَّهِ اللهِ جنده وأنصار دينه. ﴿أَلاَ إِنْ اللهِ هُمُ المُمْلِحُونَ ﴾ الفائزون بخير اللهوين.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة".



#### محنية وأيها أربح وعشروى آية

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلزَّحِيمِ يَرْ

﴿سَتَّحَ بِلَوِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ۞﴾.

﴿ سَبِّحَ لله ما فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ روي «أنه عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه، فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة بالنصرة، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا أبا سفيان، فأمر رسول الله ﷺ أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة، ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم حتى صالحوا على الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة افأنزل الله تعالى ﴿ سبح لله ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالله على كل شيء قدير ﴾ ..

﴿ هُوَ الَّذِى آلَمَنِيَ آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ آهَلِ الْكِتَنْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلُو الْحَشْرِ مَا طَلَنَتُمْ اَن يَحْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم مَّالِمَتُهُمُ حُصُوبُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَالنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبَّثُ لَدَ يَخْشِبُواْ وَفَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبُّ يُخْرِيُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَآيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَهِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلاَبْصَدِرِ ۞﴾.

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحَشْر﴾ أي في أول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك، أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشأم، وآخر حشرهم إجلاء عمر رضى الله تعالى عنه إياهم من خيبر إليه، أو في أول حشر الناس إلى الشأم وآخر حشرهم أنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم هناك، أو أن ناراً تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب. والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر. ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ لشدة بأسهِم ومنعنهم. ﴿وَظَنُوا أَنَّهُمُ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله ﴾ أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله، وتغيير النظّم وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها، ويجوز أن تكون ﴿حصونهم﴾ فاعلاً لـ ﴿مانعتهم﴾. ﴿فَأَتَّاهُمُ اللهُ أي غذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء، وقيل الضمير لـ ﴿ المؤمنين ﴾ أي فأتاهم نصر الله، وقرى، «فأتاهم الله» أي العذاب أو النصر. ﴿ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسبوا﴾ لقوة وثوقهم. ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملؤها. ﴿يُخْربُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ ضناً بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها. ﴿وَأَيْدِي المُؤْمِنينَ﴾ فإنهم أيضاً كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لمجال القتال. وعطفها على "أيديهم" من حيث إن تخريب المؤمنين مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم فيه، والجملة حال أو تفسير لـ ﴿الرعبِ﴾. وقرأ أبو عمرو ﴿يخرّبون﴾ بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير. وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خراباً والتخريب الهدم. ﴿فَاعْتَبُرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله، واستدل به على أن القياس حجة من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية

له على ما قررناه في الكتب الأصولية.

﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَمَذَّبَهُمْ فِي الدُّنِيَّا وَلَمُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّادِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَي ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾.

﴿ وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ ﴾ الخروج من أوطانهم. ﴿ لَمَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴾ بالقتل والسبي كما نعل ببني قريظة. ﴿ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة.

﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقُ الله فَإِنَّ اللهُ شَدِيدُ المِقَابِ﴾ الإِشارة إلى ما ذكر مما حاق بهم وما كانوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير.

﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيـَنَهِ أَوْ نَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِيقِينَ ۗ ۗ ﴿

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنَ لِينَهُ ﴾ أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوان، وقيل من اللين ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان. ﴿أَوْ مَرَكَتُمُوهَا ﴾ الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر باللينة. ﴿قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا ﴾ وقرىء قاصلها ، اكتفاء بالضمة عن الواو أو على أنه كرهن. ﴿قَيِإِذْنِ الله فبأمره، ﴿وَلِينُحْزِيَ الله القَاسِقِينَ ﴾ علة لمحذوف أي وفعلتم أو وأذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاظهم منه. روي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها فنزلت. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم.

﴿ وَمَا أَلَمَآ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُدُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَ اللَّهَ يُسَلِطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَشَآةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمٍ قَدِيرٌ ۞﴾.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ وما أعاده عليه بمعنى صيره له أو رده عليه، فإنه كان حقيقاً بأن يكون له لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطبعين. ﴿ مِنْهُمُ ﴾ من بني النضير أو من الكفرة. ﴿ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السير. ﴿ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ ﴾ ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، وذلك إن كان الممراد فيء بني النضير، فلأن قراهم كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها رجالاً غير وسول الله ﷺ فإنه الممراد فيء بني النفير، فلأن قراهم كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها رجالاً عير وسول الله ﷺ فإنه ركب جملاً أو حماراً، ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلاثة كانت بهم حاجة. ﴿ وَالله عَلَى كُلُ شَيء قَلِيرٌ ﴾ فيفعل ما يريد تالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها.

﴿ مَا ۚ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْ أَهَلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِقَهِ وَلِلْرَسُّولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِينَا مِنكُمُّ وَمَا ءَائنكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواْ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ آلِهِقَابِ ۞﴾.

﴿مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى﴾ بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه. ﴿فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلَّذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ اختلف في قسم الفيء، فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد، وقيل يخمس لأن ذكر الله للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول. وقيل يخمس خمسه كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور. ﴿كَيْلاً يَكُونَ ﴾ أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء. وقرأ هشام في رواية بالتاء. ﴿دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْتِياءِ مِنْكُمْ ﴾ الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية، وقرىء «دولة» بمعنى كيلا يكون الفيء ذا تداول بينهم أو أخذه غلبة تكون بينهم، وقرأ هشام ﴿دولة ﴾ بالرفع على كان التامة أي كيلا يكون الفيء ذولة جاهلية. ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ ﴾ وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر. ﴿وَمُخْذُوهُ ﴾ لأنه حلال لكم، وو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة. ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عن أخذه منه، أو عن إتيانه. ﴿وَانْتَهُوا ﴾ عنه. ﴿وَاتّقُوا

﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْغَنُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانًا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَشُولَهُۥۚ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّذِيقُونَ ﴿ ﴾ .

﴿لِلْفُقْرَاءِ المُهَاجِرِينَ﴾ بدل من ﴿لذي القربى﴾ و ﴿ما﴾ عطف عليه فإن ﴿الرسول﴾ لا يسمى فقيراً، ومن أعطى أغنياً ذوي القربى خصص الإبدال بما بعده، أو الفيء بفيء بني النضير. ﴿الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ وَيَارِهُمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم. ﴿يَبْتَغُونَ قَضْلاً مِنَ الله وَرَضُوَاناً﴾ حال مقيدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. ﴿وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ﴾ بأنفسهم وأموالهم. ﴿أُولَئِكُ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ في إيمانهم.

﴿ وَاللَّذِنَ نَبَوْءُ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن تَلِيهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاحَــَةً يَمَّا أُرْتُوا وَيُؤْفِرُونَ عَلَى النَّشِيمِمْ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُعَّ نَشْيهِمِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنًا أَغْفِرَ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا وَلَا يَتَكُنُ وَمُونَ رَبّعًا أَغْفِرَ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا وَلاَ يَتَعَلّى فِي قُلُوبِنَا وَلاَ يَكُونُ وَيُونُ رَبّعِمُ ﴾.

﴿وَاللَّذِينَ تَبَوّعُوا الذَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ عطف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم فإنهم لزموا المدينة والإِيمان وتمكنوا فيهما، وقيل المعنى تبؤوا دار الهجرة ودار الإِيمان فحذف المضاف من الناني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام، أو تبؤوا الدار وأخلصوا الإِيمان كقوله: عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءَ بَارِداً. وقيل سمى المدينة بالإِيمان لأنها مظهره ومصيره. ﴿وَيْ قَبْلِهِمْ ﴾ من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام والذين تبؤوا الدار من قبلهم والإِيمان. ﴿فِيْجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْيَهِمْ ﴾ ولا يثقل عليهم، ﴿وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ ﴾ ولا يثقل عليهم، ﴿وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ ﴾ في أنفسهم، ﴿وَالجَعَةُ ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ. ﴿مِمَّا أُوتُوا ﴾ مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. ﴿وَيَوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ حاجة من خصاص البناء وهي فرجة. ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحٌ تَفْسِهِ ﴾ حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإِنفاق. ﴿فَأُولَئِكُ وهِي فرجة. ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحُ تَفْسِهِ ﴾ والثواب الآجل.

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ هم الذين هاجروا حين قوي الإِسلام، أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفرمنون بعد الفرمنين. ﴿يَقُولُونَ رَبِّنَا اهْ: ﴿ لَنَا لَهُ: إِنَّا الْهَ: أِنَا اللَّهِ قَد استوعبت جميع المؤمنين. ﴿يَقُولُونَ رَبِّنَا الْهَ: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ حقداً لهم. ﴿وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ حقداً لهم. ﴿وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ حقداً لهم.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجُنَ مَمَكُمْ وَلَا قُطِيعُ نِيكُو أَحَدًا أَبْدَا وَإِن قُونِلَتُدَ لَنَصُرَئَكُمُ وَاللّهُ يَشَهُ إِنَّهُمْ لَكَوْبُونَ ۚ لَهِنَ أَخْرِجُواْ لَا يَعْمُرُونَكُمْ وَلَهِن نَصْرُوهُمْ لَكُولُكَ الْأَدْبَدَرُ شُكَّ لَا يُصَمُّرُونَكُ ۖ لَكِنْ نَصْرُونَكُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يريد الذين بينهم وبينهم أخرة الكفر أو الصداقة والموالاة. ﴿ وَلَهُ أُخِرِجُتُمْ ﴾ من دياركم. ﴿ لَنَخُرُجَنْ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ ﴾ في قتالكم أو خذلانكم. ﴿ وَأَحْداً أَبَداً ﴾ أي من رسول الله ﷺ والمؤمنين. ﴿ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَتَنْصُرَتُكُمْ ﴾ لنمَاوننكم. ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال:

﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرونَهُمْ ﴾ وكان كذلك فإن ابن أبي وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم أخلفوهم، وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن. ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ ﴾ على الفرض والتقدير. ﴿لَيْوَلُنُ الأَنْبَارَ ﴾ انهزاماً. ﴿فُمَّ لاَ يُتْصَرُونَ ﴾ بعد بل يخذلهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين، أو نفاهم إذ ضمير الفعلين يحتمل أن يكون لليهود وأن يكون للمنافقين.

﴿ لَأَنْتُدَ أَشَدُ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَنْفَهُونَ ۞ لَا بُتَنِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى تُحْصَّنَهُ أَوْ مِن وَزَلَهِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُّ شَدِيدُ تَخْسَبُهُمْ جَيِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ فَوْمٌ لَا يَمَعْلُونَ ۞ ﴾.

﴿ لاَتَشَمْ أَشَدُ رَهَبَةٌ ﴾ أي أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول. ﴿ فِي صُدُورِهِمْ ﴾ فإنهم كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين. ﴿ مِنَ الله ﴾ على ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب الإظهار رهبة الله. ﴿ وَلِكَ بِٱلنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويعلموا أنه الحقيق بأن يخشى.

﴿لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ اليهود والمنافقون. ﴿جَمِيعاً ﴾ مجتمعين متفقين. ﴿إِلاَ فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ ﴾ بالدروب والخنادق. ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُلُو ﴾ لفرط رهبتهم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «جدار» وأمال أبو عمرو فتحة الدال. ﴿بِأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً ، بل لقذف الله الرعب في قلوبهم ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله. ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً ﴾ مجتمعين متفقين. ﴿وَقَلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ ما فيه صلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم.

﴿ كَشَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرِيبٌ ۚ ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ۞ كَشَلِ الشَّبِطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْنِنَ ٱحْصَفْرَ فَلَنَا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِعَتُ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالِمِينَ ۞ فَكَانَ عَفِيتَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِيْتِنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَوُا الظّلِلِمِينَ ۞﴾.

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي مثل اليهود كمثل أهل بدر، أو بني قينقاع إن صح أنهم أخرجوا قبل النضير، أو المهلكين من الأمم الماضية. ﴿قَرِيباً﴾ في زمان قريب وانتصابه بمثل إذ البتقدير كوجود مثل. ﴿وَلَاقُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ﴾ سوء عاقبة كفرهم في الدنيا. ﴿وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱليمْ﴾ في الآخرة.

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان. ﴿إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُر﴾ أغراء على الكفر إغراء الآمر المأمور. ﴿فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ تبرأ عنه

مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال.

﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي النَّارِ خَالدَيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ والمراد من الإنسان الجنس. وقيل أبو جهل قال له إبليس يوم بدر ﴿لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم﴾ الآية. وقيل راهب حمله على الفجور والارتداد وقرىء «عاقبتهما» و «خالدان» على أنه خبر إن و ﴿في النار﴾ لغو.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَشَنْظُرَ نَفْشُ مَا تَذَمَتْ لِفَدِّ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ مَا سَنَهُمْ أَنْفَهُمُ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱصَحَبُ ٱلنَّارِ وَلَا يَسْتَوِى آصَحَبُ ٱلنَّارِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايَهِرُونَ ﴿ ﴾ .

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ ليوم القيامة سماه به لدنوه أو لأن الدنيا كيوم والآخرة كغده، وتنكيره للتعظيم وأما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة كأنه قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك. ﴿وَاتَّقُوا الله تكرير للتأكيد، أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وهو كالوعيد على المعاصي.

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهِ نسوا حقه. ﴿ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها، أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم. ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ الكاملون في الفسوق.

﴿لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنِّةِ﴾ الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا للجنة والذين استمهنوها فاستحقوا النار، واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. ﴿أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمُ الفَّائِزُونَ﴾ بالنعيم المقيم.

﴿ لَوَ أَنزَكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْأَمْنَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَمَلَهُمْ يَنفَكُرُونَ ۚ إِلَى الْمَدِّ الْكَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّغَنُ ٱلرَّعِيمُ لِلنَّاسِ لَمَلَهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴾.

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ هَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتُهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَسْيَةِ الله تمثيل وتخييل كما مر في قوله : ﴿ إِنَا عَرَضِنا الأَمَانَة ﴾ ولذلك عقبه بقوله: ﴿ وَبِلْكَ الأَمْثَالُ تَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فإن الإِشارة إليه وإلى أمثاله. والمراد توبيخ الإِنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره، والتصدع التشقق. وقرىء «مصدعاً» على الإِدغام.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها، وما حضر له من الأجرام وأعراضها، وتقديم ﴿الغيبِ﴾ لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به، أو المعدوم والموجود، أو السر والعلانية. وقبل الدنيا والآخرة. ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِف لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقَلُّـوشُ السَّلَئُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِونُ الْمَسَنِّرُ الْمَبَنَارُ الْمَبَنَارُ اللَّهَ الْمُسَارُّةِ الْمُسَمَّلَةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمَّةُ الْمُسَمِّرُ لَهُ الْاَسْمَانُهُ الْمُحْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ﴾ البالغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. ﴿السَّلاَمُ﴾ ذو السلامة من كل نقص وآفة، مصدر وصف به للمبالغة. ﴿المُؤْمِنُ﴾ واهب الأمن، وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار. ﴿المُهَيْمِنْ﴾ الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن قلبت همزته هاء. ﴿المُتَكَبِّرُ﴾ الذي جبر خلقه على ما أراده، أو جبر حالهم بمعنى أصلحه. ﴿المُتَكَبِّرُ﴾ الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. ﴿مُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إذ لا يشركه في شيء من ذلك.

وَهُوَ الله الخَالِقُ المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. ﴿ الْبَارِيءُ الموجد لها بريئاً من التفاوت. ﴿ الْبَارِيءُ الموجد لها بريئاً من التفاوت. ﴿ المُصَوّرُ الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. (ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه بكتابي المسمى بـ «منتهى المننى». ﴿ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ لأنها دالة على محاسن المعاني. ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ لتنزهه عن النقائص كلها. ﴿ وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ ﴾ الجامع للكمالات بأسرها فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم.

عن النبي ﷺ من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».



#### محنية وآيها ثلاث عشرة آية

## بِسْمِ أَلَّهُ الْتُحْمِيلِ ٱلرَّحِيمِ إِ

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّوَ وَقَدَ كَفَرُوا بِمَا جَاتَكُمْ فِنَ الْحَقِ يُخْيِجُونَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِيْكُمْ إِن كَشُمُ خَرَجْتُمْ جِهَنَا فِي سَبِيلِ وَآتِيفَاتَهَ مَرْصَائِثً ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاتَهُ السَّبِيلِ ۞﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، فإنه لما علم أن رسول الله ﷺ يغزو أهل مكة كتب إليهم أن رسول الله ﷺ يريدكم فخذوا حذركم، وأرسل كتابه مع سارة مولاة بني المطلب، فنزل جبريل عليه السلام فأعلم رسول الله، فبعث رسول الله ﷺ علياً وعماراً وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تأثوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها، فأدركوها ثمَّة فجحدت فهموا بالرجوع، فسل علي رضي الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقاصها، فاستحضر رسول الله ﷺ حاطباً وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش وليس لي فيهم من يحمي أهلي، فأردت أن آخذ عندهم يداً وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئاً، فصدقه رسول الله ﷺ وعذره. ﴿تُلْقَونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ تفضون إليهم المودة بالمكاتبة، والباء مزيدة أو أخبار رسول الله ﷺ بسبب المودة، والجملة حال من فاعل ﴿لا تتخذوا﴾ أو صفة لأولياء جرت على غير من هي له، ولا حاجة فيها إلى ٍ إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل. ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُّ ﴾ حال من فاعل أحد الفعلين. ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي من مكة وهو حال من ﴿كفروا﴾ أو استثناف لبيانه. ﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بالله رَيُكُمْ﴾ بأن تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. ﴿إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ﴾ عن أوطائكم. ﴿جِهَاداً فِي سَبيلي وَالْتِنفاءَ مَرْضَاتي﴾ علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب الشُّرط مُحدُوفُ دَل عليه ﴿لا تَتَخَذُوا﴾. ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ﴾ بَدَل مِن ﴿تلقونَ﴾ أو استئناف معناه: أي طائل لكم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة. ﴿ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ أي منكم. وقيل ﴿أُعْلَمُ مَضَارِعُ وَالبَّاءُ مَزِيدَةً وَ «مَا» مُوصُولَةً أَوْ مَصَدْرِيَّةً. ﴿وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ ﴾ أي من يفعل الاتخاذ. ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل﴾ أخطأه.

﴿ إِن بَنْفَقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَمْدَلَهُ وَيَبْسُطُوا إِنَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِالشَّتِ وَوَدُّوا لَوْ تَكَفَّرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَانُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ مِنْ الْقِيْمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَقْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞﴾.

﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ﴾ يظفروا بكم. ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾ ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. ﴿وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْلِيَهُمْ وَٱلْسِنَتَهُمْ بِالسُّومِ﴾ ما يسوؤكم كالقتل والشتم. ﴿وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ وتمنوا ارتدادكم، ومجيء ﴿ودوا﴾ وحده بلفظ الماضي للإِشعار بأنهم ﴿ودوا﴾ قبل كل شيء، وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم. ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ ﴾ قراباتكم. ﴿ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ الذين توالون المشركين لأجلهم. ﴿ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ ﴾ يفرق بينكم بما عراكم من الهول فيفر بعضكم من بعض فما لكم ترفضون اليوم حق الله لمن يفر منكم غداً، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاء، وقرأ ابن عامر ﴿ يفصل ﴾ على البناء للمفعول وهو ﴿ بينكم ﴾ ، وقرأ عاصم ﴿ يفصِل ﴾ . ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه.

﴿ مَنَدُ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِي إِنَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذَ قَالُواْ لِغَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَوَّا مِنكُمْ وَيَمَنَا مَسَلُمُونَ مِن وَيُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ قدوة. اسم لما يؤتسى به. ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ صفة ثانية أو خبر كان و ﴿لكم ﴾ لغو أو حال من المستكن في ﴿حسنة ﴾ أو صلة لها لا لـ ﴿اسوة ﴾ لأنها وصفت. ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ﴾ ظرف لخبر كان. ﴿إِنَّا بُرَآهُ مِنْكُمْ ﴾ جميع بريء كظريف وظرفاء. ﴿وَمِنَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفَرْنَا بِينَكُمُ أَو بعمودكم، أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم. ﴿وَبَنَا بَينَنَا وَبَينَكُمُ المَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ أَبُداً حَتى تُؤْمِنُوا بِالله وَحَدَهُ ﴾ فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. ﴿إِلاَّ قُولُ إِبْرَاهِيمَ لاَبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ استثناء من قوله ﴿السوة حسنة ﴾ فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به، فإنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه. ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهُ مِنْ شَيءٍ ﴾ من تمام قوله المستثنى ولا بلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه. ﴿وَيَنَا عَلَيْكَ لَنْ اللهِ العلائق بينهم وبين الكفار.

﴿ وَيَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله. ﴿ وَاغْفِر لَنَا﴾ ما فرط منا ﴿ رَبِّنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾ ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يجير المتوكل ويجيب الداعي.

﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُو بِيمِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرَجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِدَرَّ وَمَن بَنُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَيْقُ الْحَبِيدُ

﴿ مَنَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهِنَ اللَّذِينَ عَادَيْتُمْ يَنْتُمْ مُودَةً ۚ وَاللَّهُ فَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ تكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم ولذلك صدر بالقسم وأبدل قوله: ﴿ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالنَّوْمُ الآخِرِ ﴾ من ﴿ لكم ﴾ فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم، وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله: ﴿ وَمَنْ يَتُولُ فَإِنَّ الله هُوَ الْفَيْعُ الْحَمِيدُ ﴾ فإنه جدير بأن يوعد به الكفرة.

﴿ هَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَتِنَ اللَّذِينَ هَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ ﴾ لما نزل ﴿لا تتخذوا﴾ عادى المؤمنون أقاربهم المشركين وتبرؤوا عنهم، فوعدهم الله بذلك وأنجز إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء. ﴿وَاللهُ قَدِيرٌ﴾ على ذلك. ﴿وَاللهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ﴾ لما فرط منكم في موالاتهم من قبل ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم.

﴿ لَا يَنْهَنَكُو اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِئُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَنِكُمْ أَن نَبَرُوهُمْ وَتَقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنَهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَلَغَمُوكُمْ مِن دِينَكِمُ وَطَلْهَرُواْ عَلَا إِخْرَاحِكُمْ أَن قَرَلُوهُمْ وَمَن يَنَوَظَمُ قَالَتِهِكَ هُمُ الطَّلِلُمُونَ ۞﴾.

﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَادِكُمْ ﴿ أَي لا ينهاكم عن مبرَّة

هؤلاء لأن قوله: ﴿أَنْ تَبَرُوهُمْ﴾ بدل من ﴿الذين﴾. ﴿وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. ﴿إِنَّ الله يُجِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ العادلين، روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا، فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت.

﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدَّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ﴾ كمشركي مكة فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين. ﴿أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ بدل من ﴿الذينِ﴾ بدل الاشتمال. ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لوضعهم الولاية في غير موضعها.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهِاجِرَاتِ فَامْتَجِنُوهُنَّ ﴾ فاختبروهن بما يغلب على ظلكم موافقة قلوبهم لسانهن في الإيمان. ﴿ فَالْ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴾ فإنه المطلع على ما في قلوبهن. ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنْ مُؤْمِنَاتِ ﴾ العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم في وجوب العمل به. ﴿ فَلاَ تَجِعُوهُنْ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله: ﴿ لاَ هُنْ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ الله وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ الله وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ الله وَلاَ عَلَيْكُمُ وَالنّهُ لَلمَنع عن الاستئناف. ﴿ وَاتّوهُمْ مَا يَجِلُونَ لَهُنّ ﴾ والتكرير للمطابقة والمبالغة أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستئناف. ﴿ وَاتُوهُمْ مَا الْمُهُورِ عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سببعة تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سببعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة فاقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها فنزلت. فاستخلفها رسول الله ﷺ فخطف ذواجهن وبين أزواجهن الكفار . ﴿ إِذَا آتَيْنَمُوهُنَّ أَجُورُهُنَ ﴾ شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما أعلى أزواجهن الكفار . فولا تُمَسِّكُوا في عصمة والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وقرأ البصريان ﴿ ولا تُمَسِّكُوا ﴾ جمع عصمة والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وقرأ البصريان ﴿ ولا تُمَسِّكُوا ﴾ بالتشديد. ﴿ وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ من مهور أزواجهم المهاجرات. ﴿ وَلِهُ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ ﴾ استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير، أو جعل الحكم حاكماً على المبالغة . ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكُمُ اللهُ عَلَمُ مَا مُنْ وَحَلُولُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ المَاهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَقُوا هُ مَا تَعْضَيه حكمة .

﴿ وَإِن فَانَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزَلَامِكُمْ إِلَى ٱلْكُنَارِ فَعَاقَبْتُمْ فَتَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِنْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَانَقُوا اللَّهَ اللَّهِ مَا نَعْمُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِدِهُ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَيْهِ ﴾ .

﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ ﴾ وإن سبقكم وانفلت منكم. ﴿ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أحد من أزواجكم، وقد قرى، به وايقاع ﴿ شيء ﴾ من مهورهن. ﴿ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فجاءت وايقاع ﴿ شيء ﴾ من مهورهن. ﴿ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر، شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. ﴿ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْقُقُوا ﴾ من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المُشركون أن يؤدوا مهر الكوافر فوتلت . وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة ﴿ فَأَتُوا ﴾ بدل الفائت من الغنيمة. ﴿ واتّقُوا

الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ فإن الإِيمان يه يقتضي التقوى منه.

﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآمَكَ الْمُؤْمِنَتُ بِبَايِمِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْفَلْنَ أَرْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُنْهَتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِبِهِنَّ وَأَرْتُبُلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِمْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ نَجِيمٌ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النِّي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِالله شَيئاً ﴾ نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. ﴿ وَلاَ يَشْرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَقْنُلُنَ أُولاَدَهُنَ ﴾ يريد وأد البنات. ﴿ وَلاَ يَشْرِفنَ فِلاَ يَشْرُوفِ ﴾ في حسنة تأمرهن بها، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ﷺ لا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. ﴿ وَاسْتَفْفِرُ لَهُن الله إِنَّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ .

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُمَّالُ مِنْ أَصْمَنِ التَّبُورِ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم. ﴿ قَدْ يَنْسُوا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ لكفرهم بها أو لعلمهم بأنهم لاحظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. ﴿ كُمَا يَشِسَ الكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابٍ القُبُورِ ﴾ أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم، وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهم.

عن النبي ﷺ قمن قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة".



#### محنية، وقيل مكية وآيها أربع عشرة آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ لَلْكِيكُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞﴾.

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ سبق تفسيره.

﴿يَا أَيْهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً﴾ فولوا يوم أحد فنزلت. و ﴿لم﴾ مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر على حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهم معاً واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه.

﴿كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ المقت أشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص ﴿كبر﴾ عند من يحقر دونه كل عظيم، مبالغة في المنع عنه.

﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَنِّتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفَّا كَانَهُم بُنْيَنٌ مَّرْصُوسٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُومَىٰ لِيَقَوْمِ لِمَ تُؤْدُونَنِي وَفَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواً أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمِ النّسِوينَ ۞﴾.

﴿ إِنَّ الله يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِه صَفاً﴾ مصطفين مصدر وصف به. ﴿كَالَّهُمْ يُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ في تراصهم من غير فرجة، حال من المستكن في الحال الأولى. والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مقدر باذكر أو كان كذا. ﴿ يَا قَوْمٍ لِمَ تُؤَذُّونَني ﴾ بالعصيان والرمي بالأدرة. ﴿ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ ﴾ بما جنتكم من المعجزات، والجملة حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه، ﴿ وقد التحقيق العلم. ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا ﴾ عن الحق. ﴿ أَزَاعٌ الله تُعْلَمُهُم ﴾ صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب. ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القوم الفَاسِقِينَ ﴾ هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة.

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبُنُ مَرَيَمَ يَدِيَقِ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ آللَهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ بَدَىَ مِنَ ٱلتَّوَرَدَةِ وَمُبَيِّشِرًا بِرَسُولِ بَأْقِي مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُ أَخَدُّ فَلَنَا جَاتَمُهُم بِٱلْهِيَئِتِ قَالُواْ هَذَا سِيحٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْفَمَ يَا بَنِي إِسْرَائيِلَ ﴾ ولعله لم يقل ﴿ يا قوم ﴾ كما قال موسى لأنه لا نَسب له فيهم . ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمَبْشُراً ﴾ في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة وتبشيري ﴿ برسول يأتي من بعدي ﴾ . والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو إبشيري ﴿ برسول فلا يعمل ، ﴿ وَإِنْ مُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي السَّمُهُ أَحْمَلُ الْعَنِي محمداً عليه الصلاة والسلام،

والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه، فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين. ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ الإشارة إلى ما جاء به أو إليه، وتسميته سحر للمبالغة ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «هذا ساحر» على أن الإشارة إلى عسى عليه السلام.

﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ بُدْتَىٰ إِلَى ٱلْإِمْتَلَيَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّتَمَ الطَّالِمِينَ ۞ يُمِيدُونَ لِيُطْلِعُواْ فُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِثَمُ فُورِهِ وَلَوْ كَرْهِ آلْكَيْرُونَ ۞ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْمُلَدَىٰ وَدِينِ لَلْنَيْ لِيُظْهِمُونُ عَلَى اللَّذِينَ كُلِيهِ وَلَوْ كَرُهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ ﴾ أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خير الدازين فيضع موضع إجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحراً فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت وقرى ويدعى يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه. ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾ لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا﴾ أي يريدون أن يطفئوا، واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت لما فيها من معنى الاضافة تأكيداً لها في لا أبا لك، أو ﴿ يريدون﴾ الافتراء ﴿ ليطفئوا﴾ . ﴿ فُورَ اللهُ يعني دينه أو كتابه أو حجته . ﴿ بِأَفُواهِمُ ﴾ بطعنهم فيه . ﴿ وَاللَّهُ مَتِمُ تُورِهِ عَبلغ غايته بنشره وإعلائه، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة . ﴿ وَلَوْ كُرو الكَافِرُونَ ﴾ إرغاماً لهم .

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ﴾ بالقرآن أو المعجزة. ﴿ وَدِينِ الحَقِّ ﴾ والملة الحنيفية. ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ليغلبه على جميع الأديان. ﴿ وَلَوْ كَرةَ المُشْرِكُونَ ﴾ لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَوُا هَلَ ٱلْمُلَّكُو ظَنَ جِنَرَرَ نُسِيكُم بَيْنَ عَلَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُتَّرِثُونَ بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ. وَجُمْلِهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُو وَلَفْسِكُمْ فَالِكُو خَبْرُ لَكُو إِن كُفَتْم تَفَلُونَ ۞﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هِلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ وقرأ ابن عامر ﴿ تَنْجِيكُمْ ۗ بالتشديد.

﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ﴾ استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال عزهم، والمراد به الأمر وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا يترك. ﴿ وَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد. ﴿ إِنْ كُثْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إن كنتم من أهل العلم إذ الجاهل لا يعتد بفعله.

﴿يَفَفِرْ لَكُرْ ذُنُوْبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِي مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَرُ وَسَنَكِنَ لَجِيَّةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلُمْزَىٰ ثَمِيُّوْمَا ۚ نَصَرٌ بِنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ وَبِثْ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

﴿ يَفْفِر لَكُمْ ذُنُويَكُمْ ﴾ جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخير، أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا، أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم، ويبعد جعله جواباً لهل أدلكم لأن مجرد دلالته لا توجب المغفرة ﴿ وَيُلْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ المَعْفِرَة وإدخال الجنة.

﴿ وَأَخْرَى تُحِبُّونَها ﴾ ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة، وفي ﴿تحبونها ﴾ تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل، وقيل ﴿أَحْرى ﴾ منصوبة بإضمار يعطيكم، أو تحبون أو مبتدأ خبره: ﴿ تُصُرُّ مِنَ الله ﴾ وهو على الأول بدل أو بيان وعلى قول النصب خبر محذوف، وقد قرى، بما عطف

﴿ يَأَيُّهُا ۚ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّونَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى اللّهِ قَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ اللّهِ فَنَامَنَت ظَالَهِمَةٌ مِنْ بَخِت إِسَرَةِيلَ وَكَفَرَت ظَالِهَةٌ فَأَيْدًا اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُومِ فَأَصَبَحُوا طَهِرِينَ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله ﴾ وقرأ الحجازيان وأبو عمرو بالتنوين واللام لأن المعنى كونوا بعض أنصار الله . ﴿ كَمَا قَالَ حِيَسَى ابنُ مَرْيَمَ للحَوَارِئِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله أي من جندي متوجها إلى نصرة الله ليطابق قوله تعالى: ﴿ قَالَ الحَوَارِئُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله ﴾ والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص، والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما قال عيسى ابن مريم، أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى ﴿من أنصاري إلى الله ﴾ . والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً من الحور وهو البياض. ﴿ فَآمَنَتُ طَائِفَةٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتُ طَائِفَةً ﴾ أي بعيسى . ﴿ فَأَيْدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ ﴾ بالحجة وبالحرب وذلك بعد رفع عيسى . ﴿ فَأَصِبَحُوا غَالِمِينَ ﴾ فصاروا غالبين .

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه».



#### محنية وآيها إحدى عشرة آية

### بنسيد الله التخني التحيية

﴿ يُشَتِحُ بِقَهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ النَّلِكِ الْقُدُّوسِ النَّرَيْرِ لَلْتَكِيدِ ۞ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلأَّمِيتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْهِ. وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِكْمَةَ وَإِن كَافُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِي تُمِينِ ۞﴾ .

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ المَلِكِ القُدُّوسِ العَرْيزِ الحَكِيمِ ﴾ وقد قرىء الصفات الأربع بالرفع على المدح.

﴿ هُوَ الَّذِي يَعَتَ فِي الْأُمْيِينَ ﴾ أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. ﴿ وَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ من جملتهم أمياً مثلهم أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. ﴿ وَيُرْكُبِهِمْ ﴾ من خبائث العقائد والأعمال. ﴿ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكُمَة ﴾ القرآن والشريعة، أو معالم الدين من المنقول والمعقول، ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه. ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَكٍ مُبِينِ ﴾ من الشرك وخبث الجاهلية، وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم، وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلم، و إلى الله عن الله الله عنها.

﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَنَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾.

﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾ عطف على ﴿الأميين﴾، أو المنصوب في ﴿يعلمهم ﴾ وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين، فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع. ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. ﴿وَهُوَ العَرْيِرُ ﴾ في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. ﴿الحَكِيمُ ﴾ في اختياره وتعليمه.

﴿ وَاللَّهُ فَصْلُ اللهِ فَلْكَ الفَصْلُ الذي امتاز به عن أقرانه فضله. ﴿ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تفضلا وعطية. ﴿ وَاللهُ وُواللهُ وَوَاللهُ الْمَظِيمِ ﴾ الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا، أو نعيم الآخرة أو نعيمهما.

﴿ مَثْلُ الَّذِينَ حُمِلُوا النَّوْرَدَة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازاً ۚ بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِامِينَ ﴿ ﴾ .

﴿مَثَلُ اللَّذِينَ حُمُلُواْ التَّوْرَاة﴾ علموها وكلفوا العمل بها. ﴿ثُمَّ لَمْ يَحْملُوهَا﴾ لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا بما فيها. ﴿كَمَثَلُ اللَّهِمَا لِعَجْمِلُ أَسْفَاراً﴾ كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها، ويحمل حال والعامل فيه معنى المثل أو صفة إذ ليس العراد من ﴿الحمار﴾ معيناً. ﴿فِيشَ مَثَلُ التَّقْوِمِ اللَّذِينَ كَلُبُوا بِآيَاتِ الله ﴾ أي مثل الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يكون الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفاً. ﴿وَاللَّهُ لَهُذِي القَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴾.

﴿ فَلْ يَتَأَيُّنَا اَلَذِينَ هَادُنَوَا إِن رَعَمَتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيكَا ۚهُ يَلَهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَوُّا الْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَدِيفِينَ ﴿ وَلَا يَنْمَنُونَكُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِيدِينَ ۞ فُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمُ مِنَا كُنْتُمْ مَنْ الْمُؤْنَ ۞﴾.

﴿قُلْ يَا أَيُهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ تهودوا. ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ إذ كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. ﴿فَنَمَنُوا المَوْتَ﴾ فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة. ﴿إِنْ كُتُنُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم.

﴿ وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ آَبُداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي. ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ ﴾ فيجازيهم على أعمالهم.

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ ﴾ وتخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. ﴿ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ﴾ لاحق بكم لا تفوتونه، والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف، وكأن فرارهم يسرع لحوقه بهم. وقد قرىء بغير فاء ويجوز أن يكون الموصول خبراً والفاء عاطفة. ﴿ فُمُ تُرَدُّونَ إِلَى عَالمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنَتُكُمْ مِنَا كُنْتُمْ تَفْمَلُونَ ﴾ بأن يجازيكم عليه.

﴿ يَتَأَنُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاشْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُشُشْر تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيبَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِشُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نُقْلِحُونَ ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاةِ ﴾ أي إذا أذن لها. ﴿ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ ﴾ بيان لـ ﴿إذا ﴾ وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة ، وكانت العرب تسميه العروبة . وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه ، وأول جمعة جمعها رسول الله ﷺ أنه لما قدم المدينة نزل قباء فأقام بها إلى الجمعة ، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن عوف . ﴿ فَأَسْعُوا إِلَى ذِكُو الله ﴾ فامضوا إليه مسرعين قصداً فإن السعي دون العدو، والد ﴿ وَكُرُوا البَيْعَ ﴾ واتركوا دون العدو، والد ﴿ وَكُرُ اللهُ الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها . ﴿ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ واتركوا المماملة . ﴿ وَلِلْ السمي إلى ذكر الله . ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من المعاملة فإن نفع الآخرة خير وأبقى . ﴿ إِنْ كُنتُمُ المعاملة فإن نفع الآخرة خير وأبقى . ﴿ إِنْ كُنتُمُ الله العلم .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ ﴾ أديت وفرغ منها. ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِنْ فَضْلِ الله ﴾ إطلاق لما حظر عليهم، واحتج به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيادة أخ في الله». ﴿ وَاذْكُرُوا الله كَثِيراً ﴾ واذكروه في مجامع أحوالكم ولا تخصوا ذكره بالصلاة. ﴿ وَمَلْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ بخير الدارين.

﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ يَحَدَرُةً أَوْ لَمُواُ انفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمنًا مَّلَ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهَوِ وَمِنَ اللِّجَزَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ الزَّرْبِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا الْفَصُوا لِلَيْهَا ﴾ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه عير تحمل الطعام، فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر رجلاً فنزلت. وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصودة، فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير، والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته، أو للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً

كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك. وقبل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه و ووَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ أي على المنبر. ﴿قُلْ مَا عِنْدَ الله ﴾ من الثواب. ﴿خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التّجَارَةِ ﴾ فإن ذلك محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما ﴿وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها في أمصار المسلمين».



#### محنية وآيها إحدى عشرة آية

# ينسسع ألملو ألتخني التحصير

﴿ إِذَا جَامَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِفِينَ لَكَلِيْمُونَ ۞ ٱلْحَمْذُواْ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآة مَا كَافُا يَسْمَلُونَ ۞﴾.

﴿إِذَا جَاءَكُ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنِّكَ لَرَسُولُ الله الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور والاطلاع، ولذلك صدق المشهور به وكذبهم في الشهادة بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنْ المُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ لأنهم لم يعتقدوا ذلك.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَاتَهُمُ ﴾ حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه، فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد، وقرى، ﴿إيمانهم ﴿ وَعَلَمُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ الله ﴾ صداً أو صدوداً. ﴿ إِنَّهُمْ صَاءَ مَا كَاتُوا يَعْمُ مَا عَمُوا عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ صداً أو صدوداً. ﴿ إِنَّهُمْ صَاءَ مَا كَاتُوا يَعْمُلُونَ ﴾ من نفاقهم وصدهم.

﴿ ذَاكِ ۚ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَىٰ تُلْوِيهِمْ فَهُمْرَ لَا يَفْقَهُونَ ۞﴾.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم، أو إلى الحال المذكورة من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان. ﴿ بِأَلْهُمْ آمَنُوا ﴾ بسبب أنهم آمنوا ظَاهراً. ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ سراً، أو ﴿ آمنوا ﴾ إذا رأوا آية ﴿ ثم كفروا ﴾ حيما سمعوا من شياطينهم شبهة. ﴿ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ حتى تمرنوا على الكفر فاستحكموا فيه. ﴿ فَهُمْ لاَ يَقْفَهُونَ ﴾ حقية الإيمان ولا يعرفون صحته.

وَإِذَا رَأَتِتُهُمْ تُعْجُكَ آجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا نَسْمَعَ لِقَوْلِمَ كَأَنْهُمْ خُشُتُ مُسَنَدَةٌ بِحَسَبُونَ كُلَّ صَيْمَةِ
 عَلَيْهُمْ هُرُ الْمَدُونُ فَالْمَدُرَخُ فَنَالَمُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤَكِّلُونَ ﴿

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ لضخامتها وصباحتها. ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾ لذلاقتهم وحلاوة كلامهم، وكان ابن أبيّ جسيماً فصيحاً يحضر مجلس رسول الله على الله على جمع مثله، فيعجب بهيكلهم ويصغي إلى كلامهم. ﴿ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسْلَدَةٌ ﴾ حال من الضمير المجرور في ﴿ وَولهم ﴾ أي تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظر، وقيل الرخشبة التي نُخِرَ جَوفُهَا، شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر، وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن ابن كثير بسكون الشين على التخفيف، أو على أنه كبدن في جمع بدنة ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم ﴾ أي واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم، فر ﴿ عليهم ﴾ أني مفعولي ﴿ يحسيون ﴾، ويجوز أن يكون صلته والمفعول: ﴿ هُمُ المَدُون وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله: ﴿ فَاحَلَوْمُ ﴾ عليه يدل على أن الضمير للمنافقين. ﴿ فَاتَلَهُمُ اللّهُ ﴾ دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهم، أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك. ﴿ أَنْ يُؤْفُونَ ﴾ كيف يصرفون عن الحق.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنَمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُمُوسَامُ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ۗ ﴿ وَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ مَنوَآةً عَلَيْهِ مَدُ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِيقِينَ صَوْلَةً عَلَيْهِ مَدَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَى اللْكُولُولُوا عَلَيْكُوا عَلَي

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهُ لَوَّوا رُؤْسَهُمْ﴾ عطفوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك، وقرأ نافع بتخفيف الواو. ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ﴾ يعرضون عن الاستغفار. ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبُرُونَ﴾ عن الاعتذار.

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهَ لَهُمْ ﴾ لرسوخهم في الكفر. ﴿ إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق.

﴿هُمُ الَذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِـقُوا عَلَى مَنْ عِنــذَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ السَّكَوَتِ وَالأَرْضِ وَلَكِكَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن تَجَمِّنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَقُلُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَيِنَّهِ الْمِـزَّةُ وَلِمِسُرِلِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ أي للأنصار. ﴿ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ مِنْذَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ يعنون نقراء المهاجرين. ﴿ وَلَكِنَّ المُتَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ذلك المهاجرين. ﴿ وَلَكِنَّ المُتَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ذلك الجهلهم بالله.

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَ ﴾ روي أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض الغزوات على ماء، فضرب الأعرابي رأسه بخشبة، فشكى إلى ابن أبي فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله ﷺ حتى ينفضوا، وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل، عنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله ﷺ. وقرى «ليخرجن» بغتح الياء و «ليخرجن» على بناء المفعول و «لنخرجن» بالنون، ونصب «الأعز» و «الأذل» على هذه القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل. ﴿وَلِلّهِ الجِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ ﴾ ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين. ﴿وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ من فرط جهلهم وغرورهم.

﴿ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ مَامَثُوا لَا ثَلْهِكُمُ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ عَن ذِكِ اللَّهِ وَمَن يَفْصَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ۞ وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَفْنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِكَ أَمَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتُهِمْ اللَّهُ الْمَوْتُ فَيقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتُهُمْ اللَّهُ الْمَالِدِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةَ أَجَلُهُمَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةَ أَجَلُهُما وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُونَ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةَ أَجَلُهُما وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةً أَجَلُهُما وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِدُ وَلِي اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَا لِمُؤْتِلُونَ إِلَيْهُ الْمُؤْتُ وَلِنَا لِمَا لَمُنْ الْمُؤْتُ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلِيْلُكُونُ مِنْ السَّلِحِينَ الْهَا مِنْهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَا لِمُلْكُونَ مِنْ السَّوْلِ فَيْفُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْتِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلِقُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْتِلُونُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُونَا اللْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَا اللْمُولِيلُولُونَا اللْمُؤْتِلِقِيلُونَ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلِقُولِيلُونَ الْمُؤْتِلُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِلُولُ اللْمُؤْتِلِقِلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولِ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونِ اللَّهُ الْمُؤْتِلِقُونَ اللْمُؤْتِلِقُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُؤْتِلِقُونَ اللَّذِيلُونُ اللْمُؤْتِلُونَالِمُ اللَّذِيلُونُ اللَّهُ اللْمُؤْتِلِقُلْمُ الْمُؤْتِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْتِلُونُ اللْمُؤْتِلُولُكُونُ اللْمُؤْتِلُونِ اللْمُؤْتِلُونَ ا

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ مَنْ ذِكْرِ الله لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبود، والمراد نهيهم عن اللهو بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة ولذا قال: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي اللهو بها وهو الشغل. ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني.

﴿وَٱنْفِقُوا مِمَّا رَزْقَنَاكُمْ﴾ بعض أموالكم إدخاراً للآخرة. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ﴾ أي يرى دلائله ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَجُرْتَني﴾ هلا أمهلتني. ﴿إِلَى أَجَلٍ قَرِيب﴾ أمد غير بعيد. ﴿فَأَصَّدُقَ﴾ فأتصدق. ﴿وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ بالتدارك، وجزم ﴿أكن﴾ للعطف على موضع الفاء وما بعده، وقرأ أبو عمرو "وأكون" منصوباً عطفاً على «فأصدق»، وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكون عدة بالصلاح.

﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ تَفْساً ﴾ ولن يمهلها. ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ آخر عمرها. ﴿ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فمجاز عليه، وقرأ أبو بكرِ بالياء ليوافق ما قبله في الغيبة.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق».



#### مختلف فيها وآيها ثماني عشرة آية

# بِسْمِ اللَّهِ النَّخْنِ الرَّحِيمَ يَ

﴿يُسَيِّحُ يَلِهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِيَنَكُمْ كَافِرٌ وَيِنكُمْ ثَوْدِنُّ رَاللَهُ بِمَا تَهْمَلُونَ بَصِيرُ ۞﴾.

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ بدلالتها على كماله واستغنائه. ﴿ لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ ﴾ قدم الظرفين للدلالة على اختصاص الأمرين به من حيث الحقيقة. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ لأن نهبة ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء ثم شرع فيما ادعاه فقال:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ﴾ مقدر كفره موجه إليه ما يحمله عليه. ﴿وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ مقدر إيمانه موفق لما يدعوه إليه . ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيعاملكم بما يناسب أعمالكم.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوَّرُكُرُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ ۚ وَلِلَيْدِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَمْلُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُشِرُّونَ وَمَا شُلِئُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞﴾.

﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِالحَقِّ﴾ بالحكمة البالغة. ﴿ وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ فصوركم من جملة ما خلقِ فيهما بأحسن صورة، حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات، وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات، . وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات. ﴿ وَإِلَيْهِ المَصِيرُ ﴾ فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم.

﴿يَمْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَمْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُمْلِئُونَ وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ﴾ فلا يخفى عليه ما يصح أن يعلم كلياً كان أو جزئياً، لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة، وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء.

﴿ أَلَتُمْ يَأْلِيَكُو نَبُوُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَنَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْتُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ۚ فَاكُ اللَّهِ عَالَتُهُ بِأَلَّهُمْ بِكَانَتُ تَأْلِيهِمْ وَلُمُتُمْ عِلَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ جَيِدُ ۖ ﴾.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ يا أيها الكفار. ﴿ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ ضرر كفرهم في الدنبا، وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة، والوابل المطر الثقيل القطار. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي المذكور من الربال والعذاب. ﴿ بِأَنْهُ بسبب أن الشأن. ﴿ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات. ﴿ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهْلُونَنَا ﴾ أنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشراً والبشر يطلق للواحد والجمع. ﴿ فَكَفَرُوا ﴾ بالرسل ﴿ وَتَوَلَّوا ﴾ عن التدبر في البينات. ﴿ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ﴾ عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم. ﴿ وَاللَّهَ غَنْ ﴾ عن عبادتهم وغيرها. ﴿ حَمِيدٌ ﴾ يدل على حمده كل مخلوق.

﴿ زَمَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَ لَنَ يُبَمَّوُأً قُلْ لِمَنِى وَرَقِي لَتُبَكَّنُ ثُمُ لَنَبَتُونَ بِمَا عَِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۞ فَنَاسِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورَ الّذِينَ أَنزَلْناً وَاللّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ خَيرٌ ۞﴾.

﴿ وَهَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ الزعم ادعاء العلم ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما في حيزه. ﴿قُلْ بَلَى﴾ أي بلى تبعثون. ﴿ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ قسم أكد به الجواب. ﴿قُمْ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا جَمِلْتُمْ﴾ بالمحاسبة والمجازاة. ﴿ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ لقبول المادة وحصول القدرة التامة.

﴿ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام. ﴿ وَالنُّورِ الَّذِي ٱنْزَلْنَا ﴾ يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه. ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فمجاز عليه.

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيُوْرِ الْجَنْعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِنُ وَمَن يُؤْمِنُ إِلَّهِ وَيَشْمَلُ صَلِيمًا لَكُفَرْ عَنَهُ سَيِّنَالِهِ. وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن غَيْبِهَا الْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَأُ ذَلِكَ الْفَرْزُ الْمَظِيمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِنَائِدَيْنَا الْوَلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِشَنَ الْمُصِيدُرُ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِشَىَ الْمَصِيرُ﴾ كأنها والآية المتقدمة بيان لـ ﴿التغابِن﴾ وتفصيل له.

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَّهَ أَلْمُ وَعَلَى اللَّهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْمُومِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمُومِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْوَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَتُوالِمُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إلا بتقديره وإرادته. ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ للثبات والاسترجاع عند حلولها، وقرىء «يهد قلبه» بالرفع على إقامته مقام الفاعل وبالنصب على طريقة ﴿ سفه نفسه ﴾، و«يهدأ ا بالهمزة أي يسكن. ﴿ وَالله بِكُلُ شَيِّ عَلِيم ﴾ حتى القلوب وأحوالها.

﴿وَأَطِيمُوا اللهِ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمًا عَلَى وَسُولِنَا البَلاَغُ المُبِينُ﴾ أي فإن توليتم فلا بأس عليه إذ وظيفته التبليغ وقد بلغ.

﴿الله لاَ إِلهٌ إِلاَّ هُو وَعَلَى اللهُ فَلْيَتَوَكُّلِ المُؤْمِنُونَ﴾ لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَبِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَخْذُرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَنَصْفَخُواْ وَمَضْفَخُواْ وَمَضْفَخُواْ وَمَضْفَخُواْ وَمَضْفَخُواْ وَاللهُ عَنْدُهُ وَمَنْ اللّهَ عَنْدُهُ وَجَمْ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَنْدُوا وَاللّهُ عَنْدُهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْدُهُ وَمَا اللّهُ عَنْدُهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ ﴾ .

﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَتُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ ﴾ يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر

اللين أو الدنيا. ﴿فَاحْذَرُوهُمْ﴾ ولا تأمنوا غوائلهم. ﴿وَإِنْ تَعْفُوا﴾ عن ذنوبهم بترك المعاقبة. ﴿وَتَضْفَحُوا﴾ بالإعراض وترك التثريب عليها. ﴿فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمُ﴾ يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم.

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ اختبار لكم. ﴿ وَالله حِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ ﴾ لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة الأموال والأولاد والسعي لهم.

﴿ وَاللَّهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَآنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۚ إِن تُقْرِشُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ خَلِيـدُ ۗ عَالِمُ الْمَنْهِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْمَرْرُ لَلْحَكِيدُ ﴿ ﴾.

﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. ﴿وَاسْمَعُوا﴾ مواعظه. ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أوامره. ﴿وَأَلْفِقُوا﴾ أوامره. ﴿وَأَلْفِقُوا﴾ في وجوه الخير خالصاً لوجهه. ﴿خَيْراً لاَّتَفْسِكُمْ﴾ أي افعلوا ما هو خير لها، وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر، ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره: إنفاقاً خيراً أو خبراً لكان مَقْدراً جواباً للأوامر. ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ﴾ سبق تفسيره.

﴿ إِنْ تُقْرِضُوا الله ﴾ تصرفوا المال فيما أمره. ﴿ قَرْضاً حَسَناً ﴾ مقروناً بإخلاص وطيب قلب. ﴿ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ﴾ . يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثر، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب ايضعفه لكم ٩ . ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ ببركة الإنفاق. ﴿ وَالله شَكُورٌ ﴾ يعطي الجزيل بالقليل. ﴿ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة .

﴿ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ لا يخفي عليه شيء. ﴿ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ ﴾ تام القدرة والعلم.

عن النبي ﷺ ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة» والله أعلم.



#### محنية وآيها اثنتا عشرة أو إحدى عشرة آية

### بِنْ ﴿ أَلَّهُ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِل

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُواْ المِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةِ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَفُمْ لَا تَدْرِى لَمَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ ۞ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِذَا طَلْقَتُمْ النّسَاء ﴾ خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم. والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. ﴿ فَطَلْقُوهُنَّ لِمِنْتِهِن ﴾ أي في وقتها وهو الطهر، فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت، ومن عدة العدة بالاحيض علق اللام بمحذوف مثل مستقبلات، وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه، إذ النهي لا يستلزم الفساد، كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته حائضاً أمره النبي على الرجعة وهو سبب نزوله. ﴿ وَأَخْصُوا الْعِنْهُ وَاضِبطُوها وأكملُوها ثلاثة أقراء. واتشقوا الله رَبّكُم ﴾ في تطويل العدة والإضرار بهن. ﴿ لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن. ﴿ وَلا يَخُرْجُنَ ﴾ باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما، وفي المجمع بين النهين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله: ﴿ إِلاَ أَنْ يَأْتَينَ بِفَاحِشَة وَلَاكُ مَنْ الله الله المنان المبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة. ﴿ وتلك حدود فتخرج لإِقامة الحد عليها، أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها للعقاب. ﴿ لاَ تَذْبِي النفس أو أنت أيها النبي أو المطلق. ﴿ لَهُ لَمُعِثُ بَعْدَ ذَلِكُ أَمْوا ﴾ وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف.

﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرَ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَبُنَا ﴿ ﴾.

﴿ فَإِذَا يَلُغْنَ أَجَلُهُنَ ﴾ شارفن آخر عدتهن. ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ ﴾ فراجعوهن. ﴿ بِمَغُرُوفِ ﴾ بحسن عشرة وإنفاق مناسب، ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَغُرُوفٍ ﴾ بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتها. ﴿ وَأَشْهِلُوا ذَوْى عَذْلِ مِنْكُمْ ﴾ على الرجعة أو الفرقة تبرياً عن الريبة وقطعاً للتنازع، وهو ندب كقوله: ﴿ وَأَشْهِلُوا إِذَا تَبَايِعتُم ﴾ وعن الشافعي وجوبه في الرجعة. ﴿ وَأَلْتِمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ أيها الشهود عند الحاجة. ﴿ فِلَهِ اللهِ عَلَى جميع ما في الآية. ﴿ مَنْ كَانَ خَلِصاً لوجهه. ﴿ وَلَكُمْ يُوعَظُ بِهِ ﴾ يريد الحث على الإشهاد والإقامة، أو على جميع ما في الآية. ﴿ مَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِالله وَالنَيْوْمِ الآخِرِ﴾ فإنه المنتفع به والمقصود بذكره. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾.

﴿ وَيَرْدُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِثُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِۥ قَدّ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْدًا ۞﴾.

﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحاً أو ضمناً من الطلاق في الحيض، والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن، وتعدي حدود الله وكتمان الشهادة وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأزواج من المضايق والغموم، ويرزقه فرجاً وخلفاً من وجه لم يخطر بباله. أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين. وعنه على إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم». ﴿ ومن يتق الله ﴾ فما زال يقرؤها ويعيدها». وروي «أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره المعدو، فشكا أبوه إلى رسول الله يحلى في التق الله وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل فبينما هو مناع، ﴿ وَمَنْ يَنُوّ كُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسُبُهُ كَافِيه. ﴿ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد، وقرأ حفص بالإضافة، وقرىء "بالغ أمره أي نافذ و "بالغا" على أنه حال والخبر: ﴿ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلُ شَيءٍ قَدْراً ﴾ لا يتأتى تغييره، وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان العدة والأمر بإحصائها، وتمهيد لما ميأتي من مقاديرها.

﴿ وَالَّتِي يَشِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآمِكُمْ إِنِ أَنَبَشَتُ فَهَدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمَ يَحِضْنَ وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَتِّي اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُسْرًا ۞ ذَلِكَ أَمْر اللّهِ أَنْرَلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَئِي اللّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۞﴾.

﴿وَاللاتِي يَبِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ لكبرهن. ﴿إِنِ النَّبْتُمُ شككتم في عدتهن أي جهلتم وَعَبِدتُهُنَّ فَلاَقَة أَشْهُر كُ روي أنه لما نزل ﴿وَالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ك قبل فما عدة الَّلاتي لم يحضن فنزلت: ﴿وَاللاتِي لَم يَحِضْنَ ﴾ أي واللاتي لم يحضن بعد كذلك. ﴿وَاُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ كُ منتهى عدتهن. ﴿أَنْ يَضَغَنَ حَمْلُهُنَ ﴾ وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن، والمحافظة على عمومه أولى من محافظة عموم قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً لأن عموم أولات الأحمال بالذات وعموم أزواجاً بالعرض، والحكم معلل ها هنا بخلافه ثمة، ولأنه صح أن سبيعة بنت الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال اقد حللت فتزوجي ، ولأنه متأخر النزول فتقديمه في العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه. ﴿وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهُ في أحكامه في عرقها.

﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللهُ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. ﴿ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ الله ﴾ في أحكامه فيراعي حقوقها. ﴿ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِئَاتِهِ ﴾ فإن الحسنات يذهبن السيئات ﴿ وَيُعَظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾ بالمضاعفة.

ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ بُسْرًا ۞﴾.

﴿أَسْكِتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴾ أي مكاناً من مكان سكناكم. ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ من وسعكم أي مما تطبقونه، أو عطف بيان لقوله من ﴿حيث سكنتم ﴾. ﴿وَلاَ تُصَارُوهُنَ ﴾ في السكني. ﴿لِتَصَيْقُوا عَلَيْهِنَ عَلَى يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ فيخرجن من العدة، وهذا فتلجنوهن إلى الخروج ، ﴿وَإِنْ كُنُّ أَوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْهُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. ﴿وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ بعد انقطاع علقة النكاح. ﴿وَاَتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ على الإِرْضَاع. ﴿وَالتَّهُرُوا بَيْنَكُمْ بِعَعْرُوفِ ﴾ وليأمر بعضكم بعضاً بجميل في الإِرضاع والأجر. ﴿وَإِنْ تَعَاسَرَتُمْ ﴾ تضايقتم. ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى ﴾ امرأة أخرى، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.

﴿لِيُنْفِقُ ذُو سَمَةٍ مِنْ سَمَتِهِ وَمَنْ قُلِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقَ مِمَّا آثَاهُ الله﴾ أي فلينفق كل من الموسو والمعسر ما بلغه وسعه. ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ فَإِنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر ولذلك وعد له باليسر فقال: ﴿سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرِأَ﴾ أي عاجلاً أو آجلاً.

﴿ وَكُأْتِن مِن قَرْمَةٍ عَنْتَ عَنْ أَسْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَّبَتُهَا عَدَابًا لَّكُوا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَسْهِمَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَسْهِمَا خُسْرًا ۞﴾.

﴿وَكَأَيْنُ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أهل قرية. ﴿عَتْتُ عَنْ أَمْرِ رَبُهَا وَرُسُلِهِ﴾ أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند. ﴿فَحَاسَبُنَاهَا حِسَابًا شَلِيداً﴾ بالاستقصاء والمناقشة. ﴿وَصَلَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْراً﴾ منكراً والمراد حساب الآخرة، وعذابها والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق.

﴿فَذَاقَتْ وَيَالَ أَمْرِهَا﴾ عقوبة كفرها ومعاصيها. ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً﴾ لا ربح فيه أصلاً.

﴿ أَمَدَ اللّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِى الْأَلْبَ ِ الذِّينَ ءَامَوّاً فَدَ أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُو ۚ وَمُولَا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيخْرِجَ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعِيلُوا الصّنايِحَتِ مِنَ الظَّلَمَتِ إِلَى النَّوْرِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِمُنا يُدْخِلَهُ جَنَتَتِ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِالِينَ فِيهَا آلِبَا أَمْدَ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزَقًا ﴿ ﴾ .

﴿أَمَدُ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً﴾ تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله: ﴿فَاتَقُوا الله يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾ ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة، وبالعذاب ما أصيبوا به عاجلاً. ﴿اللَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكُواً﴾.

﴿رَسُولا﴾ يعني بالذكر جبريل عليه السلام لكثرة ذكره، أو لنزوله بالذكر وهو القرآن، أو لأنه مذكور في السموات أو ذا ذكر أي شرف، أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن، أو تبليغه وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً، أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه، وأبدل منه ﴿رسولاً﴾ للبيان أو أراد به القرآن، و ﴿رسولاً﴾ . منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكراً مصدر ورسولاً مفعوله أو بدله على أنه بمعنى الرسالة. ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ حال من اسم ﴿الله أو صفة ﴿رسولاً»، والمراد بـ ﴿الذين آمنوا ﴾ في قوله: ﴿لِينْحِرِجَ الذِّينَ آمنُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الذين آمنوا بعد إنزاله أي لبحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح أو ليخرج من علم أو قدر أنه يؤمن ﴿مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ من الضلالة إلى الهدى. ﴿وَمَنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُذْجِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْجِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ وقرأ نافع وابن عامر ﴿وَمَنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُذْجِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْجَها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ وقرأ نافع وابن عامر ﴿دَعُلُهُ بِالنُونَ. ﴿ وَلَمْ الشَوابِ.

﴿ لَلَّهُ ۚ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـٰنَزَلُ ٱلأَثَرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّي شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ﴾ .

﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمُواتِ﴾ مبتدأ وخبر. ﴿وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر: ﴿وَيَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن. ﴿لِتَمْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ وَأَنَّ اللهِ قَدْ أَحَاطَ بِكُلُّ شَيءٍ عِلْماً﴾ علة لـ ﴿خلق﴾ أو لـ ﴿يتنزلُ﴾، أو مضمر يعمهما فإن كلاً منهما يدل على كمال قدرته وعلمه.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله ﷺ".



#### محنية وأيها اثنتا عشرة آبة

### ينسب ألله التَعْنِ الرَّحِينِ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ لِمَ شَمِّرُمُ مَا آلِمَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَنْفَجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۚ مَنْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو غَجِلَةَ أَيْمَانِكُمُّ وَاللَّهُ مَوْلَكُمُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ لَلْفَكِيمُ ۖ ﴾.

﴿يَا أَيْهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهَ لَكَ﴾ روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها أو حفصة، فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلاً عند حفصة، فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشتمُ منك ربح المغافير فحرم العسل فنزلت. ﴿وَبَنتَغِي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ﴾ تفسير لـ ﴿تحرم﴾ أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. ﴿وَاللهُ غَفُورٌ﴾ لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. ﴿رَحيم﴾ رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك.

﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَجِلَةً أَيْمَانِكُمْ قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقّدتهُ بالكفارة، أو الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها، واحتج بها من رأى التحريم مطلقاً أو تحريم المرأة يميناً، وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يميناً مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمن كما قيل ﴿والله مولاكم ﴾ متولي أمركم ﴿وهو العليم بما يصلحكم ﴿الحكيم ﴾ المتقن في أفعاله وأحكامه.

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّيِّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَرِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعَضَ عَنْ بَشِلِّ فَلَمَّا نَتَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَاً قَالَ نَبَأَنِى ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞ إِن نَنُونًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمُّا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَائِبِكُةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ۞

﴿ وَإِذْ أُسَرُّ النّبِي إلى بعض أزواجه ﴾ يعني حفصة ﴿ حديثاً ﴾ تحريم مارية أو العسل أو أن الخلافة بعده لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ﴿ فلما نبأت به ﴾ أي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما بالحديث ﴿ وَأَظْهِره الله عليه ﴾ واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على إفشائه. ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ عَنْ الرسول ﷺ حفصة بعض ما فعلت. ﴿ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ عن إعلام بعض تكرماً أو جازاها على بعض بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض ، ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل ههنا غيره لكن المشدد من بابا إطلاق إسم المسبب على السبب والمخفف بالعكس ، ويؤيد الأول قوله: ﴿ فَلَمَّا نَبْأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكُ عَلَيْ المَلِيمُ الْحَبِيرُ ﴾ فإنه أوفق للإعلام .

﴿إِنْ تَتُوباً إِلَى الله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة. ﴿فَقَدْ صَغْتْ قُلُويْكُمّا ﴾ فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة رسول الله عليه الصلاة والسلام بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. ﴿وَإِنْ تَظَاهُرا عَلَيْهِ ﴾ وإن تتظاهرا عليه بما يسؤوه، وقرأ الكوفيون بالتخفيف.

﴿ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلاً وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين، فإن الله ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه، ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه. ﴿ وَالمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ متظاهرون، وتخصيص جبريل لتعظيمه، والمراد بالصالح الجنس ولذلك عمم بالإضافة وبقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به.

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْفَاجًا خَيْرًا تِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ثُوْمِنَاتٍ قَلِنَاتٍ تَهَبَّمَتٍ عَلِمَاتٍ سَهَحَتِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَازًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يَبَلِلُهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنْ ﴾ على التغليب، أو تعميم الخطاب، وليس فيه ما يدل على أنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق وإحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه، وقرأ نافع وأبو عمرو ﴿يبدله ﴾ بالتخفيف. ﴿مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِئَاتٍ ﴾ مقرات مخلصات أو منقادات مصدقات. ﴿قَائِبَاتٍ ﴾ عن الذنوب. ﴿عَالِمُلَتِ ﴾ متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ﴿سَاتِحَاتٍ ﴾ صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه يسبح. بالنهار بلا زاد، أو مهاجرات. ﴿فَيْيَاتٍ وَأَبْكَاواً ﴾ وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثبيات والأبكار.

﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ اَلَّذِينَ مَامَنُوا قُوْا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ طَيْبَهَا مَلَيْكُةً خِلاطَّ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ فَيَ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَمْنَذِرُوا الْبُوَمُ ۚ إِنَّمَا يُحَرُّونَ مَا كُنُمُ تَمْمُونَ اللَّهِ مَا يُحَمِّرُونَ مَا كُنُمُ تَمْمُونَ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ مَا كُنُمُ تَمْمُونَ اللَّهُ مَا يُؤْمِرُونَ مَا كُنُمُ تَمْمُونَ اللَّهُ مَا يُؤْمِرُونَ مَا كُنُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُحْدُوا اللَّهُ مُنْ إِنِّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ بترك المعاصي وفعل الطاعات. ﴿ وَأَهْلِيكُمْ ﴾ بالنصح والتأديب، وقرىء و «أهلوكم» عطف على واو ﴿ قوا﴾ ، فيكون ﴿ أنفسكم ﴾ أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين. ﴿ قَاراً وقُوهُمًا النَّاسُ والحِجَارَةُ ﴾ ناراً تبقد بهما اتقاد غيرها بالحطب. ﴿ عَلَيْهَا مَلاَيْكَةٌ ﴾ تلي أمرها وهم الزبانية. ﴿ فِللاَظْ شِدَادٌ ﴾ غلاظ الأقوال شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة. ﴿ لاَ يَعْضُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ ﴾ فيما مضى. ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ فيما يستقبل، أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِروا اليَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو العذر لا ينفعهم.

﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا ثُولُوا إِلَى اللَّهِ وَنَهَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَيُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدَخِلُكُمْ جَنْنتِ بَخْرِي مِن غَيْتِهَ الْأَنْهَدُرُ وَوَمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيّ وَالْذِينَ مَامَنُوا مَمَثَّمُ فُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُلْتِنهِمْ يَقُولُونَ رَبِّتَا أَتْهِمْ لَنَا فُورَتَا وَأَغْفِرُ لَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللل

﴿ يَهَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُويُوا إِلَى اللَّهِ تَوْيَةٌ نَصُوحاً ﴾ بالغة في النصح وهو صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة، وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة أو في النصاحة، وهي الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب. وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكور، أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحاً، أو توبوا نصوحاً لأنفسكم. وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن التوبة فقال:

يَجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكُفِّرُ عَنْ تَحْتُهَا اللَّهَارُ﴾ ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك، وإشعاراً عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك، وإشعاراً بأنه تفضل والتوبة غير موجبة وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. ﴿يَوْمُ لاَ يُحْزِي الله النّبِي ﴾ ظرف ل ﴿يلخلكم﴾. ﴿وَاللّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ عَطف على النبي عليه الصلاة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناوأهم، وقيل مبتدأ خبره: ﴿فَوُلُونَ﴾ إذا طفىء نور المنافقين. ﴿رَبُنًا أَتَهِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِلْكَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٍ﴾ وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون إتمامه تفضلاً.

﴿يَتَأَيُّهُا النِّيِّ جَهِدِ الْصُّفَّارَ وَالْمُنْنِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِشَى الْمَصِيرُ ۞ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُولِّ كَانَتَا غَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَدَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرَ يُفْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الذَّخِلِينَ ۞﴾.

﴿يَا أَيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ بالسيف ﴿وَالمُنَافِقِينَ﴾ بالحجة. ﴿وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ﴾ واستعمل الخشونة فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. ﴿وَمَاوَاهُمْ جَهَتُمْ وَبِفْسُ المَصِيرُ﴾ جهنم أو مأواهم.

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَأَتَ نُوحِ وَامْرَأَبَ لُوطِ﴾ مَثَلَ الله تعالى حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا يحابون بما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من النسبة بحالهما. ﴿كَائَمَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبْدَانِ مَا عَلَيْهِما السلام. ﴿فَطَائَتَاهُمَا﴾ بالنفاق. ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيئاً﴾ فلم يغن النبيان عنهما بحق الزواج شبئاً إغناء ما. ﴿وَقِيلَ﴾ أي لهما عند موتهما أو يوم القيامة. ﴿فَائَمُ مَعَ النَّافِلِينَ﴾ مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَشَكَا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتَنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْتِي مِن فِرْتَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجْتِنِ مِنَ اَلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَمَرْيَمَ ابْلَتَ عِمْرَنَ الْبِيَّ أَخْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن زُوجِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُمْتُهِهِ. وَكَانَتْ مِنَ الْقَلِيلِينَ ۞﴾.

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثْلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَرَأَتَ لِمُرْعَوْنَ﴾ شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله. ﴿إِذْ قَالَتُ﴾ ظرف للمثل المحذوف. ﴿وَبَ الْمِنْ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنِّةِ﴾ قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين. ﴿وَنَجْني مِنْ فِزعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ من نفسه الخبيثة وعمله السبيء. ﴿وَنَجْني مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ من نفسه الخبيثة وعمله السبيء. ﴿وَنَجْني مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ من القبط التابعين له في الظلم.

﴿ وَمَرْيِمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ﴾ عطف على ﴿ امراة فرعون ﴾ تسلية للأرامل. ﴿ الَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ من الرجال ﴿ فَيَ الْجملة. ﴿ مِنْ رُوحِنا ﴾ من روح خلقناه بلا وقي أنجما أو في الجملة. ﴿ مِنْ رُوحِنا ﴾ من روح خلقناه بلا توسط أصل. ﴿ وَصَدْقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا ﴾ بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه. ﴿ وَكَالِهِ ﴾ وَما كتب في اللوح المحفوظ، أو جنس الكتب المنزلة وتدل عليه قراءة البصريين وحفص بالجمع، وقرى والإنجما والإنجيل. ﴿ وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ ﴾ من عداد المواظبين على الطاعة، والمدرر وكتابه المنزلة والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم، أو من نسلهم فتكون ﴿ مِن ﴾ ابتدائية.

عن النبي ﷺ «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على مائر الطعام».

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحاً». ·



#### مكية، وتسمى -الواقية والمنجية لأنها تقي قارئها وتنجيه من عذاب القبر، وآيها ثلاثوي آية

### بِنْهِ اللَّهِ ٱلنَّهَٰنِ ٱلرَّحِيهِ إِ

﴿ بَنَرَكِ الَّذِي بِيَدِهِ النَّلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ الَّذِى خَلَقَ الْسَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُو لَمْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْمَنِيْرِ الْغَفُورُ ۞﴾ .

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ﴾ بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ على كل ما يشاء قدير.

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدره، وقدم الموت لقوله: ﴿وكتتم أمواتاً فأحياكم﴾ ولأنه أدعى إلى حسن العمل. ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها المكلفون. ﴿وَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ أصوبه وأخلصه، وجاء مرفوعاً: «أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته»، جملة واقعة موقع المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمن معنى العلم، وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به وقوع الجملة خبراً فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين. ﴿وَهُوَ الْعَزِيرُ﴾ الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل. ﴿العَقُورُ﴾ لمن تاب منهم.

﴿ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحَنِ مِن تَفَوُتُو فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ انْجِعِ الْبَصَرَ كَرْيَةِنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞﴾.

﴿الَّذِي خَلَقَ مَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَاقاً ﴾ مطابقة بعضها فرق بعض مصدر طابقت النعل إذا خصفتها طبقاً على طبق وصف به، أو طوبقت طباقاً أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبال، أو طبقة كرحبة ورحاب. ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتٍ ﴾ وقرأ حمزة والكسائي «من تفوت» ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهد، وهو الاختلاف وعدم التناسب من الفوت كأن كلاً من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر، والجملة صفة ثانية ل حسيم وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم، والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة وحمد وتفضلا، وأن في إبداعها نعماً جليلة لا تحصى، والخطاب فيها للرسول أو لكل مخاطب وقوله: ﴿فَارْجِع البَصَرَ عَلَى مَنْ تَناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها، وال ﴿فطور ﴾ الشقوق والمراد من فطره إذا شقه.

﴿ فُمْ ارْجِعِ النَصْرَ كَرْتِينَ ﴾ أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في البيك وسعديك، ولذلك أجاب الأمر بقوله: ﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً ﴾ بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد عنه طرداً بالصغار ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة.

# ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنَّا بِمَصَلِبِحَ وَجَعَلْتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينَ وَأَغَنَدُنَا لَمُثم عَدَابَ السَّعِيرِ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ رَبِّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا ﴾ أقرب السموات إلى الأرض. ﴿ يِمَصَابِيحَ ﴾ بالكواكب المضيئة باللبل إضاءة السرج فيها، والتنكير للتعظيم ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين بإظهارها فيها. ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ﴾ وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكم، والرجوم جمع رجم بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم به بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجمون. ﴿ وَأَعْتَدُنا لَهُمْ صَلَابَ السَّمِيرِ ﴾ في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا.

﴿ وَلِلَّذِينَ كَنَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِنَّا ٱلْقُواْ نِيهَا سَمِمُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهَى تَفُورُ ۞﴾.

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم ﴾ من الشياطين وغيرهم. ﴿ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ المَصِيرُ ﴾ وقرىء بالنصب على أن ﴿ للذين ﴾ عطف على ﴿ لهم ﴾ و ﴿ عِذَاب ﴾ على ﴿عذاب السمير ﴾ .

﴿ إِذًا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً ﴾ صوتاً كصوت الحمير . ﴿ وَهِيَ تَفُورُ ﴾ تغلي بهم غليان المرجل بما به .

﴿ ثَكَادُ تَمَيْزُ مِنَ ٱلْغَيْلِ كُلُمَا ٱلْفِي فِهَا فَتَحُ سَلَلُمُ خَرَنَهُمْ آلَدَ يَأْتِكُو لَفِيرٌ ﴿ فَالْوَا بَنَ فَدْ جَاءَنَا لَذِيرٌ فَكُذَّيْنَا وَقُلْنَا مَا زَلَ اللّهُ مِن ثَنْءٍ إِنْ أَنتُدْ إِلّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرِ ۞﴾

﴿تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الفَيظِ» تتفرق غيظاً عليهم، وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم، ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. ﴿كُلِّمَا أُلْقِي فِيهَا قُوجٌ» جماعة من الكفرة. ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنْتُهَا أَلَمْ يَأَتِكُمْ نَلِيرٌ» يخوفكم هذا العذاب وهو توبيخ وتبكيت.

﴿ وَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللّهُ مِنْ شَيءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ﴾ أي فكلبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأساً، وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال، فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إنذار، أو منعوت به للمبالغة أو الواحد والخطاب له ولأمثاله على التغليب، أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل، أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهم، ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنيا، أو عقابه الذي يكونون فيه.

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ لَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي أَصْمَنِ السَّعِيرِ ﴿ فَالْقَدَّوُوا بِذَلِيهِمْ فَسُحْفًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴾.

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا مُسْمَعُ ﴾ كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم بالمعجزات. ﴿أَوْ نَمْقِلُ ﴾ فنتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين. ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ في عدادهم ومن جملتهم.

﴿ فَاعْتَرَفُوا بِلَنْبِهِم ﴾ حين لا ينفعهم، والاعتراف إقرار عن معرفة، والذنب لم يجمع لأنه في الأصل مصدر، أو المراد به الكفر. ﴿ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ فأسحقهم الله سحقاً أبعدهم من رحمته، والتغليب للإيجاز والمبالغة والتعليل. وقرأ الكسائي بالتثقيل.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَآجَرٌ كَدِيرٌ ۞ وَأَمِثُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِيرِ ۖ إِنَّهُ عَلِيرًا بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالغَيْبِ﴾ يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه بعد، أو غائبين عنه أو عن أعين الناس، أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم. ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ تصغر دونه لذائذ الدنيا.

﴿وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بالضمائر قبل أن يعبر عنها سرأ أو جهراً.

﴿ أَلَا يَمْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْمَهِيدُ ۞ هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِـِّ وَإِلَيْهِ ٱللَّشُورُ ۞﴾.

﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقِ﴾ ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته. ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ﴾ المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن، أو ألا يعلم الله من خلقه، وهو بهذه المثابة والتقييد بهذه الحال يستدعي أن يكون لـ ﴿ يعلم﴾ مفعول ليفيد، روي: أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء، فيخبر الله بها رسوله فيقولون: أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ لينة يسهل لكم السلوك فيها. ﴿ فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا ﴾ في جوانبها أو جبالها، وهو مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له، فإذا جعل الأرض في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ والتمسوا من نعم الله. ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم.

﴿ اَلِينَهُمْ مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ ۚ ۚ أَمْ أَينتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتَكُمْ حَامِسَكُمْ فَسَتَعَلَمُونَ كَيْقَ نَذِيرِ ۞﴾ .

﴿ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم، أو الله تعالى على تأويل ﴿ مَن في السماء﴾ أمره أو قضاؤه، أو على زعم العرب فإنهم زعموا أنه تعالى في السماء، وعن ابن كثير «وأمنتم» بقلب الهمزة الأولى واواً لانضمام ما قبلها، «وآمنتم» بقلب الثانية ألفاً، وهو قراءة نافع وأبي عمرو ورويس. ﴿ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال. ﴿ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ تضطرب، والمور التردد في المجيء والذهاب:

﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ﴾ أن يمطر عليكم حصباء. ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيفَ نَذِيرٍ ﴾ كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حيننذ.

﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أَوَلَدَ يَرَوَا إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَهُمْ صَنَفَتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُشْيِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحَمَنُ إِنَّا الرَّحَمَنُ إِنَّا الرَّحَمَنُ إِنَّا الرَّحَمَنُ إِنَّهُ بِكُلِ شَىءَعِ بَصِيدُ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ إنكاري عليهم بإنزال العذاب، وهو تسلية للرسول ﷺ وتهديد لقومه المشركين.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَهُمْ صَافَاتِ ﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها. ﴿ وَيَقْبِضْنَ ﴾ ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحريك، ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه. ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ ﴾ في الجو على خلاف

الطبع. ﴿ إِلاَّ الرَّحْمَنُ﴾ الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيأتهن للجري في الهواء. ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ بَصِيرٌ ﴾ يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب.

﴿ أَنَنْ هَانَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلزَّمْنَيُّ إِنِ ٱلكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَنْ هَاذَا ٱلَّذِى يَرُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِنْفَكُمْ بَلِ لَجُواْ فِي عُتُورٌ وَتَفُورٍ ۞﴾.

﴿أَمَّنُ هَلَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ﴾ عديل لقوله ﴿أَوْ لَم يروا ﴾ على معنى أو لم تنظروا في أمثال هذه الصنائع، فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب، أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه فهو كقوله ﴿أَم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ﴾ إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعاراً بأنهم اعتقدوا هذا القسم؛ و ﴿من ﴾ مبتدأ و ﴿هذا ﴾ خبره و ﴿الذي ﴾ بصلته صفته و ﴿ينصركم ﴾ وصف لـ ﴿جند ﴾ محمول على لفظه. ﴿إِن الكَايْرُونَ إِلاَّ فِي عُرُورٍ ﴾ لا معتمد لهم.

﴿ أَمِّنْ هَذَا الَّذِي يَزُزُقُكُمْ ﴾ أم من يشار إليه ويقال ﴿ هذا الذي يرزقكم ﴾ . ﴿ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾ بإمساك المطر وسائر الأسباب المخلصة والموصلة له إليكم. ﴿ يَلْ لَجُوا ﴾ تمادوا . ﴿ فِي عُنُو ﴾ عناد . ﴿ وَنَفُورٍ ﴾ شراد عن الحق لتنفر طباعهم عنه .

﴿ أَفَنَ بَشِينِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّن بَشِينِ مَوَّيًّا عَلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴿

وْأَنْمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ﴾ يقال كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع، والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشع، وليسا مطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما انكب وانقشع، ومعنى ﴿مكبا ﴾ أنه يعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائه، ولذلك قابله بقوله: ﴿أَمْنَ يَمْشِي سَوِياً ﴾ قائماً سالماً من العثار. ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مستوي الأجزاء والجهة، والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين، ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقاً، كمشي المتعسف في مكان متعاد غير مستو. وقيل المراد بالمكب الأعمى فإنه يتعسف فينكب وبالسوي البصير، وقيل من ﴿يمشي مكباً ﴾ هو الذي يحشر على وجهه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على قدميه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على وجهه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على قدميه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على قدميه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على قدميه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على وجهه إلى النار ومن ﴿يمشي سوياً ﴾ الذي يحشر على قدميه إلى الخرة .

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِى أَنشَاكُمُ رَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَقْنِدَةٌ عَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلَ هُوَ الَّذِى ذَرَاكُمُ فِي الْأَشِي وَالِّذِي ثُمُشَرُونَ ۞﴾ .

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ﴾ لتسمعوا المواعظ. ﴿وَالأَبْصَارِ﴾ لتنظروا صنائعه. ﴿وَالأَفْئِلَة﴾ لتتفكروا وتعتبروا. ﴿وَقَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ﴾ باستعمالها فيما خلقت لأجلها.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ للجزاء.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُمْتُمْ صَدِيقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّا وَأَوْهُ زُلْفَةً سِيتَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ. تَذَعُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ ﴾ أي الحشر أو ما وعدوا به من الخسف والحاصب. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين.

﴿قُلُ إِنَّمَا العِلْمُ﴾ أي علم وقته. ﴿عِنْدَ اللهِ لا يطلع عليه غيره. ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ والإنذار يكفي

فيه العلم بل الظن بوقوع المحذر منه.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي الوعد فإنه بمعنى الموعود. ﴿ زُلْفَةً ﴾ ذا زلفة أي قرب منهم. ﴿ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بأن علتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب. ﴿ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَذْعُونَ ﴾ تطلبون وتستعجلون تفتعلون من الدعاء، أو ﴿ تدعونِ ﴾ أن لا بعث فهو من الدعوى.

﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكُمِنَ ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ۞ ثُلْ هُوَ ٱلرَّخَنُ ءَامَنَا بِدِ. وَعَلَيْهِ تَوَكَّنَا ۚ فَسَتَمْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالِ ثَبِينِ ۞ قُل.أَرْمَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمِنَاوِ مَعِينِ ۞﴾.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ أَمَاتَني. ﴿وَمَنْ مَعِيَ﴾ من المؤمنين. ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ بتأخير آجالنا. ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الكَافِرِينَ مَنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا، وهو جواب لقولهم ﴿نتربص به ريب المتون﴾.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ﴾ الذي أدعوكم إليه مولي النعم كلها. ﴿آمَنًا بِهِ﴾ للعلم بذلك ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكُّلْنَا﴾ للوثوق عليه والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع، وتقديم الصلة للتخصيص والإِشعار به. ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلاّكِ مُبِين﴾ منا ومنكم، وقرأ الكسائي بالياء.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَاؤُكُمْ غَوْراً﴾ غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به. ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَمَينٍ﴾ جار أو ظاهر سهل المأخذ.

عن النبي ﷺ (من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر».



#### مكية وآيها ثنتاق وخمسوق آية

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ الرَّهِ الرَّهِ مِنْ

﴿نَّ وَٱلْقَائِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَئِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَمَانًا عَلَيْهِ ۞﴾.

﴿نَ ﴾ من أسماء الحروف، وقيل اسم الحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض، أو اللواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء أشد سواداً من النفس يكتب به، ويؤيد الأول سكونه وكتبه بصورة الحرف. ﴿وَالْقَلْمِ ﴾ وهو الذي خط اللوح، أو الذي يخط به أقسم به تعالى لكثرة فوائده وأخفى ابن عامر والكسائي ويعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصل، فإن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم إذا اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصم، وقرئت بالفتح والكسر ك ﴿صَ ﴾. ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ وما يكتبون والضمير لـ ﴿القلم ﴾ بالمعنى الأول على التعظيم، أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس وإسناد الفعل إلى الأدلة وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهم، أو الأصحابه أو للحفظة و ﴿ما﴾ مصدرية أو موصولة.

﴿مَا أَتَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونِ﴾ جواب القسم والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي، والعامل في الحال معنى النفي وقيل ﴿بمجنون﴾ الباء لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة، وفيه نظر من حيث المعنى.

﴿ وَإِنْ لَكَ لَأَجْراً ﴾ على الاحتمال والإبلاغ. ﴿ غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ مقطوع أو ممنون به عليك من الناس فإنه تعالى يعطيك بلا توسط.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه ﷺ فقالت: كانُ خلقه القرآن، ألست تقرأ القرآن ﴿قد أفلح المؤمنون﴾.

﴿ مَسَتُبْصِرُ وَيُتِمِرُونَ ۞ يَأْيَتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَيِيلِدِ. وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞﴾.

﴿ فَسَتُنْهِمِرُ وَيُنْصِرُونَ ﴾ ﴿ مِأَيْكُمُ الْمُفْتُونُ ﴾ أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدة، أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلود، أو بأي الفريقين منكمُ المجنون أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين، أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم.

﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهم المجانين على الحقيقة. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ الفائزين بكمال العقل.

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱللَّكَذِّبِينَ ۞ وَدُّوا لَوْ نُدْمِنُ نَبُدُمِئُونَ ۞ ﴿ .

﴿ فَلاَ تُطِعِ المُكَلِّبِينَ ﴾ تهييج للتصميم على معاصاتهم.

﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ ﴾ تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرك، أو توافقهم فيه أحياناً. ﴿ فَيَدْهِنُونَ ﴾ فيلاينونك بترك الطعن والموافقة، والفاء للعطف أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن، أو للسببية أي ﴿ ودوا لو تدهن طمعاً فيه، وفي بعض المصاحف «فيدهنوا» على أنه جواب التمني.

﴿ وَلَا نُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّمِينٍ ۞ مَنَازٍ مَشْلَم بِنَييمِ ۞ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْنَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُنُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞﴾

﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَفِ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل. ﴿ مَهِينٍ﴾ حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. ﴿ هَمَّازٍ﴾ عياب. ﴿ مَشَاءٍ بِتَمِيمٍ﴾ نقال للحديث على وجه السعاية. ﴿ مَثَاعٍ لِلخَيْرِ﴾ يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. ﴿ مُعَتَدِ﴾ متجاوز في الظلم. ﴿ أَلْيُهِ﴾ كثير الآثام.

﴿ عُتُلُ﴾ جافي غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة. ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بعدما عد من مثالبه. ﴿ زَنيمٍ ﴿ دعي مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلقها، قيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة.

﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَيَسِينَ ۞ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ مَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِمُمُ عَلَ المُوْلُورِ ۞ • .

﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ ﴾ ﴿إِذَا تُعْلَى حَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾ قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولاً مستظهراً بالبنين من فرط غروره، لكن العامل مدلول قال لانفسه، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ويجوز أن يكون علة لـ ﴿لا تطع ﴾ أي لا تطع من هذه مثاله لأن كان ذا مال. وقراً ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر قان كان على الاستفهام، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أي «ألأن كان ذا مال» كذب، أو أتطبعه لأن كان ذا مال. وقرىء «إن كان الكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهني عن قتل الأولاد، أو «أن» شرطه للمخاطب أي لا تطعه شارطاً يساره لأنه إذا أطاع للغنى فكأنه شرطه في الطاعة.

﴿ سَنَسِمُهُ ﴾ بالكي. ﴿ عَلَى النَّحُرْطُومِ ﴾ على الأنف وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره، وقيل هو عبارة عن أن يذله غلية الإذلال كقولهم: جدع أنفه، رغم أنفه، لأن السمة على الوجه سيما على الأنف شين ظاهر، أو نسود وجهه يوم القيامة.

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْدَ كَنَا بَلُوْنَا أَصْنَبُ لَلِمُنَّةِ إِذَ أَنْسُواْ لِيَشْرِئْنَا مُصْهِينَ ۞ وَلَا يَسْتَشُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ بلونا أهل مكة ـ شرفها الله تعالى ـ بالقحط. ﴿كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ﴾ يريد البستان الذي كان دون صنعاء بفرسخين، وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل وألقته الربح، أو بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع لهم شيء كثير، فلما مات قال بنوه إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا الأمر، فحلفوا ﴿ليصرمنها﴾ وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيْضِرِمُنَهُا مُصْبِحِينَ﴾ ليقطعنها داخلين في الصباح.

﴿ وَلاَ يَسْتَغُنُونَ﴾ ولا يقولون إن شاء الله، وإنما سماه استثناء لما فيه من الإِخراج غير أن المخرج به

خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه، أو لأن معنى لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد، أو ﴿ولا يستثنون﴾ حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم.

﴿ فَلَافَ عَلَيْهَا لِمَالِقَتْ مِن زَبِكَ وَهُرَ نَايِهُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيِّ ۞ فَنَنَادَوَا مُصْبِحِبِنَّ ۞ أَنِ آغَدُوا عَلَى حَرْفِكُو إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ۞﴾ .

﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا﴾ على الجنة. ﴿ طَائِفٌ ﴾ بلاء طائف: ﴿ وَمِنْ رَبِّكَ ﴾ مبتدأ منه. ﴿ وَهُمْ فَائِمُونَ ﴾.

﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِمِم ﴾ كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعيل بمعنى مفعول، أو كالليل باحتراقها واسودادها، أو كالنهار بابيضاضها من فرط الببس سميا بالصريم لأن كلاً منهما ينصرم عن صاحبه أو كالرمل.

﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴾ ﴿ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرَيْكُمْ ﴾ أن اخرجوا أو بأن اخرجوا إليه غدوة، وتعدية الفعل بعلى إما لتضمنه معنى الاقبال أو لتشبيه الغدو للصرام بغدو العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء. ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ قاطعين له.

﴿الْطَلَقُوا وَقُرْ يَنَخَفَنُونَ ۞ أَن لَا يَتَنْفَلَنَا الْبُومْ عَلِّكُمْ يَسْكِينٌ ۞ وَغَدَوًا طَل حَرْرِ فَدِيونَ ۞﴾.

﴿ فَاتَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ يتشاورون فيما بينهم وخفى وخفت وخفد بمعنى الكتم، ومنه الخفدود للخفاش.

﴿ أَنْ لاَ يَدْخُلَقُهَا الْيَوْمَ هَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ ﴿ أَنْ ﴾ مفسرة وقرىء بطرحها على إضمار القول، والمراد بنهي المسكين عن الدخول المبالفة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ها هنا.

﴿ وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَاوِرِينَ ﴾ وغدوا قادرين على نكد لا غير، من حاددت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاددت الإبل إذا منعت درها. والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا يقدرون إلا على النكد، أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع. وقيل الحرد بمعنى الحرد وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله: ﴿ يتلاومون ﴾ وقيل الخرد القصد والسرعة قال:

أَقْسَبَسَلَ سَسِيْسِل جَسَاءَ مِسَنْ أَمْسِرِ الله يَخْرُدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُعَلَّبةِ أَي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وقيل علم للجنة.

﴿ فَلَنَا رَائِهَا قَالُواۚ إِنَّا لَمُنَالُونَ ۞ بَلَ غَنُ عَمُومُونَ ۞ قَالَ أَرْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُلَ لَكُو لَوْلَا تُشْبِحُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَا طَلِيدِينَ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ أول ما رأوها. ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾ طريق جنتنا وما هي بها.

﴿ بَلْ نَحْرُ﴾ أي بعد ما تأملوه وعرفوا أنها هي قالوا ﴿ بِل نحن﴾ ﴿ مَحْرُومُونَ﴾ حرمنا خيرها لجنايتنا على القسنا.

﴿قَالَ اوْسَطُهُمْ﴾ رأياً، أو سناً. ﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ﴾ لولا تذكرونه وتتوبون إليه من خبث نيتكم، وقد قاله حينما عزموا على ذلك ويدل على هذا المعنى.

﴿قَالُوا سُبِحَانَ رَبُنَا إِنَّا كُنَّا ظُالِمِينَ﴾ أي لولا تستثنون فسمي الاستثناء تسبيحاً لتشاركهما في التعظيم، أو لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده. ﴿ اَلْمَهُنَ يَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ قَالُواْ يَوْلِنَا إِنَّا كُنَّا طَنِينَ ۞ عَمَىٰ رَبُّنَا أَنَّ يُبْدِلْنَا خَيْرًا يَسْنَهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْمَنْاكُ وَلِمَتَاكُ ٱلْكِيمَٰوِ ٱلْكَبِّرُ لُوَ كَانُواْ يَسْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَقْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاَوَمُونَ ﴾ يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه، ومنهم من أنكره.

﴿قَالُوا يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ متجاوزين حدود الله تعالى.

﴿ هَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْلِلُنَا خَيْراً مِنْهَا﴾ ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة. وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها وقرىء ﴿ يبدلنا﴾ بالتخفيف. ﴿ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا رَاهِبُونَ﴾ راجون العفو طالبون الخير و ﴿ إِلَى ﴾ لانتهاء الرغبة، أو لتضمنها معنى الرجوع.

﴿كَلَيْكَ الْمَذَابُ﴾ مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا.. ﴿وَلَمَذَابُ الاَخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ أعظم منه. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب.

﴿ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِيمْ جَنَّتِ النَّبِيمِ ﴾ أَنتَجَمَلُ الشيليينَ كَالنَّجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُو كَيْتَ تَعْكُمُونَ ۞﴾.

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي في الآخرة، أو في جوار القدس. ﴿جَنَّاتِ النَّمِيمِ ﴾ جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص.

﴿ أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ إنكار لقول الكفرة، فإنهم كانوا يقولون: إن صبح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا.

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له، وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي.

﴿ أَمْ لَكُو كِنَتْ بِيهِ تَدَرُسُونَ ۞ إِذَ لَكُو بِيهِ لَا غَيْرُونَ ۞ أَمْ لَكُو أَيْنَكُ عَلِمَنَا بَلِمَةً إِلَى بَوْرِ الْقِينَدُةِ إِنَّ لَكُو لَا عَكُمُونَ ۞﴾ .

﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ﴾ من السماء. ﴿ فِيهِ تَذْرُسُونَ ﴾ تقرؤون.

﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ ﴾ إن لكم ما تختارونه وتشتهونه، وأصله «أن لكم» بالفتح لأنه المدروس فلما جيء باللام كسرت، ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استثنافاً وتخير الشيء واختاره أخذ خيره.

﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ مَلَيْنَا﴾ عهود مؤكدة بالأيمان. ﴿ يَالِغَةُ ﴾ متناهية في التوكيد، وقرئت بالنصب على الحال والعامل فيها أحد الظرفين. ﴿ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ﴾ متعلق بالمقدر في ﴿ لكم﴾ أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم، أو به ﴿ بِالْعَةَ ﴾ أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. ﴿ إِنْ لَكُمْ لَمَا تَعْكُمُونَ ﴾ جواب القسم لأن معنى ﴿ أَم لكم أيمان علينا ﴾ أم أقسمنا لكم.

﴿ سَلَهُمْ أَنْهُمْمُ بِلَاكِ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَمُنْ شُرَكَاهُ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَابِهِمْ إِن كَانُوا صَلِيقِينَ ۞﴾.

﴿مَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَمِيمٌ﴾ بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ يشاركونهم في هذا القول. ﴿ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقينَ﴾ في دعواهم إذ لا أقل من التقليد، وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو . نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليد، على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً لما لا سند له. وقيل المعنى ﴿ أَم لهم شركاء ﴾ يعني الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون التسوية من الله تعالى نفى بهذا أن تكون مما يشاركون الله به.

﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقٍ وَبُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ۞ خَشِمَةً أَبَسَرُمُ رَعَفَهُمْ ذِلَةٌ وُقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ. إِلَى الشُّجُودِ وَكُمْ سَلِمُونَ ۞﴾.

﴿ وَهُمْ يُكُشَفُ عَنْ سَاقِ﴾ يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك، وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب. قال حاتم.

أَخو الحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الحَرْبُ عَضْهَا ﴿ وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْجَرْبُ شَمَّرًا

أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من ساق الشجر وساق الإنسان، وتنكيره للتهويل أو للتعظيم. وقرىء «تكشف» بالتاء على بناء الفاعل أو المفعول والفعل للساعة أو الحال. ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ﴾ توبيخاً على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة، أو يدعون إلى الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النزع. ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه.

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَتُهُمْ فِلْقُهُ تَلحقهم ذلة. ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْمَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ في الدنيا أو زمان الصحة. ﴿ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ متمكنون منه مزاحو العلل فيه .

﴿ وَنَدْرِنِ وَمِن لِمُكَذِبُ بِهَذَا لَلْذِيثِ سَنَشَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَسْلَمُونَ ۞ وَأَمْلِ لَمَثَمَ إِنَّ كَبْدِى مَنِينُ ۞ أَمَّ تَتَنَاهُمُمْ لَنِينُ مَهُمْ بَكُنُهُونَ ۞﴾.

﴿ فَلَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الحَدِيثِ ﴾ كله إلى فإني أكفيكه. ﴿ سَتَسْتَدْوِجُهُمْ ﴾ سندنيهم من العذاب درجة درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة. ﴿ وَمِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أنه استدراج وهو الإنعام عليهم لأنهم حسبوه تفضيلاً لهم على المؤمنين.

﴿وَٱمْلِي لَهُمْ﴾ وأمهلهم. ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ لا يدفع بشيء، وإنما سمي إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه في صورته،

﴿ أَمْ مَسْأَلُهُمْ أَجْراً ﴾ على الإرشاد. ﴿ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ ﴾ من غرامة. ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ بحملها فيعرضون عنك. ﴿ وَأَمْ عِنْدُهُمُ اللَّهِ ﴾ اللوح أو المغيبات. ﴿ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴾ منه ما يحكمون به ويستغنون به عن اعلمك.

﴿ أَنْسَيْرَ لِلنَّكُمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَلِحِبِ ٱلحُرْتِ إِذَ نَادَىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ۞ لَّؤَلَا أَن تَذَرَّكُمُ شِمَةٌ مِن رَبِهِ. لَنُهِذَ إِلَيْهُ وَمُو مَنْمُومٌ ۞ لَا تَذَرَّكُمُ شِمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنَهُذَ وَكُو مَنْمُومٌ ۞ الْعَلِمِينَ ۞ ﴾

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ ﴾ وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. ﴿ وَلاَ تَكُنُ كَصَاحِبِ الحُوبِ ﴾ أيونس عليه السلام. ﴿ إِذْ نَادَى﴾ في بطن الحوت. ﴿ وَهُوَ مَكْظُومُ﴾ مملوء غيظاً من الضّجرة فتبتلي ببلاته.

﴿لَوْلاً أَنْ تَدَارَكُهُ يَغْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ يعني التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل، وقرىء «تداركته» و «تداركه أي تتداركه على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه. ﴿لَنُبِلُ إِللَّهُوا ﴾ بالأرض الخالية عن الأشجار. ﴿وَهُوَ مَذْمُوم ﴾ مليم مطرود عن الرحمة والكرامة. وهو إحال يعتمد عليها الجواب لأنها المنفية دون النبذ.

﴿ فَاجْتَنَاهُ رَبُّهُ ﴾ بأن رد الوحي إليه، أو استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. ﴿ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه أولى، وفيه دليل على خللق الأفعال

والآية نزلت حين هم رسول الله 義 أن يدعو على ثقيف، وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين.

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَا تَبِمُواْ اللِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّمُ لَنَجْتُونً ۚ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا يَكُرُّ لِلْمَاتِمِينَ ﴾ .

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ ﴿ إِنْ هي المخففة واللام دليلها والمعنى: إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك، أو يهلكونك من قولهم نظر إلي نظراً يكاد يصرعني، أي لو أمكنه بنظره الصرع لفعله، أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين. إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله ﷺ فنزلت. وفي الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» ولعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع ﴿ لِيزلقونك ﴾ من زلقته فزلق كحزنته فحزن، وقرى «ليزهقونك » من زلقته فزلق كحزنته فحزن، وقرى «ليزهقونك » أي ليهلكونك . ﴿ لَمُ السَمِهُوا الدُّكُرُ ﴾ أي القرآن أي ينبعث عند سماعه بغضهم وحسدهم. ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ﴾ حيرة في أمره وتنفيراً عنه.

﴿وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ لما جننوه لأجل القرآن بين أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلاً وأميزهم رأياً.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم».



#### مكية، وأيها اثنتاهُ وخمسوهُ آية

### ينسب ألله التخني الزيجين

﴿الْمَانَةُ إِنَّ مَا اللَّهُ فَي رَمَّ أَمْرَكُ مَا اللَّهُ فَيْ ﴾.

﴿الحاقَّةُ﴾ أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعها، أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتها، أو تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي، وهي مبتدأ خبرها:

﴿مَا الحَاقَةُ﴾ وأصله ما هي أي: أي شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لها، فوضع الظاهر موضع الضمير لأنه أهول لها.

﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ ﴾ وأي شيء أعلمك ما هي، أي أنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن تبلغها دراية أحد، و ﴿ ما﴾ مبتداً و ﴿ أدراك﴾ خبره.

﴿ كُذَّبَتْ نَمُودُ رَعَادُ ۚ بِالْفَارِعَةِ ۞ فَأَنَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّانِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِدِيجِ سَدَرَمَرٍ عَلَيْمَةٍ ۞ سَخَرَمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَبَالٍ وَتَمَنَيْنَةَ أَنِبَارٍ حُسُومًا ۚ فَتَرَّف ٱلْفَوْمَ فِيهَا مَنْرَعَن كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ خَلْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَافِحَةٍ ۞﴾.

﴿ كُلُّهَتْ تُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشار، وإنما وضعت موضع ضمير ﴿ الحاقة ﴾ زيادة في وصف شدتها.

﴿ فَأَمُّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاضِيَةِ ﴾ بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة، أو الرجفة لتكذيبهم ﴿ بالقارعة ﴾ ، أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعاقبة وهو لا يطابق قوله:

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ﴾ أي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر. ﴿ عَاتِيةٍ ﴾ شديدة العصف كأنها عتب حلى خزانها فلم يستطيعوا ضبطها، أو على ﴿عاد ﴾ فلم يقدروا على ردها.

﴿ مَخْرَهَا عَلَيْهِم ﴾ سلطها عليهم بقدرته، وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية، إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. ﴿ مَنْعَ لَيَالِ وَثَمَائِيَة أَيَام حُسُوماً ﴾ متنابعات جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته، أو قاطعات قطعت دابرهم، ويجوز أن يكون مصدراً منتصباً على العلة بمعنى قطعاً، أو المصدر لفعله المقدر حالاً أي تحسمهم وحسوماً ﴾ ويؤيده القراءة بالفتح، وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر، وإنما سميت عجوزاً لأنها عجز الشتاء، أو لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الربع في الثامن طلكتها. ﴿ فَنَرَى اللّهُومَ ﴾ إن كنت حاضرهم ﴿ فِيهَا ﴾ في مهابها أو في الليالي والأيام. ﴿ صَرْعَى ﴾ موتى جمع صربع. ﴿ خَالَهُمْ أَفْخُلِ ﴾ أصول تخل. ﴿ خَالِيَة ﴾ متأكلة الأجواف.

﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ ﴾ من بقية أو نفس باتية، أو بقاء.

﴿وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ ﴾ ومن تقدمه، وقرأ البصريان والكسائي ﴿ومن قبله ﴾ أي ومن عنده من أتباعه، ويدل عليه أنه قرى ومن معه . ﴿وَالمُؤْتَفِكَاتُ ﴾ قرى قوم لوط والمراد أهلها. ﴿بِالخَاطِئَةِ ﴾ بالخطأ أو بالفعلة، أو الأفعال ذات الخطأ.

﴿ فَعَصَوا رَسُولَ رَبُّهِم ﴾ أي فعصت كل أمة رسولها. ﴿ فَأَخَلَهُمْ أَخْلَةً رَابِيَّة ﴾ زائدة في الشدة ريادة أعمالهم في القبح.

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الماءُ﴾ جاوز حده المعتاد، أو طغى على خزانه وذلك في الطوفان وهو يؤيد من قبله. ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾ أي آباءكم وأنتم في أصلابهم. ﴿في الجَارِيَةِ﴾ في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام.

﴿لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ﴾ لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين. ﴿تَذْكِرَةُ﴾ عبرة ودلالة على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته. ﴿وَتَعِيهَا﴾ وتحفظها، وعن ابن كثير ﴿قَمْيهَا﴾ بسكون العين تشبيها بكتف، والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك والإيعاء أن تحفظه في غيرك. ﴿أَذْنٌ وَاعِيَةٌ﴾ من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه، والتنكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. وقرأ نافع ﴿أَذْنٌ ﴾ بالتخفيف.

﴿ فَإِنَا نَيْخَ فِي الصَّورِ نَفَخَةٌ وَبِيدَةٌ ۞ وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلَكُنَا ذَكَةَ وَجِدَةً ۞﴾.

﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَة ﴾ لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها تفخيماً لشأنها وتنبيهاً على مكانها عاد إلى شرحها، وإنما حسن إسناد الفخل إلى المصدر لتقيده وحسن تذكيره للفصل، وقرىء ونَفْخَة ، بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها النفخة الأولى التي عندها خراب العالم.

﴿وَحُمِلَت الأَرْضُ وَالجِبَالُ﴾ رفعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة، أو بتوسط زلزلة أو ربح عاصفة. ﴿فَدُكَّنَا دَكَّةَ وَاجِلَةً﴾ فضربت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباء، أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضاً لا عوج فيها ولا أمتا لأن الدك سبب للتسوية، ولذلك قيل ناقة دكاء للتي لا سنام لها، وأرض دكاء للمتسعة المستوية.

﴿فَيَوْمَئِذِ﴾ فحينتذ. ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ قامت القيامة.

﴿ وَالشَفَتِ السَّمَاةُ فَعِمَ يَوْمَهِذِ وَالِمِيَةُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَالِهِما ۚ وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمْنِينَةٌ ۗ ﴾.

﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴾ لنزول الملائكة. ﴿ فَهِيَ يَوْمَثَلِهِ وَاهِيَةٌ ﴾ ضعيفة مسترخية.

﴿وَالْمَلَكُ﴾ والجنس المتعارف بالملك. ﴿عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ جوانبَها جمع رجا بالقصر، ولعله تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها، وإن كان على ظاهر، فلعل هلاك الملائكة أثر ذلك. ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء، أو فوق الثمانية لأنها في نية التقديم. ﴿وَوَمَعْنِهُ فَمَانِيَةٌ﴾ ثمانية أملاك، لما روي مرفوعاً «أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله

بأربعة آخرين. وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، ولعله أيضاً تمثيل لعظمته بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال:

﴿ يَرْمَهِذِ ثُمُّرَشُونَ لَا تَغَفَّنَ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُرْفِى 'كِتَبَةُ بِيَسِيمِهِ فَيَقُولُ هَاَؤُمُ الْرَمُواَ كِتَبِيّة ۞ إِذَ كَلَنتُ أَنِّ مُلَانِ حِبَايَةِ ۞﴾ .

﴿ يَوْمَئِذِ تُفْرَضُونَ ﴾ تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم، وهذا وإن كان بعد النفخة الثانية لكن لما كان اليوم اسماً لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة المجنة وأهل النار النار صح جعله ظرفاً للكل. ﴿ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ سريرة على الله تعالى حتى يكون العرض للاطلاع عليها، وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل، أو على الناس كما قال الله تعالى: ﴿ فِيوم تبلى السرائر ﴾ وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ تَفْصَبُلُ للعرض. ﴿ فَيَقُولُ ﴾ تبجحاً. ﴿ هَاؤُمُ اقْرَاهُوا كِتَابِيهُ هاء اسم لخذ، وفيه لغات أجودها هاء يا رجل وهاؤن يا امرأة وهاؤما يا رجلان أو أمرأتان، وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة، ومفعوله محذوف و ﴿ كتابِيه ﴾ مفعول ﴿ اقرقوا ﴾ لأنه أقرب العاملين، ولأنه لو كان مفعول ﴿ هاؤم ﴾ لقيل اقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن، والهاء فيه وفي ﴿ حسابِيه ﴾ و ﴿ ماليه ﴾ و ﴿ ملطانيه ﴾ للسكت تثبت في الوقف وسقط في الوصل واستحب الوقف لثباتها في الإمام والذلك قرى، بإثباتها في الوصل.

﴿ إِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ أي علمت، ولعله عبر عنه بالظن إشعاراً بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالباً.

﴿ فَهُوَ بِن عِيمَةِ زَائِيرَةِ ۞ فِي جَدَّتَهِ عَالِيمَةِ ۞ قُلُوفُهَا دَائِيَّةٌ ۞ كُلُوا رَآشَرُوا مَنِيَّا بِمَا أَسْلَقَتُهُ فِ آلاَيَارِ لَلْنَالِيَةِ ۞﴾.

﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَة رَاضِيةٍ ﴾ ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم.

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ مُرتفعة المكان لأنها في السماء، أو الدرجات أو الأبنية والأشجار.

﴿قُطُوفُهَا﴾ جمع قطف وهو ما يجتنى بسرعة والقطف بالفتح المصدر. ﴿ فَانِيَّةٌ ﴾ يتناولها القاعد.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى. ﴿مَنِيئاً﴾ أكلاً وشرباً ﴿مَنيئاً﴾ أو هنئتم . ﴿هنيئاً﴾. ﴿يِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ بما قدمتم من الأعمال الصالحة. ﴿فِي الأَيَامِ الخَالِيَةِ﴾ الماضية من أيام الدنيا.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَيْمُ بِشِمَالِهِ فَيْقُولُ يَلْتَنَنِي لَرَ أُونَ كِلَنِيهُ ۞ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَايِهُ ۞ يَلْتِتَهَا كَانَتِ الْفَاضِيَةُ ۞ مَا أَفَوْنَ عَنِي مَالِيَّةٌ ۞ خَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةً ۞﴾.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَةُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ ﴾ لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة. ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيّهُ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيّهُ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَبِعث الموتة التي متها. ﴿ كَانَتِ الموت فتمناهُ عندها، أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لأنه صادفها أمر من الموت فتمناهُ عندها، أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق فيها حياً.

﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَة﴾ مالي من المال والتبع وما نفي والمفعول محذوف، أو استفهام إنكار مفعول لأغنى. ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيةٌ ﴾ ملكي وتسلطي على الناس، أو حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا، وقرأ حمزة «عني مالي عني سلطاني» بحذف الهاءين في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين.

﴿خُذُوهُ مَنْلُونُ ۞ لَوْ الْمُتِيمَ سَلُوهُ ۞ لُمْزَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلَكُونُ ۞﴾.

﴿خُذُوهُ﴾ يقوله الله تعالى لخزنة النار. ﴿فَغُلُوهُ﴾.

﴿ ثُمُّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ ثم لا تصلوه إلا الجحيم، وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس.

﴿ فَمُّ فِي سِلْسِلَةِ ذُرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعاً﴾ أي طويلة. ﴿ فَاسْلُكُوهُ ﴾ فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة، وتقديم الـ ﴿ ملسلة ﴾ كتقديم ﴿ الجحيم ﴾ للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به، و ﴿ ثُم ﴾ لتفاوت ما بينها في الشدة.

﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْمَطِيدِ ﷺ وَلَا يَعَشُّ عَلَىٰ طَمَامِ الْمِسْكِينِ ۞ طَلَقَسَ لَهُ الْيُوْمَ مَنْهَا حَمِيمٌ ۞ وَلَا طَمَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا عَالَمُهُ إِلَّا الْمَنْطِئُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّهُ كَانَ لاَ يَؤْمِنُ بِالله المَظِيمِ﴾ تعليل على طريقة الاستثناف للمبالغة، وذكر ﴿العظيم﴾ للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك.

﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَمَامِ المِسْكِينِ ﴾ ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً عن أن يبذل من ماله، ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع، ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب. '

﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمِ هَلَهُنَا حَمِيمٌ ﴾ قريب يحميه.

﴿وَلاَ طَمَّامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ﴾ غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل.

﴿ يَأْكُلُهُ إِلا الخَاطِئُونَ ﴾ أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المضاد
 للصواب، وقرىء «الخاطيون» بقلب الهمزة ياء و «الخاطون» بطرحها.

﴿ فَلَا أَفْيِمُ مِنَا تَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ۞﴾.

﴿فَلاَ أَقْسِمُ﴾ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم، أو فـ ﴿أَتَسَمَّ﴾ و ﴿لاَ﴾ مزيدة أو فلا رد لإنكارهم البعث و ﴿أَتَسَمَ﴾ مستأنف. ﴿بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَمَا لاَ تَبْصِرُونَ﴾ بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتناول الخالق والمخلوقات بأسرها.

﴿إِنَّهُ إِنْ القرآن. ﴿لَقَوْلُ رَسُولِ ﴾ يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه. ﴿كَرِيمٍ ﴾ على الله تعالى وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام.

﴿ وَمَا هُوَ بِقَرْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَا نَذَكُّرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِن زَتِ الْمَنَفِينَ ۞ ﴾.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ كما تزعمون تارة. ﴿قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ﴾ تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكم.

﴿ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾ كما تدعون أخرى. ﴿ تَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ تذكرون تذكراً قليلاً، فلذلك يلتبس الأمر

عليكم وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند بخلاف مباينته للكهانة، فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما.

﴿ تَنْزِيلُ ﴾ هو تنزيل. ﴿ مِن رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ نزله على لسان جبريل عليه السلام.

﴿ وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا بَهْضَ ٱلْأَقَاوِطِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْبَيِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَفَنَا مِنْهُ ٱلْوَقِينَ ۞ فَمَا مِنكُم قِنَّ لَمَدٍ عَنْهُ حَجِينَ ۞﴾.

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ مَلَيْنَا بَمْضَ الْأَقُاوِيلِ ﴾ سمي الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً لها كأنه جمع أفعولة من القول كالأضاحيك.

﴿ لِأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ بيمينه.

﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ أي نياط قلبه بضرب عنقه، وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جيده، وقيل اليمين بمعنى القوة.

﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ هَنْهُ عن القتل أو المقتول. ﴿ خَاجِزِينَ ﴾ دافعين وصف لأحد فإنه عام والخطاب للناس.

﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِكُرُ ۚ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَمْلُمُ أَنَ مِنكُم مُكَذِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَ ٱلكَفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ۞ مَسَيِّحَ إِنْهِم رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾ .

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإن القرآن. ﴿ لَتَذْكِرَةً لِلمُتَّقِينَ ﴾ لأنهم المنتفعون به.

﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴾ فنجازيهم على تكذيبهم.

﴿وَإِنَّهُ لَحَشْرَةً عَلَى الكَافِرِينَ﴾ إذا رأوا ثواب المؤمنين به.

﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾ لليقين الذي لا ريب فيه.

﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمٍ رَبُّكَ العَظِيمِ ﴾ فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيهاً له عن الرضا بالتقول عليه وشكراً على ما أوحى إليك.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله تعالى حساباً يسيراً».



### مكية وآيها أربح وأربعوى آية

## بِنْهِ اللَّهِ ٱلنَّهَٰ ِللَّهِ النَّهَا لِنَهْ ِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ

﴿سَأَلَ سَايِلٌ مِمَانِ وَلِيْعِ ۞ لِلكَفِينَ لَبْسَ لَمُ دَافِعٌ ۞﴾.

﴿ صَالَىٰ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدي الفعل بالباء والسائل هو النضر ابن الحرث فإنه قال ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ الآية أو أبو جهل فإنه قال ﴿ فأسقط علينا كسفاً من السماء ﴾ سأله استهزاء أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل بعذابهم وقرأ نافع وابن عامر ﴿ سال﴾ وهو إما من السؤال على لغة قريش قال:

سالت هدنيل رسول الله فاحشة فلمست هذيل بما سالت ولم تصب

أو من السيلان ويؤيده أنه قرىء «سال سيل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل كالغور والمعنى سال واد بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتل بدر أو في الآخرة وهو عذاب النار.

﴿للكافرين﴾ صفة أخرى لعذاب أو صلة لـ ﴿واقع﴾ وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان جواباً والباء على هذا لتضمن ﴿سأل﴾ معنى اهتم. ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعُ﴾ يرده.

﴿ مِنْ أَنَّهِ ذِى ٱلْمَمَاجِ ۞ مَنْجُ ٱلْمُلَتِيكَةُ وَٱلزُّنحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلَّفَ سَنَقِ۞﴾.

﴿ مِنَ اللّهِ ﴾ من جهته لتعلق إرادته ﴿ فِي المَعَارِجِ ﴾ ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو في السموات فإن الملائكة يعرجون فيها.

﴿ تَعْرُجُ الْمَلاَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على التمثيل والتخيل والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة ألف سنة من سني الدنيا وقبل معناه تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخن كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال ﴿ في يوم كان مقداره ألف سنة ﴾ يريد زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا وقيل ﴿ في يوم ﴾ متعلق بـ ﴿ واقع ﴾ أو ﴿ سال ﴾ إذا جعل من السيلان والمراد به يوم القيامة واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات أو لأنه على الحقيقة كذلك والروح جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة .

﴿ اَسْدِ مَنْهُ جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ بَرُونَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ فَرِيَا ۞ بَرْمَ نَكُونُ السَّمَالَةُ كَالْمُهُلِ ۞ وَنَكُونُ لَلْهَالُ كَالْمِهِنِ ۞﴾ . ﴿ فَاصْبِرُ صَبْراً جَمِيلاً ﴾ لا يشوبه استعجال واضطراب قلب وهو متعلق بـ ﴿ سَأَلُ ﴾ لأن السؤال كان عن استهزاء أو تعنت وذلك مما يضجره أو عن تضجر واستبطاء للنصر أو بـ ﴿ سَالَ ﴾ لأن المعنى قرب وقوع العذاب ﴿ فَاصْبِرِ ﴾ فقد شارفت الانتقام.

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ﴾ الضمير للعذاب أو يوم القيامة ﴿بَعِيداً ﴾ من الإِمكان.

﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ منه أو من الوقوع.

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهٰلِ ﴾ ظَرف لـ ﴿ قريبا ﴾ أي يمكن ﴿ يوم تكون ﴾ أو لمضمر دل عليه ﴿ واقع ﴾ أو بدل من ﴿ في يوم ﴾ إن علق به والمهل المذاب في «مهل» كالفلزات أو دردي الزيت.

﴿ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْمِهْنِ ﴾ كالصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الربح.

﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيدً حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمُّ بَوَدُّ الْمُشْجِرُمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِلِم بِبَنِيهِ ۞ وَصَاحِجَدِهِ-وَلَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ اَلَتِي تُتَوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَيهًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۞﴾.

﴿ وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴾ ولا يسأل قريب قريباً عن حاله وعن ابن كثير ﴿ ولا يُسْأَلُ ﴾ على بناء المفعول أي لا يطلب من حميم حميم أو لا يسأل منه حاله.

﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ استثناف أو حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء أو ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده وجمع الضميرين لعموم الحميم. ﴿ يُوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيْلِ بِبَنِيدِ ﴾ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيدٍ ﴾ حال من أحد الضميرين أو استثناف يدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله وبسأل عنها وقرأ نافع والكسائي بفتح ميم ﴿ وَوْمَلِكُ ﴾ به لأنه بمعنى تعذيب.

﴿وَقَصِيلَتِهِ﴾ وعشيرته الذين فصل عنهم ﴿الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ تضمه في النسب أو عند الشدائد.

﴿ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ من الثقلين أو الخلائق ﴿ ثُمَّ يُتَجِيهِ ﴾ عطف على ﴿ يفتدي ﴾ أي ثم ينجيه الافتداء و ﴿ ثُمَّ للاستبعاد.

﴿ كُلَّةً ۚ إِنَّهَا لَطَنَى ۚ إِنَّ لَطَنَوَى لِنَّ لَعَمُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُولَٰعُ لِنَّ وَجَعَ فَأَوْخَ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿كُلاَّهُ ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه ﴿إِنَّهَا﴾ الضمير للنار أو مبهم يفسره ﴿لَظَى﴾ وهو خبر أو بدل أو للقصة و ﴿لظى﴾ مبتدأ خبره.

﴿ فَرَّاعَةٌ لِلشَّوى ﴾ وهو اللهب الخالص وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب وقرأ حفص عن عاصم ﴿ فَرَاعَةً ﴾ بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلة على أن ﴿ لظى ﴾ بمعنى متلظية والشوى الأطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس.

﴿تَدْعُو﴾ تجذب وتحضر كقول ذي الرمة:

تدعيو أنفسه السريسب،

مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فرَّ عنها وقيل تدعو زبانيتها وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا ِ أهلكه ﴿مَنْ أَذْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَتَوَلَّى﴾ عن الطاعة.

﴿وَجَمَعَ فَأَوْغَى﴾ وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصاً وتأميلاً.

﴿ ﴾ إِذَ ٱلْإِنْسَنَ غَلِقَ مَـٰكُومًا ۞ إِنَا مَنْتُهُ ٱلشَّرُ جَزُومًا ۞ وَإِذَا مَنْتُهُ ٱلْمَثِيرُ مَنُومًا ۞ ﴾.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ جَلُوعاً﴾ شديد الحرص قليل الصبر.

﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ﴾ الضر ﴿جِزُوعاً﴾ يكثر الجزع.

﴿وَإِذَا مَسْهُ الخَيْرُ﴾ السعة ﴿مَنُوماً﴾ يبالغ بالإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها و ﴿إِذَا﴾ الأولى ظرف لـ ﴿جِزُوماً﴾ والأخرى لـ ﴿منوعاً﴾.

﴿ إِلَّا ٱلسُّمَالِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِى ٱنْوَلِهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ۞ اِلسَّآبِلِ وَالْمَعْرُومِ ۞ وَالَّذِينَ بُصَدِقُونَ بِيْوَمِ الذِينِ ۞﴾.

﴿إِلاَّ المُصَلِينَ﴾ استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة من الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليها.

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ لا يشغلهم عنها شاغل.

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ مَمْلُومٌ ﴾ كالزكوات والصدقات الموظفة.

﴿لِلسَّائِلِ﴾ الذي يسأل ﴿وَالمَحْرُومِ﴾ الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً فيحرم.

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوم اللَّدِنِ﴾ تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة الأخروية ولذلك ذكر ﴿الدِّينَ﴾.

﴿وَالَّذِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِيمٍ تُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ فَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُرَ لِلْمُوجِهِمْ حَنِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَنِ اَبْغَنَى وَزَلَةَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُرُ الْمَادُونَ ۞﴾.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَلَمَاتٍ رَبُّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ خانفون على أنفسهم.

﴿ إِنَّ حَذَابَ رَبِّهِمْ ظَيْرٌ مَأْمُونِ﴾ اعتراض يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في طاعته.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَإِنَهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ﴾ سبق تفسيره في سورة االمؤمنين».

﴿ وَالَٰذِينَ ثُمْ لِاَنْتَنَبِمْ وَمَهْدِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ ثُمْ مِشْهَدَئِيمْ عَهْمُونَ ۞ وَالَٰذِينَ ثُمْ عَلَى صَلَابِمَ كَانِظُونَ ۞ اُوْلِينَ ثُمْ عَلَى صَلَابِمَ كَانِظُونَ ۞ أُوْلِكِيكَ فِي جَنَّتِ لِنْكُرْمُونَ ۞ ﴾.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ حافظون وقرأ ابن كثير ﴿لأمانتهم﴾ يعني لا يخونون ولا ينكرون ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ وقرأ يعقوب وحفص ﴿بشهاداتهم﴾ لاختلاف الأنواع.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى.

﴿ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ ﴾ بثواب الله تعالى.

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَشُرُاۚ قِبَلَكَ مُهْطِيعِنَ ۞ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطَمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدّخَلَ جَنَّةَ نَبِيدٍ ۞﴾

﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ ﴾ حولك ﴿ مُهْطِمِينَ ﴾ مسرعين.

﴿عَنِ الْيَمْينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزينَ﴾ فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة من العزو وكأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى. كان المشركون يحتفون حول رسول الله ﷺ حلقاً حلقاً ويستهزئون بكلامه.

﴿ أَيْطُمَعُ كُلُّ الْمَرِىءِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَمِيمٍ ﴾ بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا.

﴿كُلَّةٌ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَمْلَمُونَ ۞ فَلَا أَفْيَمُ رِّنِ ٱلْمَثَنِي وَلَلْغَرِبِ إِنَّا لَقَندِدُونَ ۞ غَنَ أَن ثُبُيلَ خَيَرًا نِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْمُوفِقِ ۞﴾.

﴿كَلاّ وَ رَع لَهُم عَن هذا الطمع ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ تعليل له والمعنى أنهم مخلقون من نطفة مذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد للدخولها أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبوأ في منازل الكاملين أو الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضاً مستحيلاً عندهم بعد ردعهم عنه.

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ ﴿ عَلَى أَنْ نُبَدُلَ خَيْراً مِنْهُمْ ﴾ أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم أو نعطي محمداً بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصار. ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ بمغلوبين إن أردنا . ذلك .

﴿ مَنْرَهُرَ يَخُوشُوا وَيُلْمَبُوا حَتَى يُلِقُوا يَوْمَكُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَادِ سِرَاعًا كَأَنْتُهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِشُونَ ۞ . ﴿ خَشِمَةً أَصَدُوكُمْ نَرْهَمُهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ الْيَرَمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ .

﴿فَلَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَثُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ مر في آخر سورة «الطور».

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً﴾ مسرعين جمع سريع ﴿كَٱلْهَمْ إِلَى نُصُبِ﴾ منصوب للعبادة أو علم ﴿يُوفِضُونَ﴾ يسرعون وقرأ ابن عامر وحفص ﴿إلى نُصُبِ﴾ بضم النون والصاد والباقون من السبعة ﴿نَصْبِ﴾ بفتح النون وسكون الصاد وقرىء بالضم على أنه تخفيف ﴿نُصْبِ﴾ أو جمع.

﴿خَاشِمَةٌ أَيْصَارُهُمْ تَرْمَقُهُمْ ذِلَّةً﴾ مر تفسيره ﴿ذَلِكَ النَّوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ في الدنيا.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة ﴿سأل سائل﴾ أعطاه الله ثواب الذين هم ﴿لأماناتهم وعهدهم راعون﴾».



#### مكية وآيها تسع أو ثمال وعشرول آية

### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى فَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ فَوْمَكَ مِن فَتَبِلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ فَالَ يَنَوْرِ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌ شُبِئُ ۞ أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَلَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُو مِن ذُفُويكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِنَّ أَبَلَ اللّهِ إِذَا جَلَهُ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُشُرْ تَمَكُمُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْلِزَ﴾ أي بأن أي بالإِنذار، أو بأن قلنا له ﴿انذر﴾، ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن الإِرسال معنى القول، وقرىء بغير ﴿أنَ﴾ على إرادة القول. ﴿قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب الآخرة أو الطوفان.

﴿قَالَ يَا قَوْمٍ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿أَنِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوه وَأَطِيعُونِ﴾ مر في «الشعراء» نظيره وفي ﴿ان﴾ يحتمل الوجهان.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو ما سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في الآخرة ﴿وَيُوجُونُمُ إِلَى أَجَلَ اللهِ إِن الأجل الآخرة ﴿وَيُوجُونُمُ إِلَى أَجَلَ اللهِ إِن الأجل الآخرة ﴿ وَيُو أَجَلَ اللهِ إِن الأجل الأطول. ﴿ لاَ يُؤَخِّرُ ﴾ فبادروا في الذي قدره. ﴿ إِذَا جاء الأجل الأطول. ﴿ لاَ يُؤَخِّرُ ﴾ فبادروا في أَوقات الإمهال والتأخير. ﴿ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك، وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت.

﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَرَتُ قَرِّى لَئِلًا وَبَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِهُمُّوْ أَعْلَمَى إِلَّا فِرَازًا ۞ وَإِنِ كُلِمَا دَعَوْتُهُمْ لِنَعْفِرَ لَهُمْدَ جَمَلُواْ أَشْنِعَكُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَاَسْتَفْشَواْ بِيَابَهُمْ وَأَسَرُّواْ وَاسْتَكَمَرُواْ اسْتِكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنْ لَمُهُمْ وَأَشْرَرْتُ لَمُنْمْ إِشْرَارًا ۞﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ﴾ أي دائماً.

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاثِي إِلاَّ فِرَاراً ﴾ عن الإِيمان والطاعة، وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله: ﴿ فَرَادَتِهِمْ إِيمَاناً ﴾ .

﴿ وَلِنِّي كُلِّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴾ إلى الإيمان. ﴿ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ بسببه. ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. ﴿ وَاسْتَغْشُوا ثِينَابَهُمْ ﴾ تغطوا بها لئلا يروني كراهة النظر إلي من فرط كراهة دعوتي أو لئلا أعرفهم فأدعوهم ، والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة. ﴿ وَأَصَرُوا ﴾ وأكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. ﴿ وَاسْتَكْبُوا ﴾ عن اتباعي. ﴿ واستَكْبُوا ﴾ عن اتباعي. ﴿ واستَكْبُوا ﴾ عن اتباعي. ﴿ الله عظيماً.

﴿ فَمْ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ﴾ ﴿ فُمْ إِنِّي أَغَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾ أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني، و ﴿ مُمْ لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بينهما أغلظ

من الإفراد لتراخي بغضها عن بعض، و ﴿جهاراً﴾ نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء، أو صفة مصدر محذوف بمعنى دعاء ﴿جهاراً﴾ أي مجاهراً به أو الحال فيكون بمعنى مجاهراً.

﴿نَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا ۞ يُربيلِ السَّنَاةِ عَلَيْكُمْ يَدْرَازَا ۞ وَيُسْدِدَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَبَحَمَل لَكُمْ جَنَنتِ وَيَجْمَلُ لَكُو أَنْهُزُا ۞﴾

﴿ وَقُلْتُ الْبَتَغْفِرُوا وَبِكُمْ ﴾ بالتوبة عن الكفر. ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ للتائبين وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا: إن كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه، فأمرهم بما يجب معاصيهم ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر أربعين سنة، وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله:

﴿ يُرْصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَاً ﴾ ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ ولذلك شرع الاستغفار في الامتسقاء. و ﴿ السماء ﴾ تحتمل المظلة والسحاب، والمدرار كثير الدرور ويستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث، والمراد بال ﴿ جِنَات ﴾ البساتين.

### ﴿ اَ لَكُوْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَ ۞ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ۞﴾.

﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَاراً ﴾ لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون فيها تعظيمها إياكم، و ﴿ لله ﴾ بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار، أو لا تَعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه، وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة.

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً﴾ حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم ﴿أطواراً﴾ أي تارات، إذ خلقهم أولاً عناصر، ثم مركبات تغذى بها الإنسان، ثم أخلاطاً، ثم نطفاً، ثم علقاً، ثم مضغاً، ثم عظاماً ولحوماً، ثم أنشأهم خلقاً آخر، فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة، ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال.

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ مَتَجَعَ سَمَنَوَتِ طِبَاقًا ﴿ فَيَهِ وَجَعَلَ اللَّهَ مَنْ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَوْاتٍ طِبَاقاً ﴾ ﴿ وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهِن نُوراً ﴾ أي في السلوات وهو في السماء الدنيا وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة. ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ﴾ مثلها به لأنها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله.

﴿ وَاللَّهُ ٱلْبَتَكُرُ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَانَا ۞ ثُمَّ يُمِيذُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَابُا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ . ﴿ لِلسَّامَةُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ لِمِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُولِيلُولُولُولُولُولُ

﴿وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾ أنشأكم منها فاستعير الإِنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكون من الأرض، وأصله ﴿أنبتكم من الأرض﴾ إنباتاً فنبتم نباتاً، فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية.

﴿ فُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا﴾ مقبورين. ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً﴾ بالحشر، وأكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة على أن الإعادة محققة كالإبداء، وأنها تكون لا محالة.

﴿ وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بِسَاطاً ﴾ تتقلبون عليها.

﴿لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً﴾ واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ.

﴿ قَالَ ثُوحٌ ۚ رَّتِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَن لَّر مَزِهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ۞﴾.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ فيما أمرتهم به. ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً﴾ واتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة، وفيه أنهم إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وأدت بهم إلى الخسار، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والبصريان ﴿وولله﴾ بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن والحزن أو جمع كالأسد.

﴿ وَمَكُرُواْ مَكُوا كُبُارًا ۞ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِهِمَكُمْ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَتَسَرَّا ۖ ﴾.

﴿ وَمَكُرُوا ﴾ عطف على ﴿ لَمْ يزده ﴾ والضمير لمن وجمعه للمعنى. ﴿ مَكُراً كُبَّاراً ﴾ كبيراً في الغاية فإنه أبلغ من كبار وهو من كبير، وذلك احتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح.

﴿وَقَالُوا لاَ تَلَدُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ أي عبادتها. ﴿وَلاَ تَذَرُنُّ وَدَاً وَلاَ شُوَاعاً وَلاَ يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرا﴾ ﴿ولا تذرن﴾ هؤلاء خصوصاً، قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تبركاً بهم، فلما طال الزمان عبدوا. وقد انتقلت إلى العرب فكان ود لكلب، وسواع لهمدان، ويغوث لمذحج، ويعوق لمراد، ونسر لحمير. وقرأ نافع ﴿وداً﴾ بالضم وقرىء «يغوثاً» و «يعوقاً» للتناسب، ومنع صرفهما للعلمية والعجمة.

﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَبِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِدِينَ إِلَّا صَلَلًا ۞ يَمَّا خَطِلتَنَيْهِمْ أُغَرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَعِيدُوا لَمُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۞﴾.

﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً ﴾ الضمير للرؤساء أو للأصنام كقوله: ﴿ إنهن أضللن كثيراً ﴾. ﴿ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً ﴾ عطف على ﴿ رب إنهم عصوني ﴾، ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا في أمر دينهم، أو الضياع والهلاك كقوله: ﴿ إِن المجرمين في ضلال وسعر ﴾.

﴿مِمًا خَطِيئَاتِهِمْ﴾ من أجل خطيئاتهم، و «ما» مزيدة للتأكيد والتفخيم، وقرأ أبو عمرو «مما خطاياهم». ﴿أُغْرِقُوا﴾ بالطوفان. ﴿فَأَدْخِلُوا نَاراً﴾ المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة، والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال، أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع، وتنكير النار للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران. ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أَنْصَاراً﴾ تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهم.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِينِينَ دَيَّارًا۞ إِنَّكَ إِن نَذَرْهُمُ بُعِينُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا۞ رَبِّ ٱغْفِـرْ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَـلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا نَبَارًا۞﴾.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبٌ لاَ تَلَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ مَيَّاراً﴾ أي أحداً وهو مما يستعمل في النفي العام فيعال من الدار، أو الدور وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد الأفعال وإلا لكان دواراً.

﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً﴾ قال ذلك لما جربهم واستقرى أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فعرف شيمهم وطباعهم.

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيِّ﴾ لملك بن متوشلح وشمخا بنت أنوش وكانا مؤمنين. ﴿وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ﴾ منزلي أو مسجدي أو سفينتي. ﴿مُؤْمِناً وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى يوم القيامة. ﴿وَلاَ تَرْدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً﴾ ملاكاً.

عن النبي ﷺ إمن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح.



#### مكية، وآيها ثمال وعشرول آية

### بنسب ألَّهُ النَّخْنِ الرَّحِيدِ

﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَهُ السَّمَعَ نَقَرٌ مِنَ لَلِّينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا ثُرَّهَادًا عَبَا ۚ ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِدْ وَلَى نُشْرِكَ بِرَبِنَا لَعَدَا ۞﴾.

وقُلْ أُوحِيَ إِلَيْ ﴾ وقرى، «أحي» وأصله وحى من وحى إليه نقلبت الواو همزة لضمتها ووحى على الأصل وفاعله: ﴿ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الحِنِّ ﴾ والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، و ﴿ الجن ﴾ أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الهوائية. وقيل نوع من الأرواح المجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها، وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسوله. ﴿ فَقَالُوا ﴾ لما رجعوا إلى قومهم. ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآتَا ﴾ كتاباً. ﴿ عَجَبًا ﴾ بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه. وهو مصدر وصف به للمبالغة.

﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشدِ ﴾ إلى الحق والصواب. ﴿فَآمَنَّا بِهِ ﴾ بالقرآن. ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَا ﴾ على ما نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد.

﴿ وَأَنَّهُمْ تَعَنَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَحِجَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا أَن لَنُولُ الْإِنْسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞﴾.

﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبّنا﴾ قرأه ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول، وكذا ما بعده إلا قوله: ﴿وَأَنْ لُو استقاموا﴾ ﴿وَأَنْ المساجد﴾، ﴿وَأَنْهُ لَما قام﴾ فإنها من جملة الموحى به ووافقهم نافع وأبو بكر إلا في قوله: ﴿وَأَنْهُ لَمَا قام﴾ على أنه استئناف أو مقول، وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في ﴿به﴾ كأنه قيل: صدقناه وصدقنا ﴿أنه تعالى جد وبنا﴾ أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظم، أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت، والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقوله: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَذَا الله بيهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد.

﴿وَأَتُهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ إبليس أو مردة الجن. ﴿عَلَى الله شَطَطَاً﴾ قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة الحد، أو هو شطط لفرط ما أشط فيه، وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله.

﴿وَأَنَا ظَنَتًا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنْ عَلَى الله كَذِياً﴾ اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك بظنهم أن أحداً لا يكذب على الله، و ﴿كذباً﴾ نصب على المصدر لأنه نوع من القول أو الوصف المحذوف، أي قولاً مكذوباً فيه، ومن قرأ ﴿أن لن تقوّل﴾ كيعقوب جعله مصدراً لأن التقول لا يكون إلا ﴿كذباً﴾. ﴿وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِسِ مَعُودُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا طَنَنْتُمْ أَنَ لَن يَبَعَثَ آللهُ أَحَدًا ۞﴾.

﴿وَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْحِنَّ﴾ فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. ﴿وَمَقاَ﴾ كبراً وعتواً، أو فزاد الجن الإنس غياً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم، والرهق في الأصل غشيان الشيء.

﴿ وَأَنْهُمْ ﴾ وأن الإِنس. ﴿ ظُنُوا كُمَا ظُنَنْتُمْ ﴾ أيها الجن أو بالعكس، والآيتان من كلام الجن بعضهم لبعض أو استثناف كلام من الله تعالى، ومن فتح ﴿ أن ﴾ فيهما جعلهما من الموحى به. ﴿ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً ﴾ ساد مُسد مفعولي ﴿ ظنوا ﴾ .

﴿ وَأَنَّا لَمَسْلًا اَلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُهُا ۞ وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ اِلسَّمَعُ فَمَن يَسْتَعِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَلَهُ مِنهَا بَا رَصَدًا ۞﴾.

﴿وَأَتُنَا لَمُسْنَا النَّهِمَاءَ﴾ طَلَبنا بلوغ السماء أو خبرها، واللمس مستعار من المس للطلب كالجس يقال لمسه والتمسه وتلمسه كللجه واطلبه وتطلبه. ﴿فَوَجْنَنَاهَا مُلِقَتْ حَرَساً﴾ حراساً اسم جمع كالخدم. ﴿شَدِيداً﴾ لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطلبه. ﴿وَشُهِباً﴾ جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار.

﴿وَأَنَّا كُنَّا تَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسَّمْعِ﴾ مقاعد خالية عَن الحرس والشهب، أو صالحة للترصد والاستماع، و ﴿للسمع﴾ صلة لـ ﴿نقعد﴾ أو صفة لـ ﴿مقاعد﴾. ﴿فَمَنْ يَسْتَعِع الآن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَداً﴾

أي شهاباً راصداً له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جمع للراصد، وقد مر بيان ذلك في «الصافات».

﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِى آلَمُزُ أُوبِدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرُ أَرَادَ بِهِمْ رَشُكُمْ رَشَدًا ۞ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّلْلِمُونَ وَمِنَا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۚ ﴿ ﴾ .

﴿ وَأَنَّا لاَ نَدْدِي أَشْرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ بحراسة السماء. ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُم رَشَداً ﴾ خيراً.

﴿وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ﴾ المؤمنون الأبرار. ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي قوم دون ذلك فحذف الموصوف وهم المقتصدون. ﴿كُنَّا طَرَائِقَ﴾ ذوي طرائق أي كانت طرائقنا طرائق، ﴿ وَمَا لَمُوائِقَ، ﴿ وَمَا لَمُؤَمِّنَا مُؤْمِّنًا مَا اللَّحُوال أو كانت طرائقنا طرائق، ﴿ وَلَمَا اللَّهُ عَلَى مَعْرَفَة مِخْتَلَفَة جمع قدة من قدّ إذا قطع.

﴿ وَأَنَا ظَنَـنَاۤ أَن لَن تُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تُعْجِزَهُ هَرَاۚ ۞ وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا ٱلْمُلَدَىٰٓ ءَامَنَّا بِلِبِّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ. فَلا يَخَافُ بَخْسُنَا وَلَا رَهَقَا ۞﴾.

﴿وَأَنَا ظَنَتْا﴾ علمنا. ﴿أَنْ لَنْ تُعْجِزَ الله فِي الأَرْضِ﴾ كاثنين في الأرض أينما كنا فيها. ﴿وَلَنْ تُعْجِزَهُ هَرَياً﴾ هاربين منها إلى السماء، أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلبنا.

﴿وَأَنَّا لَمَا سَمِعْنَا الهُدَى﴾ أي القرآن. ﴿آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِهِ فَلاَ يَخَافُ﴾ فهر لا يخاف، وقرىء «فلا يخف» والأول أدل على تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم. ﴿وَبَحْسَاً وَلاَ رَهَقاً﴾ نقصاً في الجزاء ولا أن يرهقه ذلة، أو جزاء بخس لأنه لم يبخس لأحد حقاً ولم يرهق ظلماً، لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب ذلك. ﴿وَأَنَّا مِنَّا المُسْلِمُونَ وَمِنَّا القَاسِطُونَ ﴾ الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة. ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَداً ﴾ توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب.

﴿ وَأَمَّا الظَّاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾ توقد بهم كما توقد بكفار الإنس.

﴿ وَأَلَّو السَّتَعَدُوا عَلَى الطَّرِيمَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّلَّةُ عَدَقًا ۞ لِنَفْينَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، يَسَلَّكُمُ عَنَابًا صَعَدًا ۞﴾.

﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا ﴾ أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. ﴿ علَى الطَّرِيقَةِ ﴾ أي على الطريقة المثلى. ﴿ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ خَلَقاً ﴾ لوسعنا عليهم الرزق، وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب.

﴿لِنَفْتِتَهُمْ فِيهِ لَنحْتبرهم كيف يشكرونه، وقيل معناه أن لو استقام النجن على طريقتهم القديمة ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفرانهم. ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ عَن عبادته أو موعظته أو وجيه. ﴿يَسْلُكهُ ﴾ يدخله وقرأ غير الكوفيين بالنون. ﴿عَذَاباً صَعَداً ﴾ شاقاً يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصف به.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنْتُمُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴾.

﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَهِ مَحْتَصَةً به. ﴿ فَلاَ تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ فلا تعبدوا فيها غيره، ومن جعل ﴿ أَن ﴾ مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء، وقيل المراد بـ ﴿ المساجدُ ﴾ الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عليه الصلاة والسلام مسجداً. وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهي عن السجود لغير الله، وآوابه السبعة أو السجدات على أنه جمع مسجد.

﴿وَآَنَهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهُ أَي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر بلفظ العبد للتواضع فإنه واقع موقع كلامه عن نفسه، والإشعار بما هو المقتضى لقيامه. ﴿يَدُعُوهُ فَي عبده ﴿كَادُوا﴾ كاد الجن. ﴿يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَداً ﴾ متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته، أو كاد الإنس والجن يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره، وهو جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد، وعن ابن عامر «لُبداً» بضم اللام جمع لبدة وهي لغة. وقرىء «لَبداً» كسجداً جمع لابد و ﴿لبداً ﴾ كصبر جمع لبود.

﴿ فُلْ إِنْمَا ۚ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِۦ أَسْدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً﴾ فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي، وقزأ عاصم وحمزة ﴿قل﴾ على الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده.

﴿ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً ﴾ ولا نفعاً أو غياً، عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعاراً بالمعنيين.

﴿ فُلَ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًّا ۞ إِلَّا بَلَنَا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَنِيمُ. وَمَن يَعْصِ

آلَةَ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَمُ نَـَارَ جَهَنَـٰمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقُلُ عَـدَدًا ۞﴾.

﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجْيِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ﴾ إن أراد بي سوءاً. ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً﴾ منحرفاً أو ملتجأ وأصله المدخل من اللحد.

﴿ إِلاَّ بَلاَغَاً مِنَ اللَّهِ استثناء من قوله لا أملك فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة، أو من ملتحداً أو معناه أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب. ﴿ وَمِنَ اللهِ ﴾ عطف على ﴿ بلاغاً ﴾ و ﴿ من الله صفته فإن صلته عن كقوله ﷺ: ﴿ بلغوا عني ولو آية ، ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه. ﴿ قَإِنْ لَهُ قَارَ جَهَيًّمَ ﴾ وقرىء «فإن» على فجزاؤه أن. ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبداً ﴾ جمعه للمعنى.

﴿حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ﴾ في الدنيا كوقعة بدر، أو في الآخرة والغاية لقوله: ﴿يكونون عليه لَبدا﴾ بالمعنى الثاني، أو لمحذوف دل عليه الحال من استضعاف الكفار له وعصيانهم له. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدداً﴾ هو أم هم.

﴿ فُلْ إِنْ أَدْدِعَتَ أَفَرِيبٌ مَّا نُوعَدُونَ أَدْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّقَ أَمَدًا ۞ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ: آحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا ۞﴾.

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي﴾ ما أدري. ﴿أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً﴾ غاية تطول مدتها كأنه لما سمع المشركون ﴿حتى إذا رأوا ما يوحدون﴾ قالوا منى يكون إنكاراً، فقيل قل إنه كائن لا محالة ولكن لا أدري ما وقته.

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ ﴾ هو عالم الغيب. ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ ﴾ فلا يطلع. ﴿ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا ﴾ أي على الغيب المخصوص به علمه.

﴿إِلاَ مَنِ الْقَضَى﴾ لعلم بعضه حتى يكون له معجزة. ﴿مِنْ رَسُولِ﴾ بيان لـ ﴿من﴾، واستدل به على إبطال الكرامات، وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير وسط، وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء. ﴿فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدُنِهِ ﴾ من بين يدي المرتضى ﴿وَمِنْ خَلْقِهِ رَصَداً﴾ حرساً من الملائكة يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم.

﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَتَلِغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيِّهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ إِنَّهُ ﴿ .

﴿لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبُلَغُوا﴾ أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي، أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجوداً. ﴿رِسَالاَتِ رَبِّهِمُ﴾ كما هي محروسة من التغيير. ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ﴾ بما عند الرسل. ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَداً﴾ حتى القطر والرمل.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمداً أو كذب به عنق رقبة».



#### مكية، وآيها تسع عشرة أو عشروي

#### بسب مِ أَلِمَهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيَةِ

### ﴿ يُكَايِّنَا ٱلدُّوْنُ ١ إِنَّ أَلِنُ إِلَّا فَيْدُ ١ ﴿ ﴾.

﴿يَا أَيْهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرىء به، وبه المُزَّمَلِ مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمله غيره، أو زمل نفسه، سمي به النبي عليه الصلاة والسلام تهجيناً لما كان عليه فإنه كان نائماً، أو مرتعداً مما دهشه من بدء الوحي متزملاً في قطيفة أو تحسيناً له. إذ روي: أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرط مفروش على عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت. أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد في قيام الليل، أو من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي تحمل أعباء النبوة.

﴿قُمُ اللَّيْلَ﴾ أي قم إلى الصلاة، أو داوم عليها فيه، وقرىء بضم الميم وفتحها للإتباع أو التخفيف. ﴿إِلاَّ قَلِيلا﴾.

﴿ يَصْمَعُهُۥ أَدٍ انْتُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ رِدْ عَلَيَهِ ۚ رَرَئِلِ الْقُرُمَانَ نَرْبِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلًا نَفِيلًا ۞﴾.

﴿ فِيضَةُ أَوِ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلاً﴾ ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيهِ﴾ الاستثناء ﴿ من الليل ﴾ و ﴿ تصفه ﴾ بدل من ﴿ قليلاً﴾ وقلته بالنسبة إلى الكل ، والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين والناقص عنه كالثلث ، أو ﴿ نصفه ﴾ بدل من ﴿ الليل ﴾ والاستثناء منه والضمير في ﴿ منه ﴾ و ﴿ عليه ﴾ للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه كالربع ، والأكثر منه كالنصف أو للنصف والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد الأمرين من الأقل والأكثر ، أو الاستثناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد عليه . ﴿ وَرَقُلُ القُرْآنَ تَرْبِيلاً ﴾ أقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قوله ثغر رتل والله إذا كان مفلجاً .

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ يعني القرآن فإنه لما فيه من التكائيف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما على الرسول ﷺ إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمته، والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد، ويدل على أنه مشق مضاد للطبع مخالف للنفس، أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه، أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار، أو ثقيل تلقيه لقوله عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقاً. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر والجملة على هذه الأوجه للتعليل مستأنف، فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله.

﴿ إِنَّ نَاشِنَةَ ٱلَّذِلِ هِيَ أَشَدُّ وَظُنَ وَأَقْوَمُ فِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞﴾.

﴿إِنَّ تَاشِئَةً اللَّيْلِ﴾ إِن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض وقام قال: نَشَّأْنَا إِلَى خُوْسِ بَوَى نِيسَهَا السُّرَى وَٱلْصِتَى مِنْهَا مُشْرِفًاتِ الصَّمْاجِـدِ

أو قيام الليل على أن ال ﴿ تأشته ﴾ له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث ، أو ساعات الليل لأنها تحدث واحدة بعد أخرى ، أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت. ﴿ هِيَ أَشَدُ وَطَأَ ﴾ أي كلفة أو ثبات قدم ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿ وِطاء ﴾ بكسر الواو وألف ممدودة أي مواطأة القلب اللسان لها ، أو فيها أو موافقة لما يراد منها من الخضوع والإخلاص . ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلا ﴾ أي وأسد مقالاً أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات .

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلا﴾ تقلباً في مهماتك واشتغالاً بها فعليك بالتهجد، فإن مناجاة الحقّ تستدعي فراغاً. وقرىء "سبخاً" أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه.

﴿ وَاذْكُرِ أَمْمَ رَبِّكَ وَبَسْتَلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ زَبُّ الْشَرِقِ وَلَلْقَرِبِ لَآ إِلَٰهَ أَلَّا فَوْ فَأَغَيْدُهُ زَكِيلًا ۞﴾.

﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ ودم على ذكره ليلاً ونهاراً، وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلا﴾ وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما سواه، ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلاً.

﴿ وَبُ الْمَشْوِقِ وَالْمَقْرِبِ ﴾ خبر محذوف أو مبتدأ خبره: ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ وقرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص ويعقوب بالجر على البدل من ربك، وقيل بإضمار حرف القسم وجوابه ﴿لا إِله إِلا هو ﴾. ﴿ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ مسبب عن التهليل، فإن توحده بالألوهية يقتضى أن توكل إليه الأمور.

﴿ وَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞ وَذَرْنِ وَٱلْكَذِينِ أُولِي ٱلنَّعَدَةِ وَمَهِّلَعُرْ قَلِيلًا ۞﴾.

﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ من الخرافات. ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ﴾ بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله فالله يكفيكهم كما قال:

﴿وَذَرْنِي وَالمُكَلِّبِينَ﴾ دعني وإياهم وكل أمرهم فإن بي غنية عنك في مجازاتهم. ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾ أرباب التنعم، يريد صناديد قريش. ﴿وَمَقَلْهُمْ قَلِيلاً﴾ زماناً أو إمهالاً.

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالُا وَخِمِيمًا ۞ وَلَمَلَانَا ذَا غُشَةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا تَهِيدًا ۞﴾.

﴿إِنَّ لَلَيْنَا أَتْكَالاً﴾ تعليل للأمر، والنكل القيد الثقيل. ﴿وَجَحيماً﴾.

﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ ﴾ طعاماً ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. ﴿ وَعَلَاباً أَلِيماً ﴾ ونوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله تعالى، ولما كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بها، عن التخلص إلى عالم المجردات متحرقة بحرقة الفرقة متجرعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدس، فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله تعالى.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالجِبَالُ﴾ تضطرب وتتزلزل ظرف لما ني ﴿إِن لدينا أنكالاً﴾ من معنى الفعل.

﴿وَكَانَتْ الجِبَالُ كَثِيباً﴾ رملاً مجتمعاً كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته. ﴿مَهيلاً﴾ مثوراً من هيل هيلاً إذا نثر.

﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا ۚ إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلِيْكُو كُمَّ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَى فِرْغَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَمَىٰ فِرْغَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَغَذَنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً﴾ يا أهل مكة. ﴿شَاهِداً عَلَيْكُمْ﴾ يشهد عليكم يوم القيامة بالإِجابة والامتناع. ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولاً﴾ يعنى موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به.

﴿ فَمَصَى فِرْعُونَ الرَّسُولَ ﴾ عرفه لسبق ذكره. ﴿ فَأَخَلَنَاهُ أَخْلَا وَبَبِلا ﴾ ثقيلاً من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ لثقله، ومنه الوابل للمطر العظيم.

﴿ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَومًا يَجَمَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَادُ مُنفَظِرٌ بِذِ ، كَانَ وَعْدُوُ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ مَنفَظِرٌ بِذِ ، كَانَ وَعْدُوُ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ مَنفِطِ تَنْكِرَةً فَمَن شَآةَ ٱلْخَذَ إِلَى رَبِهِ سَهِيلًا ۞ ﴾.

﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ ﴾ أنفسكم. ﴿ إِنْ كَفَرْتُمْ ﴾ بقيتم على الكفر. ﴿ يَوْماً ﴾ عذاب يوم. ﴿ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً ﴾ من شدة هوله وهذا على الفرض أو التمثيل، وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع الشيب، ويجوز أن يكون وصفاً لليوم بالطول.

﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ﴾ منشق والتذكير على تأويل السقف أو إضمار شيء. ﴿يِهِ﴾ بشدة ذلك اليوم على عظمها وأحكامها فضلاً عن غيرها والباء للآلة. ﴿كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولاً﴾ الضمير لله عز وجل أو لليوم على إضافة \_ المصدر إلى المفعول.

﴿ إِنَّ مَلِهِ ﴾ أي الآيات الموعدة. ﴿ تَذْكِرَةٌ ﴾ عظة. ﴿ فَمَنْ شَاءَ ﴾ أن يتعظ. ﴿ اتَّخَذُ إِلَى رَبَّهِ سَبِيلاً ﴾ أي يُقرب إليه بسلوك التقوى.

وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن نَن تُعَشُوهُ فَنَابَ عَلَيْمُ أَنْكَ تَعْمُ أَنْكَ مِن مُلْقِي النِّلِ وَيَصْفَعُ وَتُلْتُمُ وَطَايَهَةٌ مِنَ اللَّذِينَ مَمَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النِّلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيْكُونُ مِنكُم تَرْجُنُ وَمَاخُرُونَ يَشْرِفُونَ فِي سَبِيلِ القُّرَهُولَ مَا تَيْتَر مِنْ الْفُرَهُولَ مَا تَبْتَر مِنْ أَلْوَرُهُولَ مَا تَبْتَر مِنْ الْفُرَهُولَ مَا تَبْتَمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَبُولَ مَا تَبْتَر مِنْ أَلْوَيْهُولَ الصَّلَوَةُ وَمَاتُولُ الوَّكُونَ الْمَالَوَةُ وَمَاتُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن مَن مَن مُولًا اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ مَن اللّهُ مَن مَن مُن اللّهُ مَن مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

﴿إِنَّ رَبِّكَ يَمْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذْنَى مِنْ قُلْنِي اللَّيْلِ وَنَصْفِهُ وَقُلْقِهُ استمار الأدنى للأقل لأن الأقرب إلى الشيء أقل بعداً منه، وقرأ ابن كثير والكوفيون ﴿ويضفّهُ وَقُلْقُهُ بالنصب عطفاً على ﴿ادنى﴾. ﴿وَطَائِفَةٌ مِنَ اللّهِينَ مَمْكَ ﴾ ويقوم ذلك جماعة من أصحابك. ﴿والله يُقَدِّرُ اللّهٰلِ وَالنّهَارَ ﴾ لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله تعالى، فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنياً عليه ﴿يقدر ﴾ يشعر بالاختصاص ويؤيده قوله: ﴿عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحصُوهُ أَي لن تحصوا تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُم ﴾ بالترخص في ترك القبام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. ﴿فَاقْرَوْوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ ﴾ فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل، عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانها، قيل كان التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به، ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس، أو فاقرؤوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم. ﴿عَلِمَ عَيْهُم وَشَى ﴾ استثناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف ولذلك كرر الحكم مرتباً أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ﴾ استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف ولذلك كرر الحكم مرتباً

عليه وقال: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله والضرب في الأرض ابتغاء للفضل المسافرة للتجارة وتحصيل العلم ﴿وَآخُونَ يَفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسْرَ مِنْهُ وَآفِيهُوا الصَّلُوة ﴾ المفروضة. ﴿وَآثُوا الرّكوة ﴾ الواجبة. ﴿وَآقُوا مِن سَبل الخيرات، أو بأداء الزّكوة ﴾ الواجبة. ﴿وَآقُولُهُ الله قَرْضًا حَسَناً ﴾ يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات، أو بأداء الزكاة على أحسن وجه، والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرِ الزّكاة على أحسن وجه، والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في توله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا اللهُ مُقْرَدُوا الله وَلَمُ عَلَى المعرفة ولذلك يمتنع من حرف وخيراً والخبر. ﴿وَاسْتَغْفِرُوا الله في مجامع أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو من تفريط. ﴿إِنَّ اللهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة».



#### مكية، وأيها خمس وخمسوى أية

### بِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ الرَّحِيدِ إِ

### ﴿ يَكُمُ ٱلنَّارُ ١ أَنْ أَلُولُ ١ أَلُولُ ١ أَلُولُ ١ أَلُولُ ١

﴿ وَا أَيُهَا الْمُدَّيِّرُ ﴾ أي المتدثر وهو لابس الدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاً، فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض ـ يعني الملك الذي ناداه ـ فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني، فنزل جبريل وقال: ﴿ يا أيها المدثر ﴾ ولذلك قيل هي أول سورة نزلت. وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكراً، أو كان نائماً متدثراً فنزلت، وقيل المراد الممدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية، أو المختفي فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة، وقرىء «المدثر اي الذي دثر هذا الأمر وعصب به.

﴿ وَمُهُمَى مَن مَضْجِعَكَ أَوْ قَمْ قَيَامُ عَزْمُ وَجَدَ. ﴿ فَٱلْذِلَ ﴾ مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله: ﴿ وَٱنذَرْ عَشْيِرَتُكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ أو قوله: ﴿ وَمَا أُرْسَلَنَاكُ إِلّا كَافَةُ لَلنَّاسُ بِشْيراً وَنَذْيراً ﴾ .

### ﴿ وَرَبِّكَ فَكَذِ ۞ وَئِيلِكَ فَطَغِرُ ۞ •

﴿وَرَبُّكَ فَكَبُرُ﴾ وخصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقداً وقولاً، روي أنه لما نزل كبر رسول الله ﷺ وأيقن أنه الوحي، وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه قال: وما يكن فكبر ربك، أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتشبيه، فإن أول ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهه، والقوم كانوا مقرين به.

﴿وَثِيْابِكَ فَطَهْرُ﴾ من النجاسات فإن التظهير واجب في الصلوات محبوب في غيرها، وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها، وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة، أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة، فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القوة النظرية والدعاء إليه، أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر.

### ﴿ وَالرُّجْزُ فَالْمُجُرُ ۞ وَلَا نَتَنَنَ نَسْتَكَيْرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْدِر ۞ .

﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القباتح، وقرأً يعقوب وحفص ﴿ والرُّجُزِ ﴾ بالضم وهو لغة كالذكر.

﴿وَلاَ تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ﴾ أي لا تعط مستكثراً، نهى عن الاستفزار وهو أن يهب شيئاً طامعاً في عوض أكثر، نهي تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام «المستفزر يثاب من هبته» والموجب له ما فيه من الحرص والضنة، أو ﴿لا تمنن﴾ على الله تعالى بعبادتك مستكثراً إياها، أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهم أو مستكثراً إياه، وقرىء «تستكثر» بالسكون للوقف أو الإبدال من تمنن على أنه من من بكذا، أو ﴿تستكثر﴾ بمعنى تجده كثيراً وبالنصب على إضمار أن، وقد قرىء بها وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بحذفها وإبطال عملها، كما روي: احضر الوغى. بالرفع.

﴿ وَلِرَبِّكَ ﴾ لوجهه أو أمره. ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ فاستعمل الصبر، أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۚ ۚ فَذَلِكَ يَوْمَهِ نِهُمُّ عَسِيرٌ ۖ عَلَى ٱلكَنفِينَ غَيْرٌ يَسِيرٍ ۞﴾.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ ﴾ نفخ. ﴿ فِي النَّاقُورِ ﴾ في الصور فاعول من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت، والفاء للسببية كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة ضرهم، و الإذا، ظرف لما دل عليه قوله:

﴿ فَلَلِكَ يَوْمَتِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ﴿ فَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ لأن معناه عسر الأمر على الكافرين، وذلك إشارة إلى وقت النقر، وهو مبتدأ خبره ﴿ يوم عسير ﴾ و ﴿ يومَعُلُهُ بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير: فذلك الوقت وقت وقوع ﴿ يوم عسير ﴾ . ﴿ فَيْرُ يَسيرٍ ﴾ تأكيد بمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه ويشعر بيسره على المؤمنين.

# ﴿ زَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِمِدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّبِمْدُودًا ۞ وَيَدِينَ شُهُودًا ۞﴾.

﴿ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ نزلت في الوليد بن المغيرة، و ﴿ وحيداً ﴾ حال من الياء أي ذرني وحدي معه فإني أكفيكه، أو من العائد المحذوف أي معه فإني أكفيكه، أو من العائد المحذوف أي من خلقته فريداً لا مال له ولا ولد، أو ذم فإنه كان ملقباً به فسماه الله به تهكماً، أو إرادة أنه وحيد ولكن في الشرارة أو عن أبيه فإنه كان زنيماً.

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا﴾ مبسوطاً كثيراً أو ممداً بالنماء، وكان له الزرع والضرع والتجارة.

﴿وَيَنْيِنَ شُهُوداً﴾ حضوراً معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناء بنعمتِه، ولا يحتاج إلى أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمُه، أو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم. قيل كان له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال، فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام.

# ﴿ وَمَهَدَتُ لَمُ مُنْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَ أَزِيدَ ۞ ﴿ . ﴿

﴿وَمَهَٰذْتُ لَهُ تَمْهِيداً﴾ وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد أي باستحقاقه الرياسة والتقدم.

﴿ فَمَّ مَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ على ما أوتيه وهو استبعاد لطمعه إما لأنه لا مزيد على ما أوتي، أو لأنه لا يناسب
 ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم ولذلك قال:

# ﴿ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِإِيْنِنَا عَنِيدًا ﴿ لَنَّ سَأَرُمِتُمُ صَعُودًا ﴿ ﴾.

﴿كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَبِيدَاً﴾ فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستثناف بمعاندة آيات المنعم المناسبة لإزالة النعمة المانعة عن الزيادة، قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك.

﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة والسلام «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً».

﴿ لِلَّهُ مَّكَّرَ وَمَدَّرَ ۞ مَثْنِلَ كَلِفَ مَذَرَ ۞ ثُمَّ قُبِلَ كَبْتَ مَذَرَ ۞ ﴿.

﴿ إِنَّهُ قَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ تعليل للوعيد أو بيان للعناد، والمعنى فكر فيما يخيل طعناً في القرآن وقدر في نفسه ما يقول فيه.

﴿ فَقْتِلَ كَيْفَ قَدْرَ ﴾ تعجب من تقديره استهزاء به، أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من قولهم: قتله الله ما أشجعه، أي بلغ في الشجاعة مبلغاً يحق أن يحد ويدعو عليه حاسده بذلك. روي أنه مر بالنبي على وهو يقرأ ﴿ حم ﴾ «السجدة»، فأتى قومه وقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى فقالت قريش صبأ الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه، فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فناداهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق، وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن، وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً، فقالوا لا فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه.

﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قُدُّرَ ﴾ تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على أصلها.

﴿ثُمَّ نَطَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرَ ۞ ثُمَّ أَتَبَرَ وَاسْتَكَكَبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَلَنَّا إِلَّا بِشَرِّ بَؤْتَرُ ۞ إِنْ هَلَنَّا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى.

﴿ ثُمَّ عَبَسَ﴾ قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعناً ولم يدر ما يقول، أو نظر إلى رسول الله ﷺ. وقطب في وجهه. ﴿ وَيَسَر﴾ اتباع لعبس.

﴿ ثُمُّ أَذَبَرَ﴾ عن الحق أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ﴿ وَاسْتَكْبَرَ﴾ عن اتباعه.

﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْمِّرُ ﴾ يروى ويتعلم، والفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه بها من غير تلبث وتفكر.

﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قُولُ البَّشَرِ﴾ كالتأكيد للجملة الأولى ولذلك لم يعطف عليها.

﴿ تَأْسَلِيهِ سَفَرَ ۞ وَمَا أَسَوَكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا ثَنِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَامَةٌ لِلْبَنَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْمَةً عَشَرَ ﴾.

﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرُ﴾ بدل من ﴿سَأَرِهَهُ صَعُوداً﴾: ﴿

﴿وما أدراك ما سقر﴾ تفخيم لشأنها تعالى وقوله: ﴿لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ﴾ بيان لذلك أو حال من سقر، والعامل فيها معنى التعظيم والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتى تهلكه.

﴿ لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ ﴾ أي مسودة لأعالي الجلد، أو لائحة للناس وقرئت بالنصب على الاختصاص.

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلون أمرها، والمخصص لهذا العدد أن أختلال النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي عشرة والطبيعة السبع، أو أن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار، والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها على كل نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه ويتولاه ملك، أو صنف أو أن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة في الصلاة فيبقى تسعة عشر قد تصرف فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية، وقرىء «تِسْعَة عَشر» بسكون العين كراهة توالي حركات فيما هو كاسم واحد و «تسعة أعشر» جمع عشير كيمين وأيمن، أي تسعة كل عشير جمع يعني نقيبهم أو جمع عشر فتكون

تسعين،

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَبَ النَّادِ إِلَّا مَلَتِهَكُمُّ وَمَا جَمَلْنَا عِنْتَهُمْ إِلَّا فِشْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَقِينَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي مُلْوِيمٍ تَهَثَّى وَالْكَفِرُونَ مَاذَا الْرَدَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُشِيلُ اللّهُ مَن بَنَلَةٌ وَيَهْدِى مَن بَنَتَةً وَمَا يَمُلُمُ جُنُودَ رَئِكَ إِلّا هُوَّ وَمَا هِنَ إِلَا هُوَّ وَمَا هِنَ إِلَا هُوْ وَمَا هِنَ إِلَا هُوْ وَمَا هِنَا لِمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوالِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

﴿ وَمَا جَمَلُنَا أَصْحَابُ النّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً ﴾ ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوى الخلق بأساً وأشدهم غضباً شه. روي أن أبا جهل لما سمع عليها تسع عشر قال لقريش: أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت. ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدْتَهُمْ إِلاَّ فِتَنَةً لِلْذِينَ كَفَرُوا ﴾ وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر، فعبر بالأثر عن المؤثر تنبيها على أنه لا ينفك منه وافتتانهم به استعلالهم واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين، ولعل المراد الجعل بالقول ليحسن تعليله بقوله: ﴿ لِيَسْتِيقِنَ اللَّذِينَ آوتُوا الكِتَابُ ﴾ أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد ﷺ وصدق القرآن للما رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم. ﴿ وَيَؤْدَاد اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ﴾ بالإيمان به وبتصديق أهل الكتاب له. ﴿ وَلا للما رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم. ﴿ وَيَؤْدَاد اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ﴾ بالإيمان به وبتصديق أهل الكتاب له. ﴿ وَلا للمتيقن حيثما عراه شبهة. ﴿ وَلِيقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ ﴾ شك أو نفاق، فيكون إخباراً بمكة عما سيكون في المدينة بعد الهجرة. ﴿ وَالكَافِرُونَ ﴾ الجازمون في التكذيب. ﴿ مَاذَا أَوَادَ الله بِهِذَا مَعْلَمُ أَلُو الله مَنْ يَشَاءُ في المدينة بعد الهجرة. ﴿ وَالكَافِرُونَ ﴾ الجازمون في التكذيب. ﴿ مَاذَا أَوَادَ الله بِهَذَا مَعْلَمُ أَنْ الله مَنْ يَشَاءُ على ما هم عليه. ﴿ إِلاَ هُمَنَ يَشَاءُ وصفاتها وصفاتها وما يوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ عَلَى المقورة المنافرة أو السورة. ﴿ إِلاَ فَكَرَى لِلْبَشْرِ ﴾ إلا تذكه لهم.

﴿ كُذَ وَالْفَرِ ۞ وَالَّذِلِ إِذْ أَفَتَرَ ۞ وَالشُّنْجِ إِنَّا أَسْفَرُ ۞ إِنَّهَ لَإِسْدَى الْكُبّرِ ۞﴾.

﴿كَلاَّ﴾ ردع لمن أنكرها، أو إنكار لأن يتذكروا بها. ﴿وَالقَمَرِ﴾.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَّا دَبَرَ﴾ أي أدبر كقبل بمعنى أقبل، وقرأ نافع وحمزة ويعقوب وحفص ﴿إذا أدبر﴾ على المضي.

﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ أضاء.

﴿إِنَّهَا لِإِخْدَىٰ الكُبْرِ﴾ أي لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة و ﴿سقر﴾ واحدة منها، وإنما جمع كبرى على «كبر» إلحاقاً لها بفعله تنزيلاً للألف منزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع، والجملة جواب القسم أو تعليل لـ ﴿كلا﴾، والقسم معترض للتأكيد.

﴿ نَبِيرًا لِلْبَشِّرِ ۚ إِنَّ مُنَاةً مِنكُو أَنْ يَنْفَتُمُ أَوْ يَنْلُقُرُ ۖ ۗ ﴾.

﴿ لَلِيمُ لِلبَشَرِ﴾ تمييز أي ﴿لإحدى الكبر﴾ إنذاراً أو حال عما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة، وقرىء بالرفع خبراً ثانياً أو خبراً لمحذوف.

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ ﴾ بدل من ﴿للبشر﴾ أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخير والتخلف عنه، أو ﴿لمن شاء فليؤمن ومن شاء والتخلف عنه، أو ﴿لمن شاء فليؤمن ومن شاء

#### فليكفر﴾.

﴿ كُلُّ مَنْهِ بِمَا كَنَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْنَ ٱلْيِهِ ۞ لِهِ جَنْتِ بَنَسَاتَلُونٌ ۞ عَنِ ٱلْمُغْرِمِينُ ۞ مَا سَلَكُمُ فِي سَفَرَ ۞﴾

﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ ﴾ مرهونة عند الله مصدر كالشكيمة أطلقت للمفعول كالرهن ولو كانت صفة لقيل رهين.

﴿ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّمِينِ ﴾ فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم، وقيل هم الملائكة أو الأطفال.

﴿ فِي جَنَّاتِ ﴾ لا يكتنه وصفها وهي حال من ﴿ أصحابِ اليمين ﴾ ، أو ضميرهم في قوله: ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .

﴿ عَنْ المُجْرِمِينَ ﴾ أي يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوناه وله:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي مَقَرَ﴾ بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها.

﴿ وَالْوَا لَرُ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَتُم نَكَ نَطْمِمُ الْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَا غَنُوشَ مَعَ الْمَالِمِينِ يَوْمِ الْذِينِ ۞ حَتَّى أَتَنَا الْمُتِينُ ۞ فَمَا تَنَمَّهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْمِينَ ۞﴾.

﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ الصلاة الواجبة.

﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ المِسْكِينَ ﴾ أي ما يجب إعطاؤه، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع.

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ﴾ نشرع في الباطل. ﴿مَعَ الخَائِضِينَ﴾ مع الشارعين فيه.

﴿وَكُنَّا نَكَذُّبُ بِيَومِ الدِّينِ﴾ أخره لتعظيمه أي وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة.

﴿حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ﴾ الموت ومقدماته.

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ لو شفعوا لهم جميعاً.

﴿ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ ٱلتَّلَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن فَسُورَةِ ۞ بَل بُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي يَنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفَا مُنَشَرَةُ ۞﴾.

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُغرِضِينَ ﴾ أي معرضين عن التذكرة يعني القرآن، أو ما يعمه و ﴿معرضين﴾
 نال.

﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة.

﴿فَرَّتْ مِنْ قَسُورةٍ﴾ أي أسد فعولة من القسر وهو القهر.

﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُتَشَرَّةً ﴾ قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا للنبي ﷺ: لن نتبعك حتى تأتي كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمداً.

﴿ كُلًّا بَلَ لَا يَضَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكِرَةً ۞ نَسَنَ شَآةَ ذَكَرُهُ ۞ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَا أَن يَشَآةَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَىٰ وَإَهْلُ ٱلنَّغِيرَةِ ۞﴾.

﴿كَلاَّ﴾ ردع لهم عن اقتراحهم الآيات. ﴿بَلْ لاَ يَخَافُونَ الآخِرَة﴾ فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف. ﴿كَلاَّ﴾ ردع عن إعراضهم. ﴿إِنَّهُ تَذْكِرةٌ ﴾ وأي تذكرة.

﴿ فَمَنْ شَاءَ ذُكَرَهُ ﴾ فمن شاء أن يذكره.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ذكرهم أو مشيئتهم كقوله: ﴿وَمَا تشاءون إِلاَ أَنْ يشاء اللهُ﴾ وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى، وقرأ نافع ﴿تذكرُون﴾ بالتاء وقرىء بهما مشدداً. ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى﴾ حقيق بأن يتقى عقابه. ﴿وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ﴾ حقيق بأن يغفر لعباده سيما المتقين منهم.

وعن النبي ﷺ امن قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذب به بمكة شرفها الله تعالى.



#### مكية وآيها أربعول آية

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّخْنِ ٱلنَّحَيْثِ النَّحَيْثِ

﴿ لَا أَنْهُمْ يِرْمِ الْقِيْمَةِ ۞ وَلَا أَنْهُمُ بِالنَّفِسِ اللَّوْامَةِ ۞ أَيْحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَن تَجْمَعُ عِظَامَهُ ۞ ﴿.

﴿لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾ إدخال ﴿لاَ﴾ النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم قال امرؤ القيس:

لاَ وَأَبِسِيكِ ابْسِنَسَةَ الْسِعَسَامِسِرِيُ لاَ يَسِدُّعِسِي الْسَقَسُومُ أَنْسِي أَفِسِرْ

وقد مر الكلام فيه في قوله: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾ وقرأ قنبل ﴿لأقسم﴾ يغير ألف بعد اللام وكذا روي عن البزي.

﴿وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على تقصيرها، أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو بالجنس. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة، إن عملت خيراً قالت كيف لم أزدد وإن عملت شراً قالت يا ليتني كنت قصرت. أو نفس آدم فإنها لم تزل تتلوم على ما خرجت به من الجنة، وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها.

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ﴾ يعني الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسب، أو الذي نزل فيه وهو عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله على عن أمر القيامة، فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أو يجمع الله هذه العظام. ﴿ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ بعد تفرقها، وقرىء «أن لن يجمع على البناء للمفعول.

### ﴿ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُشَوِّى بَالَمُرُ ۞ بَلْ مُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ لِيقَجُرُ أَمَامَمُ ۞ يَمَثَلُ أَيْنَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ۞﴾.

﴿ بَلَى ﴾ نجمعها. ﴿قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بَنَاتَهُ ﴾ بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام، أو ﴿على أن نسوي بنانه ﴾ الذي هو أطرافه فكيف بغيرها، وهو حال من فاعل الفعل المقدر بعد ﴿بلّى ﴾، وقرىء بالرفع أي نحن قادرون.

﴿ يَلُ يُرِيدُ الْإِنسَانُ﴾ عطف على ﴿ أيحسب ﴾ فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون إيجاباً لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام. ﴿ لِيَقْجُرُ آمَامَهُ ﴾ ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان.

﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيَامَة ﴾ متى يكون يوم القيامة استبعاداً له أو استهزاء.

### ﴿ وَهَا نَوْدَ الْبَصَرُ ۚ ۚ وَخَسَفَ الْفَمَرُ ۚ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِسَنُ بَوْمَهِدٍ أَبَنَ الْمَقَرُ ۞﴾.

﴿ فَإِذًا بَرِقَ البَصَرُ﴾ تحير فزعاً من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره، وقرأ نافع بالفتح وهو لغة، أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه، وقرىء «بلق» من بلق الباب إذا انفتح.

﴿وَخَسَفُ القَمَرُ﴾ ذهب ضوؤه وقرىء على البناء للمفعول.

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمْرُ﴾ في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب، ولا ينافيه الخسوف فإنه مستعار للمحاق، ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح الحاسة في الذهاب، أو بوصوله إلى من كان يقتبس منه نور العقل من سكان القدس، وتذكير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف.

﴿يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَثِلُهِ أَيْنَ المَفَرُ﴾ أي القرار يقوله قول الآيس من وجدانه المتمني، وقرىء بالكسر وهو المكان.

### ﴿ كُذُّ لَا رَدَدُ ١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمِيدِ ٱلسُّنَعُرُ ١ يُنكُوا ٱلإِنهُنَّ يَوْمِيدٍ بِمَا قَدَّمَ رَائَمُ ﴿ ﴾.

﴿كَلاَّ﴾ ردع عن طلب المفر. ﴿لاَّ وَزُرَ﴾ لا ملجأ مستعار من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل.

﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذِ الْمُسْتَقُرُ﴾ إليه وحده استقرار العباد، أو إلى حكمه استقرار أمرهم، أو إلى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار.

﴿ يُنَبُّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ بما قدم من عمل عمله ويما أخر منه لم يعمله، أو بما قدم من عمل عمله وبما أخر وبما أخر فخلفه، أو عمله وبما أخر وبما أخر فخلفه، أو بما واخره. أو بما واخره.

﴿ لِل ٱلْإِنْمَانُ عَلَى مَنْسِيهِ ۚ بَسِيرٌ ۗ ۞ وَلَوَ ٱلْغَلَى مَمَاذِيرٌ ۞ لَا خُمَرِكُ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُمُ وَقُرْمَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَأَلِيمَ قُرْمَانَهُ ۞ ثُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ ۞﴾.

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرةً ﴾ حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها، وصفها بالبصارة على المجاز، أو عين بصيرة فلا يحتاج إلى الإنباء.

﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذر، أو جمع معذرة على غير قياس كالمناكير في المنكر فإن قياسه معاذر وذلك أولى وفيه نظر.

﴿لاَ تُحَرِّكُ﴾ يا محمد، ﴿بِهِ﴾ بالقرآن. ﴿لِسَائَكَ﴾ قبل أن يتم وحيه. ﴿لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾ في صدرك. ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي.

﴿فَإِذًا قَرَانَاهُ﴾ بلسان جبريل عليك. ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك.

﴿ فُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَاتُه ﴾ بيان ما أشكل عليك من معانيه، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره، أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل الخطاب مع الإنسان المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفاً، فيقال له لا تحرك به لسائك لتعجل به فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار أو التأمل فيه، ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه.

### ﴿ كُلَّ بَلْ غُينُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ ۞ وُبُعُونًا يَوْمَهِ كَاضِرُةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرُةٌ ۞﴾.

﴿كَلاً﴾ ردع للرسول عن عادة العجلة أو للإِنسان عن الاغترار بالعاجل. ﴿بَلْ تُعِبُّونَ الْعَاجِلَة﴾.

﴿ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴾ تعميم للخطاب إشعاراً بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال وإن كان الخطاب

للإنسان، والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى ويؤيده قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء فيهما. ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاصُرَةٌ﴾ بهية متهللة.

﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول، وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره، وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر، وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى وقول الشاعر:

وَإِذَا نَــظَــرْثُ إِلَــيْــكَ مِــن مَــلــكِ وَالــبَــخــرُ دُونَــك زِدْتَــنــي نِــحَــمــاً بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العظاء.

﴿ وَتُجُونُ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ۞ نَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِمَا فَافِرَةٌ ۞﴾.

﴿وَوُجُوهٌ يَوْمِتُكُ بَاسِرَةٌ﴾ شديدة العبوس والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. ﴿قَطُنُ﴾ تتوقع أربابها. ﴿أَنْ يُفْعَلَ بَهَا فَاقِرَةٌ﴾ داهية تكسر الفقار.

﴿ كُلَّا إِذَا بَلَشَتِ ٱلثَّمَٰالِقَ ۞ وَقِيلَ مَنَّ كِلَّهِ ۞ ﴿.

. ﴿كَلاَّهُ ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة ﴿إِذَا بَلَغَتِ التَّراقِي﴾ إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها.

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاق﴾ وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية، أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب من الرقي.

﴿ وَلَمْنَ أَنَّهُ الْهَرَاقُ ١ وَلَانَتُ وَالسَّاقُ بِالسَّاقِ اللَّهِ إِلَى رَبِّكِ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ ۞ .

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها.

﴿ وَالتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهما، أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة.

﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ﴾ سوقه إلى الله تعالى وحكمه.

﴿ فَلَا صَلَّىٰ إِنَّ كَلَكِ كَلَّكِ وَتَوْلُ إِنَّ ثُمَّ نَهُمَ إِلَىٰ ٱلْمَلِدِ بَسَطَّعَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ فَلاَ صَدَّقَ ﴾ ما يجب تصديقه، أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه. ﴿ وَلاَ صَلَى ﴾ ما فرض عليه والضمير فيهما للإنسان المذكور في ﴿ أيحسب الإنسان ﴾ .

﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ عن الطاعة.

﴿ ثُمُّ مُفَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾ يتبختر افتخاراً بذلك من المط، فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط، أو من المطا وهو الظهر فإنه يلويه.

﴿ أَرَكَ لَكَ نَأْرَكَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ أَرَّكَ لَكَ نَأَرَكَ ﴿ ﴾ .

﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ ويل لك من الولي، وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في ﴿ ودف لكم ﴾ أو ﴿ أُولَى لَكُ ﴾ الهلاك. وقيل أفعل من الويل بعد القلب أدنى من أدون، أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك النار.

﴿ ثُمَّ أُوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴾ أي يتكور ذلك عليه مرة بعد أخرى.

﴿ أَيُحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُمُكَى ۞ اَلَةَ بِكُ نُطْفَةً مِن نَبَقٍ بُشَنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فِمَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَاللَّهُمَ ۞ اَلْيَسَ ذَلِكَ مِقْدِدٍ عَلَقَ أَن يُحْمِقَ اللَوْقَ ۞ ﴿.

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكُ سُدّى ﴾ مهملاً لا يكلف ولا يجازى، وهو يتضمن تكرير إنكاره للحشر والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح، والتكليف لا يتحقق إلا بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة.

﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى ﴾ ﴿ فُمَّ كَانَ عَلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾ فقدره فعدله.

﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ﴾ الصنفين ﴿ الذَّكَرَ وَالأَتْقَى﴾ وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر تقريره مراراً ولذلك رتب عليه قوله:

﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ مَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾ .

عن النبي ﷺ أنه كان إذا قرأها قال سبحانك بلى؛ وعنه ﷺ «من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً به؛.



#### مكية وآيها إحدى وثلاثوى آية

### بِسْدِ اللّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِنْ يَنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَلْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن تُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَلْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن تُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ لَبَعِيدًا اللهِ عَجْمَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾.

﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد وأصله أهل كقوله: أهل رَأَوْنَا بِسَفْحِ القَاعِ ذِي الأَكْمِ. ﴿ حَمِينٌ مَنَ اللَّمْرِ ﴾ طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود. ﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْناً مَذْكُوراً ﴾ بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطقة، والجملة حال من ﴿ الإنسانِ ﴾ أو وصف لـ ﴿ حين ﴾ بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنس لقوله:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَقَهُ أو آدم بين أولاً خلقه ثم ذكر خلقه بنيه. ﴿أَمْشَاجِ ﴾ أخلاط جمع مشج أو مشيج أو مشيج من مشجت الشيء إذا خلطته، وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وكل منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواص، ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. وقيل مفرد كاعشار وأكباش. وقيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضرا، أو أطوار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. ﴿نَبْتَلِيهِ ﴾ في موضع الحال أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعير له الابتلاء. ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات، فهو كالمسبب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتب عليه قوله:

﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ۞﴾.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلِ﴾ أي بنصب الدلائل وإنزال الآيات. ﴿إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾ حالان من الهاء، و ﴿إِما اللهِ المنصبل أو التقسيم أي ﴿هديناه ﴾ في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم ﴿شاكراً ﴾ بالاهتداء والأخذ فيه، وبعضهم كفور بالإعراض عنه، أو من ﴿السبيل ﴾ ووصفه بالشكر والكفر مجاز. وقرىء «أما» بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافراً ليطابق قسيمه محافظة على الفواصل، وإشعاراً بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالباً وإنما المؤاخذ به التوغل فيه.

﴿إِنَّا أَعْتَلْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلَ﴾ بها يقادون. ﴿وَأَغْلاَلاً﴾ بها يقيدون. ﴿وَشَعِيراً﴾ بها يحرقون، وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع، وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن، وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر «سلاسلا» للمناسبة.

﴿ إِنَّ ٱلأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَشْعَرُا ۖ ﴾. ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ﴾ جمع بر كأرباب أو بار كأشهاد. ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ من خمر وهي في الأصل القدح تكون فيه. ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ ما يمزج بها. ﴿كَافُوراَ﴾ لبرده وعذوبته وطيب عرفه وقيل اسم ماء في الجنة يشبه إلكافور في رائحته وبياضه. وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به.

﴿عَيْناً﴾ بدل من ﴿كافوراً﴾ إن جعل اسم ماء أو من محل ﴿من كأس﴾ على تقدير مضاف، أي ماء عين أو خمرها أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعدها. ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله﴾ أي ملتذاً بها أو ممزوجاً بها، وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً﴾ يجرونها حيث شاؤوا إجراء سهلاً.

﴿ يُونُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْهِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّيدِ مِسْكِينًا وَيَبِيمًا وَأَمِيرًا ۞﴾.

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ استئناف ببيان ما رزقره لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك، وهو أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أرَجَه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجبه الله تعالى عليه. ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ﴾ شدائده. ﴿مُسْتَطِيراً﴾ فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر، وهو أبلغ من طار، وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي.

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهُ حَبِ الله تعالى أو الطعام أو الإطعام. ﴿ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ يعني أسراء الكفار فإنه ﷺ كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول «أحسن إليه»، أو الأسير المؤمن ويدخل فيه المملوك والمسجون، وفي الحديث اغريمك أسيراك فأحسن إلى أسيرك».

﴿إِنَّا نُطْمِئُكُ لِوَبْهِ اللَّهِ لَا نُوبُدُ مِنْكُرَ خَلَّ لَا شَكُونًا ۞ إِنَّا فَعَلْتُ مِن زَّيَّنا يَوْمًا عَبُومًا فَتَطْرِيزًا ۞﴾.

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهُ على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله. ﴿لاَ تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاةً وَلاَ شُكُوراً﴾ أي شكراً.

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا﴾ فلذلك نحسن إليكم أو لا نطلب المكافأة منكم. ﴿يَوْمَا﴾ عذاب يوم. ﴿عَبُوساً﴾ تعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته. ﴿قَمْطُوبِهِا﴾ شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قريطها أو مشتق من القطر والميم مزيدة.

﴿ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَشَرَةُ وَسُرُونًا ۞ وَجَزَنَهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞﴾.

﴿فَوَقَاهُمُ اللهَ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ﴾ بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. ﴿وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً﴾ بدل عبوس الفجار زحزنهم.

﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَيَرُوا﴾ بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وإيثار الأموال. ﴿جَنَّةُ ﴾ بستاناً يأكلون منه. ﴿وَحَرِيراً ﴾ يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله ﷺ في ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر على وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وفضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئا، فشفيا وما معهم شيء، فاستقرض علي من شمعون الخيبري ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم لمفطروا، فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أمير ففعلوا مثل ذلك، فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أمير ففعلوا مثل ذلك، فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة

وقال خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك.

﴿ مُثَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيزًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلَقُهُمَا وَذُلِلَتَ تُطُوفُهَا نَدْلِيلًا ﴾.

﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ حال من هم في ﴿جزاهم ﴾ أو صفة لـ ﴿جنة ﴾ . ﴿لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيْراً ﴾ يحتملهما وأن يكون حالاً من المستكن في ﴿متكثين ﴾ ، والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حار محم ولا بارد مؤذ، وقيل الزمهرير القمر في لغة طبىء قال راجزهم:

وَلَيْهَا فَالرَّمْهَا قَدِ الْحَتَّكُو قَطَعْتُهَا وَالرَّمْهُ رِيرُ مَا زَهَرْ

والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر.

﴿وَدَائِيَةً مَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا﴾ حال أو صفة أخرى معطونة على ما قبلها، أو عطف على ﴿جنة﴾ أي وجنة أخرى دائية على أنها خبر أخرى دائية على أنها خبر وقرئت بالرفع على أنها خبر ﴿وَلَمَن خالَ مَقَالُهُ وَقُرِئت بالرفع على أنها خبر ﴿وَلَلُهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْجَمِلة حال أو صفة. ﴿وَدُلُلُتُ قُطُوفُهَا تَنْلِيلا﴾ معطوف على ما قبله أو حال من دائية، وتذليل القطوف أن تجعل سهلة التناول لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا.

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ عَالِيَةٍ مِن فِشَةٍ وَأَكْمَابٍ كَانَتْ قَارِمِزًا ۞ قَارِمِزًا مِن فِشَةٍ فَذَّرُوهَا نَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ِ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِيلًا ۞ عَبَنَا فِيهَا شُسَنَى سَلْسَكِيلًا ۞﴾.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ﴾ وأباريق بلا عروة. ﴿كَانَتْ قَوَارِيراً﴾.

﴿قَوَارِيرَ مِنْ فَضُوَّ اللهِ أَي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها، وقد نون ﴿قوارير مِن فضة على هي ﴿قوارير ﴾ من نون ﴿سلاسلا وابن كثير الأولى لأنها رأس الآية، وقرى اقوارير من فضة على هي ﴿قوارير اللهِ وَقَدْرُوهَا تَقْدِيراً ﴾ أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه، أو قدروها بأعمالهم إلصائحة ، فجاءت على حسبها، أو قدر الطائفون بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم، وقرى عدروها أي جعلوا قادرين لها كما شاؤوا من قدر منقولاً من قدرت الشيء.

﴿وَيُشْقَونَ فِيهَا كَأْسَا كَانَ مِزَاجُهَا زَفْجَبِيلا﴾ ما يشبه الزنجبيل في الطعم وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به ﴿عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً﴾ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها، يقال شراب سلسل وسلسبل، ولذلك حكم بزيادة الباء والمراد به أن ينفي عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضه، وقيل أصله سل سبيلاً فسميت به كتابط شراً لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً بالعمل الصالح.

﴿ ﴿ وَمُلْمُونُ عَلَيْمِمْ وِلَذَنَّ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتُهُمْ لُوْلُوَا مَشُولَا اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيكُ وَمُلَّكُا اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيكُ وَمُلَّكُا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنَّ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنَّ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْلًا مَشُولًا اللَّهُ وَلَوْا مَشُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنَّ ثُمِّي وَمُلَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَذَنَّ عَلَيْهِمْ وَلِذَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلًا مَشُولًا اللَّهُ وَلَوْا مَشُولًا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلًا مَنْهُولًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِذَنَّ عَلَيْهُمْ وَلَوْلًا مَنْهُولًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِذَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِلللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ وَلِللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ وَلَوْلًا مُشْولًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُوا لَهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُولِكُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْلِلْلِكُ فَاللَّهُمُ عَلَيْهِمْ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولُولُولِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَلْلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِيلًا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّلَّا لِللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُعِلَّا مِنْ الللّلِي اللَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَيَطُوفُ مَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلِّدُونَ ﴾ دائمون. ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِيْتَهُمْ لُؤْلُواً مَثْثُوراً ﴾ من صفاء ألوانهم وانشائهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْ ﴾ ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع. ﴿ وَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾ واسعاً، وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه هذا وللعارف أكبر من ذلك وهو أن تنتقش نفسه بجلايا الملك وخفايا الملكوت، فيستضيء بأنوار قدس الجبروت.

﴿عَلِيْهُمْ شِكِبُ شُنكُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبَرَقُ وَطُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِشَةِ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَكِرابًا لَمَهُورًا ۞ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوْ جَزَاتُهُ وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا ۞﴾.

﴿عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُنَدُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾ يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ، ونصبه على الحال من هم في عليهم أو ﴿حسبتهم ﴾ ، أو ﴿ملكا ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿خُضْرِ ﴾ بالجر حملاً على نافع ﴿عَالِيهِمْ ﴾ وحمزة بالرفع على أنه خبر ﴿ثياب ﴾ . وقرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿خُضْرِ ﴾ بالجر حملاً على ﴿سندس ﴾ بالمعنى فإنه اسم جنس ﴿ واستبرق ﴾ بالرفع على أنه استفعل من البريق جعل علماً لهذا النوع والكسائي بالرفع ، وقرى واستبرق ﴾ بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علماً لهذا النوع من الثياب . ﴿ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ ﴾ عطف على ﴿ ويطوف عليهم ﴾ ولا يخالفه قوله ﴿ أساور من ذهب ﴾ لامكان الجمع والمعاقبة والتبعيض ، فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم ، فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضة ، أو حال من الضمير في ﴿ عاليهم ﴾ بإضمار قد ، وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين . ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ يريد به نوعاً آخر يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك أمند سقيه إلى الله عز وجل ، ووصفه بالطهورية فإنه يطهر شراباً بلقائه باقياً شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق ، فيتجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه باقياً ببقائه ، وهي منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواباً الأبرار .

﴿ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءَ﴾ على إضمار القول والإِشارة إلى ما عد من ثوابهم. ﴿ وَكَانَ سَمْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ مجازى عليه غير مضيم.

﴿إِنَّا نَعَنُ نَزَّلِنَا عَلِيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَاصْدِ لِيُحْكِمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِلعَ مِنْهُمْ عَانِمًا أَوْ كَفُورًا ۞﴾.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ تَنْزِيلاً﴾ مفرقاً منجماً لحكمةِ اقتضته، وتكرير الضمير مع أن مزيد لاختصاص التنزيل به.

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبُكَ ﴾ بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم. ﴿ وَلاَ تُطِغ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾ أي كل واحدُ من مرتكب الإِثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه، وأو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليه، فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإِثم والكفر. فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير معظور.

﴿وَاذَكُرُ السَّمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ الَّيلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَيْجُهُ لَيَلًا طَوِيلًا ۞﴾.

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا﴾ ودَاوم على ذكره أن دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل يتناول وقتيهما.

ِ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ ﴾ وبعض الليل فصل له تعالى، ولعل المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص. ﴿ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ وتهجد له طائفة طويلة من الليل.

﴿ إِنَ هَنُوْلَاهِ يُجِنُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ غَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَشْرَهُمُمْ وَإِذَا شِثْنَا ﴾.

﴿إِنَّ هَوْلاَءِ يُحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ﴾ أمامهم أو خلف ظهورهم. ﴿يَوْمَا نَقِيلاً﴾ شديداً مستعار من الثقل الباهظ للحامل، وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه.

﴿ لَمَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. ﴿ وَإِذَا شِثْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا ﴾ وإذا شئنا أهلكناهم و ﴿ بدلنا أمثالهم تبديلا ﴾ في الخلقة، وشدة الأسر يعني النشأة الثانية ولذلك جيء بـ ﴿ إِذَا ﴾ أو بدلنا غيرهم ممن يطيع ﴿ وإِذَا ﴾ لتحقق القدرة وقوة الداعية.

﴿إِنَّ هَلِيهِ تَذَكِرُةً ۚ فَمَن شَاتَه اتَّخَذَ إِلَى رَقِيهِ سَبِيلًا ۞ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآة اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَاهُ فِي رَحْمَتِهِۥ وَالطَّلِيمِينَ أَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ۞﴾.

﴿إِنَّ هَلِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ الإِشارة إلى السورة أو الآيات القريبة، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا﴾ تقرب إليه بَالطاعة.

﴿وَمَا تَشَارُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله﴾ وما تشاؤون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ﴿يشاؤون﴾ بالياء. ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً﴾ بما يستأهل كل أحد. ﴿حَكِيماً﴾ لا يشاء إلا ما تقتضيه حكمته.

﴿ يُذْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ بالهداية والتوفيق للطاعة. ﴿ وَالظَّالِمِينَ أَعَدْ لَهُمْ هَذَاباً أَلِيماً ﴾ نصب ﴿ الظالمين ﴾ بفعل يفسره ﴿ أعد لهم ﴾ مثل أوعد وكافأ ليطابق الجملة المعطوف عليها، وقرى و بالرفع على الابتداء.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريراً».



#### مكية وأيها خمسوى آية

# ينسب ألقو التخني التحيية

﴾ ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُهَا ۞ فَالْمُصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشَرُ ۞ فَالْمَزِقَتِ وَرَّمًا ۞ فَالْمُلْقِئَتِ . وَكُرْ۞﴾ .

﴿وَالمُرْسِلاتِ عُرْفاً﴾ ﴿قَالَمَاصِفَاتِ عَصْفاً﴾ ﴿وَالنّاشِرَاتِ نَشْراً﴾ ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً﴾ ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً﴾ أقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متنابعة. فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره، ونشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أرحين من العلم، ففرقن بين الحق والباطل، فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين، أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فعصفن ساتر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار اللهدى والحكم في الشرق والغرب، وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين. أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء، ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه فيرون كل شيء هالكاً إلا وجهه، فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى. أو برياح عذاب أرسلن فعصفن، ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو، ففرقن فألقين ذكراً أي تسببن له، فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وتذارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته، و﴿عوفا﴾ إما نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان والمعروف، أو بمعنى المتنابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال.

﴿ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ۞ إِنَّمَا فُرَعَدُونَ لَوَفِعٌ ۞ فَإِنَا النَّجُومُ كُمِسَتْ ۞ وَإِنَا السَّمَانُهُ فُرِجَتْ ۞ وَإِنَا السَّمَانُ فُرِجَتْ ۞ وَإِنَا السَّمَانُ السَّمَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿عُذْراً أَوْ نُذْراً﴾ مصدران لعذر إذا محا الإِساءة وأنذر إذا خوف، أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى العاذر والمنذر، ونصبهما على الأولين بالعلية أي ﴿عذراً﴾ للمحقين ﴿أو نذراً﴾ للمجتب ﴿أو نذراً﴾ للمجتب ﴿أو نذراً﴾ للمبطلين، أو البدل من ﴿ذكراً﴾ على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد والشرك والإِيمان والكفر وعلى الثالث بالحالية، وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف.

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ جواب القسم ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة.

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ محقت أو أذهب نورها.

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴾ صدعت.

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴾ كالحب ينسف بالمنسف.

﴿ وَلِذَا الرُّسُلُ أَفِنَتُ ۞ لِأَيْ يَوْمِ أَتِلَتُ ۞ لِيُومِ الْفَصْلِ ۞ وَمَا أَدَرَنَكَ مَا يَوْمُ اَلْفَصَلِ ۞ وَبَلَّ بَوْسٍلْ لِلسَّكَذِينَ ۞﴾ .

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْتَتُ﴾ عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله، فإنه لا يتعين لهم قبله، أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره، وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل.

﴿لاَّيٌ يَوْمٍ أُجَّلَتُ﴾ أي يقال لأي يوم أخرت، وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من هوله، ويجوز أنّ يكون ثاني مفعولي ﴿أقتت﴾ على أنه بمعنى أعلمت.

﴿لِيَوْمِ الفَّصْلِ﴾ بيان ليوم التأجيل.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ﴾ ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله.

﴿ وَيُلَّ يَوْمَثِدُ لِلمُكَلِّبِينَ ﴾ أي بذلك، و ﴿ ويل ﴾ في الأصل مصدر منصوب بإضمار فعله عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه، و ﴿ يومِثْدُ ﴾ ظرفه أو صفته.

﴿ أَنْرَ نُهْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ثُمُّ تُنْمِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُخْرِمِينَ ﴿ وَبَلّ لِلْمُكَذِينَ ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ ﴿ وَبَلُّ مِنْهُمُ مُ الْآخِرِينَ ﴿ كَانَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُخْرِمِينَ ﴿ وَبَلُّ يَعْهَدُ

﴿ لَكُمْ نُهْلِكِ الأَوْلِينَ﴾ كقوم نوح وعاد وثمود، وقرىء «نهلك» من هلكه بمعنى أهلكه.

﴿ فُمْ تُشْمِعُهُمُ الآخرِينَ ﴾ أي ﴿ ثُمْ ﴾ نحن ﴿ نتبعهم ﴾ نظراءهم ككفار مكة، وقرىء بالجزم عطفاً على ﴿ نهلك ﴾ فيكون ﴿ الآخرين﴾ المتأخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام.

﴿كَلَّلِكَ﴾ مثل ذلك الفعل. ﴿نَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ﴾ بكل من أجرم.

﴿ وَيَلْ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَلَّبِينَ﴾ بآيات الله وأنبيائه فليس تكريراً، وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين بواحد، لأن الـ ﴿ ويل﴾ الأول لعذاب الآخرة وهذا للإِهلاك في الدنيا، مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في ُ كلام العرب.

﴿ أَلَرْ غَلْقَكُم مِن مَّاءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي فَرَارٍ مَكِينٍ ۞ إِلَىٰ فَدَرٍ مَّعْلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَيْتُمَ ٱلْفَنْدِدُونَ ۞ وَيَلُّ فِوَمَهِذِ اِلشَّكَذِينَ ۞﴾ .

﴿ أَلَمْ نَخُلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ نطفة مذرة ذليلة.

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَادٍ مَكينٍ﴾ هو الرحم. '

﴿ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة.

﴿ فَقَدَرْنَا﴾ على ذلك، أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد. ﴿ فَنِغُمَ القَادِرُونَ ﴾ نحن. ﴿ وَيَلْ يَوْمَتِذِ لِللهُكَذِّبِينَ ﴾ بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة.

﴿ أَلَرْ تَجْمَلُ ٱلأَرْضُ كِفَانًا ۞ أَخَيَاتُهُ وَأَمْوَنًا ۞ وَجَمَلْنَا فِيهَا رَوْسِىَ شَنْبِخَنْتِ وَأَسْقَيَنَكُمْ مَّاتُهُ فُرَانًا ۞ وَيَلًّ يَوْمَهِذِ الشَّكَذِينَ ۞﴾. ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتَا﴾ كافتة اسم لما يكفت أي يضم ويجمع كالضمام والجماع اسم لما يضم ويجمع، أو مصدر نعت به أو جمع كافت كصائم وصيام، أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار . أقطارها.

﴿ أَخْيَاءَ وَأَمْوَاتَا﴾ منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيم، أو لأن أحياء الإِنس وأمواتهم بعض الأحياء والأموات، أو الحالية من مفعوله المحذوف للعلم به وهو الإِنس، أو بنجعل على المفعولية و ﴿ كَفَاتًا﴾ حال أو الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت.

﴿وَجَمَلُنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتِ﴾ جبالاً ثوابت طوالاً والتنكير للتفخيم، أو الإِشعار بأن فيها ما لم يعرف ولم ير ﴿وَأَشْقِيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ بخلق الأنهار والمنابع فيها.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلمُّكَذَّبِينَ ﴾ بأمثال هذه النعم.

﴿ ٱلطَّلِقُوٓ ۚ إِلَىٰ مَا كُشُم بِهِ، تُكَذِّبُونَ ۞ ٱلطَّلِقُوٓ ۚ إِلَىٰ ظِلَ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُمْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞﴾.

﴿انْطَلِقُوا﴾ أي يقال لهم انطلقوا. ﴿ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ من العذاب.

﴿انْطَلَقُوا﴾ خصوصاً وعن يعقوب ﴿انْطَلقُوا﴾ على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطراراً. ﴿إِلَى ظِلُ﴾ يعني ظل دخان جهنم كقوله تعالى: ﴿وظل من يحموم﴾. ﴿وَي ثَلاثِ شُعَبٍ يَشعب لعظمه كما ترى الدخان العظيم يتفرق تفرق الذوائب، وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوهم، أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ والغضبية التي في يمين القلب والشهوية التي في يساره، ولذلك قبل شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره.

﴿لاَ ظَلِيلِ﴾ تهكم بهم ورد لما أوهم لفظ الـ ﴿ظل﴾. ﴿وَلاَ يُثْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ وغير مغن عنهم من حر اللهب شيئاً.

# ﴿إِنَّهَا نَزَى بِشَكَرُدِ كَالْفَصِّرِ ۞ كَانَةُ مِمَلَتُ شُغَرُّ ۞﴾.

﴿إِنَّهَا تَرْمِي مِشْرَرٍ كَالقَصْرِ﴾ أي كل شرارة ﴿كالقصر﴾ في عظمها، ويؤيده أنه قرىء "بشرار"، وقيل هو جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة، وقرىء "كالقصر" بمعنى القصور كرهن ورهن و "كالقصر" جمع قصرة كحاجة وحوج، و «كالقصر" جمع قصرة وهي أصل العنق والهاء للشعب.

﴿كَأَنَهُ جِمَالاتُ﴾ جمع جمال أو جمالة جمع جمل. ﴿صُفَرٌ﴾ فإن الشرار بما فيه من النارية يكون. أصفر، وقيل صود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، والأول تشبيه في العظم وهذا في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة، وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿جِمَالةٌ﴾ وعن يعقوب ﴿جُمَالاَتُ﴾ بالضم جمع جُمالة، وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه بها في امتداده والتفافه.

﴿ وَيَٰلٌ ۚ بِكِمَهِذِ لِلْتَكَذِينَ ۚ ۞ هَذَا بَيْمُ لَا يَبْطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ اللَّهِ فَيَعَنذِرُونَ ۞ وَيَّلَ بَعَهَدِ لِلسَّكَذِينَ ۞ ﴾ .

﴿ وَيُلْ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ مَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ ﴾ أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطق، أو بشيء من قرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقف، وقرىء بنصب الـ ﴿ يَوْمَ ﴾ أي هذا الذي ذكر واقع يومنذ.

﴿ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ ﴿ وَيُلُ يَوْمَثِدُ لِلمُكَدِّبِينَ ﴾ عطف ﴿ فيعتذرون ﴾ على ﴿ يؤذن ﴾ ليدل على نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاً ، ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لا يؤذن لهم فيه .

﴿ هَٰذَا يَيْمُ ٱلفَصَٰلِّ جَمَنْتُكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُو كَبُدُّ فَكِيدُونِ ۞ وَيَلُّ فِيَهِلِ الشَّكَلِيبِنَ ۞﴾.

﴿هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ﴾ بين المحق والمبطل. ﴿جَمَعْنَاكُمْ وَالأُوَّلِينَ﴾ تقرير وبيان للفصل.

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَٰيِدٌ فَكِيدُونِ ﴾ تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم.

﴿ وَيْلُ يَوْمَنِذِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ ۞ وَفَرَكِهَ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَبِيَتُنَا بِمَا كُنْتُمْ شَمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَاكِكَ بَتَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَبَلُّ وَمَهِلِ الشَّكَذِينَ ۞﴾.

﴿إِنَّ المُتَّقِينَ ﴾ عن الشرك الأنهم في مقابلة المكذبين. ﴿فِي ظِلالَ وَعُيُونِ ﴾ .

﴿وَقَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ مستقرون في أنواع الترفه.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيناً مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي مقولاً لهم ذلك.

﴿إِنَّا كَذَلْكَ نَجْرَى المُحْسِنينَ ﴾ في العقيدة .

﴿ وَيْلٌ يَوْمَنِذِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ يمحض لهم العذاب المخلد ولخصومهم الثواب المؤبد.

﴿ كُلُواْ وَنَمَنَعُواْ قَلِيلًا إِلَّكُمْ تَجْوِمُونَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَهِ لِمِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾.

﴿ كُلُوا وَتَمَتَّمُوا قَلِيلاً إِنْكُمْ مُحْرِمُونَ ﴾ حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك، تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَنِذِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل.

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُنُدُ ٱلْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ۞ وَثِلُّ يُومَهِدِ اللَّكَذِينِنَ ۞ فَإِنَّ خَدِيثٍ بَصْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا﴾ أطبعوا واخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة. إذ روي: أنه نزل حين أمر رسول الله ﷺ ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نجبي أي لا نركع فإنها مسبة. وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ﴿لاَ يَرْكَعُونَ﴾ لا يمتثلون واستدل به على أن الأمر للوجوب وأن الكفار مخاطبون بالفروع.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَثِلُ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ ﴿ فَبِأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ ﴾ بعد القرآن ﴿ يُؤْمِثُونَ ﴾ إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة.

عن النبي ﷺ همن قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين. •



#### مكية، وآيها إحدى وأربعوي آية

### يسمه الله التغني الزيين

﴿عَمَّ يَسَآةَتُونَ ۞ عَنِ النَّهَا الْعَلِيمِ ۞ الَّذِي مُثَرَفِيهِ مُعْيَلِفُونَ ۞﴾.

﴿ عَمْ يَتَسَاءُلُونَ﴾ أصله عما فحذف الألف لما مر، ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه، والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم، أو يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عنه استهزاء كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم، أو للناس.

﴿ عَنِ النَّبَا العَظِيمِ ﴾ بيان لشأن المفخم أو صلة ﴿ يتساءلون ﴾ و ﴿ عمَّ ﴾ متعلق بمضمر مفسر به، ويدل عليه قراءة يعقوب: «عمه».

﴿الَّذِي هُمْ قِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ بجزم النفي والشك فيه، أو بالإقرار والإنكار.

﴿ كُلَّا سَيْقَلَتُونَ ۞ أَوْ كُلَّا سَيْقَلَتُونَ ۞ ﴿ .

﴿كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ﴾ ردع عن التساؤل ووعيد عليه.

﴿ ثُمُّ كُلاً سَيَغَلَمُونَ ﴾ تكرير للمبالغة و ﴿ ثُم ﴾ للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد، وقيل الأول عند النزع والثاني في القيامة، أو الأول للبعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر استعلمون ابالتاء على تقدير قل لهم ستعلمون.

﴿ أَلَوْ خَمِلُ ٱلأَرْضُ مِهَدُا ۞ وَتَلِمَالُ أَوْمَادًا ۞ وَخَلَقَنَكُو أَرْزُجًا ۞﴾.

﴿ أَلَمْ نَجْمَلِ الأَرْضَ مِهَاداً ﴾ ﴿ وَالجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ تذكير ببعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مراراً، وقرىء «مهداً» أي أنها لهم كالمهد للصبي مصدر سمي به ما يمهد لينوم عليه.

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ ذكراً وأنثى.

﴿وَجَمَلُنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَمَلُنَا ٱلَّذِلَ لِبَاسًا ۞ وَجَمَلُنَا النَّهَارُ مَمَاشًا ۞ وَبَنْيَسَنَا فَوَقَكُمْ سَبَّعًا شِدَادًا ۞ وَجَمَلُنَا مِسَرَلِهَا وَهَمَا لِمَا ۞﴾.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبَاتًا﴾ قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالها، أو موتاً لأنه أحد التوفيين ومنه المسبوت للميت، وأصله القطع أيضاً.

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا ﴾ غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء.

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به، أو حياة تنبعثون فيها عن

نومكم.

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً﴾ سبع سموات أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور.

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً﴾ متلألثاً وقاداً من وهجت النار إذا أضاءت، أو بالغاً في الحرارة من الوهج وهو الحر والمراد الشمس.

# ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُشْمِرَتِ مَنْهُ تَجَاجًا ۞ لِلْغَجَ بِدِ حَنَّا وَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ ٱلْفَاقًا ۞﴾.

﴿وَأَنْوَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾ السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك: أحصد الزرع إذا حان له أن يحصد، ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض، أو من الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب، أو الرياح ذوات الأعاصير، وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشىء السحاب وتدرأ خلاف، ويؤيده أنه قرىء قبالمعصرات،. ﴿مَاءَ نَجُاجاً﴾ منصباً بكثرة يقال ثجه وثج بنفسه. وفي الحديث «أفضل الحج العج والثج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي، وقرىء قلجاجاً» وهناجج» الماء مصابه.

﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَتَبَاتًا ﴾ ما يقتات به وما يعتلف من النبن والحشيش.

﴿وَجَنَّاتِ ٱلْفَافَا﴾ ملتفة بعضها ببعض جمع لف كجذع. قال:

﴿ إِنَّ بَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلشُّورِ فَتَأْثُونَ أَفُواَجًا ۞ ﴿.

﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ﴾ في علم الله تعالى أو في حكمه. ﴿مِيقَاتاً﴾ حداً تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده، أو حداً للخلائق ينتهون إليه.

﴿ وَيُومَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ بدل أو بيان ليوم الفصل. ﴿ تَتَأْتُونَ أَفُواجاً ﴾ جماعات من القبور إلى المحشر. روي «أنه على سنل عنه فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون يسحبون على وجوههم، وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم، وبعضهم يمضغون السنتهم فهي مدلاة على صدورهم فيسيل القبح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلوبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتناً من الجيف، وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم علم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم والتابعين بأعمالهم، والعلماء الذين خالف قولهم عملهم، والمؤذين جيرانهم والساعين بالناس إلى السلطان، والتابعين للشهوات المانعين حق الله، والمتكبرين الخيلاء.

### ﴿ وَنُبِحَتِ ٱلسَّمَانَةُ فَكَانَتُ أَبُونَا ۞ وَشُيْرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ ﴿ .

﴿وَقُتِحَتِ السَّمَاءُ﴾ وشققت وقرأ الكوفيون بالتخفيف. ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابِاً﴾ فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو فصارت ذات أبواب.

﴿وَسُيْرَتِ الجِبَالُ﴾ أي في الهواء كالهباء. ﴿فَكَانَتْ سَرَاباً﴾ مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفتت أجزائها وانبثاثها.

﴿إِنَّ جَهَنَّدَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلْعَلِينَ مَثَانًا ﴿ لَيْشِينَ فِيهَا أَخْفَانًا ﴿ ﴾.

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً﴾ موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار، أو خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليها، كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل، أو مجدة في ترصد الكفرة لئلا يشذ منها واحد كالمطعان، وقرى ﴿أَنَّ بالفتح على التعليل لقيام الساعة.

﴿لِلطَّاغِينَ مَآبَا﴾ مرجعاً ومأوى.

﴿ لأَبِثِينَ فِيهَا ﴾ وقرأ حمزة وروح البثين ، وهو أبلغ . ﴿ أَحْقَاباً ﴾ دهوراً متتابعة ، وليس فيها ما يدل على خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمائون سنة أو سبعون ألف سنة ، فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخر ، وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار ، ولو جعل قوله : ·

﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَـزَدًا وَلَا شَرَاتًا ۞ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّافًا ۞ جَـزَاتُه وِمَــاقًا ۞﴾.

﴿ لاَ يَلُوتُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلاَ شَرَاباً ﴾ ﴿ إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَاقاً ﴾ حالاً من المستكن في ﴿ لابثين ﴾ أو نصب ﴿ أحقاباً ﴾ بـ ﴿ لا يلوقون ﴾ احتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاً، ثم يبدلون جنساً آخر من العذاب، ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق، وحقب العام إذا قل مطره وخيره فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين، وقوله ﴿ لا يلوقون ﴾ تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس عنهم حر النار، أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم، وقبل الزمهرير وهو مستثنى من البرد إلا أنه أخر ليتوافق رؤوس الآي، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد.

. ﴿جَرَاءَ وِفَاقاً﴾ أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم، أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاً، وقرىء «وفاقاً» فعال من وفقه كذا.

﴿ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذِّبُواْ جِاكْتِنَا كِذَابًا ۞ ﴿ .

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ بيان لما وافقه هذا الجزاء.

﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كِذَاباً﴾ تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل مطرد شائع في كلام الفصحاء. وقرىء بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله:

فَـصَـدَةُستَـٰهَـا وَكَـذَ<del>بُـتَـهَـ</del>ا وَالبِـمَرِهُ يَـنْـهُـعُـهُ كِـذُابُــه

وإنما أقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم، أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكأن بينهم مكاذبة، أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه، وعلى المعنيين يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين، ويؤيده أنه قرىء «كَذَاباً» وهو جمع كاذب، ويجوز أن يكون للمبالغة فيكون صفة للمصدر أي تكذيباً مفرطاً كذبه.

﴿ زُكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَتُهُ كِتَبًا ۞ فَذُونُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ ﴿ .

﴿وَكُلُّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ ﴾ وقرىء بالرفع على الابتداء. ﴿كِتَابِا﴾ مصدر لأحصيناه فإن الأحصاء والكتبة يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح، أو صحف الحفظة والجملة اعتراض وقوله:

﴿فَلُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَلَاباً﴾ مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على سريَّ ت الالتفات للمبالغة. وفي الحديث «هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار». ﴿إِنَّ اِلنَّتَعِينَ مَفَازًا ۗ ﷺ عَمَايِقَ وَأَعَنَبُا ۞ وَكَلِيبَ أَنْهَا ۞ وَأَمَّنَا دِهَاقًا ۞ لَّا يَشَمُعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا كِذَاهِ ۞﴾.

﴿إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَارَأً﴾ فوزاً أو موضع فوز.

﴿حَدَائِقَ وَأَغْنَابًا﴾ بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من ﴿مَفَازَا﴾ بدل الاشتمال أو البعض.

﴿ وَكَوَاهِبُ ﴾ نساء فلكت ثديهن ﴿ الزَّابا ﴾ لدات. ﴿ وكأسا دِهَاقاً ﴾ ملآناً وأدهق الحوض ملأه.

﴿لاَ يَسْمَعُونَ قِيه لَغُواً وَلاَ كِذَّاباً﴾ وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذباً أو مكاذبة، إذ لا يكذب بعضهم مضاً.

﴿جَزَّةَ مِن زَنِّكَ عَطَلَةً حِسَابًا ۞ زَتِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْتُهُمَا الرَّمْنَيْ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞﴾.

﴿جَزَّاءَ مِنْ رَبِكَ﴾. بمقتضى وعده. ﴿مَطَاءَ﴾ تفضلاً منه إذ لا يجب عليه شيء، وهو بدل من ﴿جَزَّاء﴾، وقيل منتصب به نصب المفعول به. ﴿جِسَاباً﴾ كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاء حتى قال حسبي، أو على حسب أعمالهم وقرىء ﴿حساباً» أي محسباً كالدرّاك بمعنى المدرك.

﴿وَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَيْتَهُمَا﴾ بدل من ربك وقد رفعه الحجازيان وأبو عمرو على الابتداء . ﴿الرَّحْمَنِ ﴾ بالجر صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وبالرفع في قراءة أبي عمرو، وفي قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوف، أو مبتدأ خبره: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً﴾ والواو لأهل السموات والأرض أي لا يملكون خطابه، والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له على الاطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضاً وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه.

﴿ يَمْ يَقُومُ الْوَحُ وَالْمَلَتِكَةُ مَنْاً لَا يَنْكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الزَّهَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ يَا الْيَوْمُ الْمُقُّ الْمُؤَمُّ الْمُقَالُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ يَا الْيَوْمُ الْمُقَالُ الْمُؤْمُ الْمُقَالُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ تقرير وتوكيد لقوله ﴿لا يملكون﴾، فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه، فكيف يملكه غيرهم و ﴿ يوم ﴾ ظرف لـ ﴿لا يملكون﴾، أو لم ﴿ يتكلمون ﴾ و ﴿ الروح ﴾ ملك موكل على الأرواح أو جنسها، أو جبريل أو خلق أعظم من الملائكة.

﴿ فَلِكَ الْيَوْمُ الْحَتُّ ﴾ الكائن لا محالة. ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ ﴾ إلى ثوابه. ﴿ مَآبَاً ﴾ بالإيمان والطاعة.

﴿إِنَّا أَنَدَرْنَكُمْ عَذَابًا مَرِيبًا يَوْمَ بِنُظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا فَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بَلْتَنَنِي كُنتُ نُرَابًا ۖ ۖ ﴿

﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَنَاباً قَرِيباً ﴾ يعني عذاب الآخرة، وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب ولأن مبدأه المموت. ﴿وَوَمَ يَنْظُرُ الْمَرَةُ مَا قَلَمْتَ يَدَاهُ وَمِى ما قدمه من خير أو شر، و ﴿المرء ﴾ عام. وقيل هو الكافر لقوله: ﴿إِنَا أَنْدُرْنَاكُم ﴾ فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الله، و ﴿ما ﴾ موصولة منصوبة بينظر أو استفهامية منصوبة بو قدمت يداه. ﴿وَيَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً ﴾ في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف، أو في هذا اليوم فلم أبعث، وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً فيود الكافر حالها.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة».



#### مكية وآيها خمس أو ست وأربعوي آية

### ينسب ألله التخن التحسير

﴿ وَالنَّزِعَتِ غَمَّا ﴾ وَالنَّشِطَتِ نَشَطَا ﴾ وَالنَّبِحَتِ سَبَّمًا ﴾ وَالنَّبِعَتِ سَبْعًا ﴾ وَالنَّبِعَتِ سَبْعًا ﴾ .

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً﴾ ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً﴾ ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً﴾ ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً﴾ ﴿ فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْراً﴾ هذه صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع، فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان، أو نفوساً غرقة في الأجساد وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، ويسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحر، فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة، فيدبرون أمر عقابها وثوابِها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام واللذات، أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره، أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط في أقصى الغرب، وتنشط من برج إلى برج أي تخرج من نشط الثور إذا خرج من بلد إلى بلد، ويسبحن في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فيدبر أمراً أنيط بها، كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات، ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطاً، أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس، وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات، أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم القدس، فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات، أو صفات أنفس الغزاة، أو أيديهم تنزع القسي بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمى ويسبحون في البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها، أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، وتسبح في حربها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر.

أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه.

﴿ يَمْ تَرْجُفُ الرَّاحِنَةُ ۞ تَنْبَعُهَا الرَّادِنَةُ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاحِمَةً ۞ أَبْصَدُومًا خَنْيَمَةً ۞ .

اً ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِقَةُ ﴾ وهو منصوب به والمراد بـ ﴿ الراجفة ﴾ الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال لقوله: ﴿ يُومَ تُرجف الأرض والجبال ﴾ أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى. الأولى.

﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتشر، أو النفخة الثانية. والجملة في موقع الحال. ﴿قُلُوبٌ يَوْمَتِكِ وَاجِفَةٌ﴾ شديدة الاضطراب من الوجيف وهي صفة القلوب والخبر:

﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إلى القلوب.

﴿يَقُولُونَ أَوِنًا لَتَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَوِذَا كُنَّا عِظَكَا غَيِرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ۗ ۞﴾.

﴿يَقُولُونَ أَيْنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الحَافِرَةِ﴾ في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقه التي جاء فيها، فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة كقوله: ﴿في عيشة راضية﴾ أو تشبيه القابل بالفاعل وقرىء ففي الحقرة، بمعنى المحفورة يقال حفرت أسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة.

﴿ أَثِذَا كُنَّا﴾ وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ﴿إذا كنا﴾ على الخبر. ﴿عِظَاماً نَاخِرَةَ﴾ بالية وقرأ الحجازيان والشامي وحفص وروح ﴿نخرة﴾ وهي أبلغ.

﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَةً خَاسِرَةً ﴾ ذات خسران أو خاسر أصحابها، والمعنى أنها إن صحت فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم.

﴿ وَإِنَّا هِنَ زَجْرَةٌ ۚ وَبِيدَةً ۞ فَإِنَا هُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ۞﴾.

﴿فَإِنُّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاجِدَةً﴾ متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية.

﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها، والساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة للتي يجري ماؤها وفي ضدها نائمة، أو لأن سالكها يسهر خوفاً وقيل اسم لجهنم.

﴿ هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَمُهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ ٱللْمُنَّسِ مُلوَّى ۞ آذْهَبْ إِلَىٰ مِرْهَوَنَ إِنَّامُ طَهَىٰ ۞ فَقُلَ هَل لَكَ إِنَّ أَن تَزَكِّى ۞ وَأَهْدِيْكَ إِلَىٰ رَبِكَ فَنَخْشَىٰ ۞﴾ .

﴿ هَلَ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ أليس قد أتاك حديثه فيسليك على تكذيب قومك وتهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم.

﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ المُقَدَّسِ طُوَّى﴾ قد مر بيانه في سورة «طه».

﴿ اَذْهَبْ إِلَى فِرعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ على إرادة القول، وقرىء «أن أذهب» لما في النداء من معنى القول.

﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان، وقرأ الحجازيان ويعقوب ﴿تَزُّكِّى﴾ بالتشديد.

﴿ وَٱلْهُدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ وأرشدك إلى معرفته. ﴿ فَتَخْشَى ﴾ بأداء الواجبات وترك المحرمات، إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله: ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا ﴾.

﴿ فَأَرَكُ ۚ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَذَرَ بِسَعَىٰ ۞﴾.

﴿ فَأَرَاهُ الآيَةَ الكُبْرَى﴾ أي فذهب وبلغ فأراه المعجزة الكبرى وهي قلب العصاحية فإنه كان المقدم والأصل، أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة.

﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴾ فكذب موسى وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر.

﴿ فُمَّ أَذْيَرَ ﴾ عن الطاعة. ﴿ يَسْعَى ﴾ ساعياً في إبطال أمره أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في مشيه.

﴿ فَحَشَرُ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَئِكُمُ ٱلْأَقَلَى ۞ فَأَنَدُ اللَّهُ لَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيمَرُةً لِمَن يَقْفَقَ ۞﴾.

﴿فَحَشَرَ﴾ فجمع السحرة أو جنوده. ﴿فَنَادَى﴾ في المجمع بنفسه أو بمناد.

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ أعلى كل من يلي أمركم.

﴿ فَأَخَذُهُ اللّٰهُ فَكَالُ الآخِرَةِ وَالأُولَى ﴾ أخذا منكلاً لمن رآه، أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق، أو على كلمته ﴿ الآخرة ﴾ وهي هذه وكلمته الأولى وهو قوله: ﴿ مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِي ﴾ أو للتنكيل فيهما، أو لهما، ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً مقدراً بفعله.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ لمن كان من شأنه الخشية.

﴿ أَنْتُمْ أَنْتُذُ خَلَقًا لَمِ ٱلسَّمَّةُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَنتُكَمَا مُسَوِّهَا ۞ وَأَغْطَشَ لِنَهَا وَأَخْرَعَ خُسَنَهَا ۖ ۞﴾.

﴿ أَأْنُتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ﴾ أصعب خلقاً. ﴿ أَم السَّمَاءُ ﴾ ثم بين كيف خلقها فقال: ﴿ بَنَاهَا ﴾ ثم بين البناء فقال:

﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا ﴾ أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها الذاهب في العلو رفيماً. ﴿ فَسَوَّاهَا ﴾ فعدلها أو فجعلها مستوية، أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم: سوى فلان أمره إذا أصلحه.

﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم، وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ وأبرز ضوء شمسها. كقوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها﴾ يريد النهار.

﴿ وَالْأَنِّى بَهُ مَنْهُ ۞ أَنْتَى بِمَا مَنْهَا ۞ وَلَيْهَا أَنْهُا ۞ كَا لَكُ وَلِمُنْفِكُ ۞ ﴾.

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ بسطها ومهدها للسكني.

﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا﴾ بتفجير العيون. ﴿ وَمَرْعَاهَا﴾ ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي، وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحو.

﴿وَالحِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ أثبتها وقرىء (والأرْضُ» وَ«الجِبَالُ» بالرفع على الابتداء، وهو مرجوح لأن العطف على فعلية.

﴿ مُتَاعاً لَكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ ﴾ تمتيعاً لكم ولمواشيكم.

﴿ لَهُوَا جَاتَتِ الطَّاقَةُ ٱلكُّبَرَىٰ ۞ يَوَمَ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَى ۞ وَثُرِزَتِ الْفَصِيدُ لِمَن بَرَىٰ ۞ تَأَمَّا مَن لَمَنَىٰ ۞ وَمَاثَرَ الْمُتَوَةَ الدُّنِيَّا ۞ فَإِنَّ الْمُقِيمَ مِنَ الْمَالُونَ ۞﴾.

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامُّةُ ﴾ الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي. ﴿ الكُيْرَى ﴾ التي هي أكبر الطامات وهي القيامة، أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار.

﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَمَى﴾ بأن يراه مدوناً في صحيفته وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدة،

وهو بدل من اإذا جاءت، و ﴿ما﴾ موصولة أو مصدرية ﴿وَبُرِّزت الجحِيمُ﴾ وأظهرت. ﴿لَمِنْ يَرَى﴾ لكل راء بحيث لا تخفى على أن فيه ضمير الجحيم كقوله تعالى: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾. أو أنه خطاب للرسول ﷺ أي لمن تراه من الكفار، وجواب ﴿فإذا جاءت﴾ محذوف دل عليه ﴿يوم يتذكر﴾ أو ما بعده من التفصيل.

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ﴾ حتى كفر.

﴿ وَآثَرَ الْحَيَاةَ النُّنْيَا ﴾ فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس.

﴿ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ هي مأواه واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغي، وهي فصل أو مبتدأ.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى النَّفَسَ عَنِ الْمَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ۞﴾.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد.

﴿وَنَّهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى﴾ لعلمه بأنه مرد.

﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْزَى ﴾ ليس له سواها مأوى.

﴿ يَتَنَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكَّرُهَا ۖ ۞ إِلَى رَبِّكَ مُسَهَّمُهَا ۖ ۞﴿.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَنِ السَّامَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ متى إرسَاؤها أي إقامتها وإثباتها، أو منتهاها ومستقرها من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه.

﴿ وَيَمَ أَنْتَ مِنْ وَكُواهَا ﴾ في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم أي ما أنت من ذكرها لهم، وتبيين وقتها في شيء فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غياً. ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه. وقيل ﴿ فيم ﴾ إنكار لسؤالهم و ﴿ أنت من ذكرها أي علامة من أشراطها، فإن إرساله خاتماً للأنبياء أمارة من أماراتها، وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب.

﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ أي منتهى علمها.

﴿ إِنَّا أَنَ مُنذِدُ مَن يَعْشَنَهُ ۞ كَانَتُمْ فِيمَ يَرْتَهُ لَوْ يَشِقُوا لِلَّهُ خَيْنَةً أَوْ صُمَّهُ ۞ • .

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ إنما بعثت لإنذار من يخاف هولها، وهو لا يناسب تعيين الوقت وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به، وعن أبي عموو ومنذر بالتنوين والإعمال على الأصل لأنه بمعنى الحال.

﴿كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا﴾ في الدنيا أو في القبور. ﴿إِلاَّ عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ أي عشية يوم أو ضحاه كقوله ﴿إِلا ساعة من نهار﴾ ولذلك أضاف الضجى إلى ال ﴿عشية﴾ لأنهما من يوم واحد.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة المكتوبة».



#### مكية وآيها ثنتاق وأربعوق آية

### بِنْ مِهِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِل

﴿عَبَسَ وَقَوْلَةٌ ۞ أَن جَدَهُ ٱلْأَصْنَى ۞ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يَزُّقُ ۞ أَوْ يَذَكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞﴾.

﴿عَبْسَ وَتَوَلِّى﴾. ﴿أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمَى﴾ روي: أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله ﷺ وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله ﷺ يكرمه ويقول إذا رآه: مرحباً رسول الله ﷺ يكرمه ويقول إذا رآه: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي، واستخلفه على المدينة مرتين. وقرىء «عَبْسَ» بالتشديد للمبالغة و ﴿أن جاءه على المدينة مرتين، وقرىء «آأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألمن جاءه الأعمى فعل ذلك، وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله ﷺ بالقوم والدلالة على أنه فعل ذلك، وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله ﷺ بالقوم والدلالة على أنه أحق بالرأفة والرفق، أو لزيادة الإنكار كأنه قال: تولى لكونه أعمى كالالتفات في قوله:

﴿ وَمَا يُشْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى ﴾ أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره.

﴿ أَوْ يَذَّكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذَّكُرَى ﴾ أو يتعظ فتنفعه موعظتك، وقبل الضمير في ﴿لعله﴾ للكافر أي أنك طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره، فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن، وقرأ عاصم فتنفعه بالنصب جواباً للعل.

﴿ لَمَا مَنِ السَّمَنَىٰ ۗ ۞ مَّلَتُ لَمُ صَلَّىٰ ۞ وَمَا عَلِكُ الَّا يَرُّكُ ۞ ﴿.

﴿أَمُّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ تتعرض له بالإقبال عليه وأصله تتصدى، وقرأ ابن كثير ونافع ﴿تَصَّدَّى﴾ بالإدغام وقرى. ﴿تَصَدى﴾ أي تعرض وتدعى إلى التصدي.

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزْكَى﴾ وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾.

﴿ رَأَمًا مَن جَامَكَ يَسْمَنُ ۚ ۚ إِنَّهُ يَعْشَىٰ ۚ ۚ إِنَّ عَنْهُ لَلْهَنِّ ۖ كَانَ عَنْهُ لَلْهَن

﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَشْعَى﴾ يسرع طالباً للخير.

﴿ وَهُو يَخْشَى ﴾ الله أو أذية الكفار في إتيانك، أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قائد له.

﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى﴾ تتشاغل، يقال لها عنه والتهى و ﴿تلهى﴾، ولعل ذكر التصدي والتلهي للإِشعار بأن العتاب على اهتمام قلبه بالغني وتلهيه عن الفقير، ومثله لا ينبغي له ذلك.

﴿ لَكُرَّ إِنَّا لَلْكُونَ ۚ ۞ فَنَ مَلَهُ ذَكُرُ ۞ لِ صُحْنِ تَكَرَّمَو ۞ تَرَفُوعَو شَلَهُمَ ۚ ۞ بِأَلِمِي سَنَرَو ۞

#### كِلَيْمِ بَنْدَةِ ﴿ اللَّهُ ال

﴿كُلاُّ﴾ ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. ﴿إِنُّهَا تَذْكِرَةٌ﴾.

﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ حفظه أو اتعظ به والضميران للقرآن، أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبره.

﴿ فِي صُحُفٍ﴾ مثبتة فيها صفة لتذكرة، أو خبر ثان أو خبر لمحذوف. ﴿ مُكَرَّمَةٍ ﴾ عند الله.

﴿مَرْفُوعَةٍ ﴾ القدر . ﴿مُطَهِّرَةٍ ﴾ منزهة عن أيدي الشياطين:

﴿ بِأَيْدِي سَفَرةِ ﴾ كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي، أو سفراء يسفرون بالوحي بين الله تعالى ورسله، أو الأمة جمع سافر من السفر، أو السفارة والتركيب للكشف يقال سفرت المرأة إذا كشفت وجهها.

﴿كِرَامِ﴾ أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمنين يكلمونهم ويستغفرون لهم. ﴿بَرَرَةٍ﴾ أتقياء.

﴿ قُلِلَ ٱلْإِنْذُنَّ مَا أَلْفَرُمُ ۞ مِنْ أَيْ مَنْتُهِ خَلْقَتُمْ ۞ مِنْ نُطَّفَةٍ خَلَقَتُمْ فَقَدَّرُمُ ۞ .

﴿ قُتِلَ **الْإِنْسَانُ مَا أَكَفَرَهُ ﴾** دعاه عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران، وهو مع قصره يدل على سخط عظّيم وذم بليغ.

﴿ وَمِنْ أَيُّ شَيءٍ خَلَقَهُ ﴾ بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه، والاستفهام للتحقير ولذلك أجاب عنه بقوله:

﴿ مِنْ نَطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال، أو ﴿فقدره ﴾ أطواراً إلى أن تم خلقته.

# <انَمُ السَّمِيلَ بَسْرَمُ ﴿ ثَالَمُ مَأْمَرُمُ ﴿ ثَالَمُ مَأْمَرُمُ ﴿ ثَالَمُ السَّمَةِ الْمَدَمُ فَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

﴿ فُمُّ السَّبِيْلَ يَسْرُهُ﴾ ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن ينتكس، أو ذلل له سبيل الخير والشر ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيسير، وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل عام، وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن المدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقبه بقوله:

﴿ فُمْ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ ﴿ فُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع، وفي ﴿ إِذَا شَاء ﴾ إشعار بأن وقت النشور غير متعين في نفسه، وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى.

﴿ كُلَّدَ لَنَا يَقِينِ مَا أَمَرُهُ ۞ نَشِظُرِ اللهِنَـٰنُ إِلَى طَمَامِهِ ۞ أَنَا صَبَيْنَا ٱلمَانَةِ صَبًّا ۞﴾.

﴿كُلاَ﴾ ردع للإنسان بما هو عليه. ﴿لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الخاية ما أمره الله بأسره، إذ لا يخلو أحد من تقصير ما.

﴿ فَأَيْنَظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية.

﴿ أَنَّا صَبَبْتُنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام، وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال.

﴿ مَنَكَ إِلَّهُ مَنَا ۞ مَالِكَا بِيَا جُا ۞ رَمَنَا رَفَنَا ۞ ﴿

﴿ ثُمَّ شَقَقْتًا الأَرْضَ شَقاً ﴾ أي بالنبات أو بالكراب، وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب. ﴿ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ كالحنطة والشعير.

﴿ وَعِنْهَا وَقَضْمِا ﴾ يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى.

﴿ رَبُّونَا رَغَلَا ٢ أَنْ مَنْكَ مِنْ اللَّهِ مَنْكَ أَبُّ اللَّهِ مَنْكَ لَكُو رَلِمُسْتِكُونَ ﴿ ﴿

﴿ وَزَيْتُوناً وَنَخُلاً﴾ ﴿ وَحَدَائِقَ خُلْباً﴾ عظاماً وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها، أو لأنها ذات أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب.

﴿ وَفَاكِهَةً وَٱلِمَا﴾ ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤم وينتجع، أو من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيىء للرعي، أو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء.

﴿مَتَاعاً لَكُمْ وَلاَتَمَامِكُمْ﴾ فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام ويعضها علف.

﴿ وَإِنَا جَاءَتِ الصَّلَقَةُ ۞ فَيْمَ يَقِرُ النَّوَّ مِنْ لَيْهِ ۞ وَأَثِيهِ وَلِيهِ ۞ وَمَسْمِنِهِ وَبَيْهِ ۞ لِكُلِ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلِ مَانَّةً يُشِيهِ ۞﴾.

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها.

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ ﴿ وَأُمَّهُ وَأَبِيهِ ﴾ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعونه، أو للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته وبنيه.

﴿لِكُلِّ افْرِى: مِنْهُمْ يَوْمَثِلْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ يكفيه في الاهتمام به، وقرىء (يعنيه؛ أي يهمه.

﴿ وُجُوهُ ۚ مَيْمِدِ مُسْفِرَةً ۞ مَاحِكَةً مُسْتَقِيرًا ۞ وَوُجُوهُ مِيْمِدِ عَلَيْهَ غَيْرَةً ۞ تَرَمَعُهَا فَمْزَا ۞ أَوْلِهِكَ مُمُّ الْكَمْرُةُ النَّجَرُةُ ۞﴾ .

﴿ وُجُوهُ يَوْمَثِذِ مُسْفِرةً ﴾ مضيئة من إسفار الصبح.

﴿ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ﴾ لما ترى من النعيم.

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَثِلِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ غبار وكدورة.

﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ يَغشاها سواد وظلمة.

﴿ أُولَٰتِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ الذين جمعوا إلى الكفر الفجور، فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. قال النبي ﷺ (من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر».



### مكية وآيها تسع وعشروي آية

## ينسب ألغ النَعْنِ الرَحينِ

﴿إِنَا النَّمَشُ كُورَتَ ۞ وَإِنَا النُّجُمُ انكَدَرَتَ ۞ وَإِنَا لَلْجَالُ شُيْرَتَ ۞﴾.

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ﴾ لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت لأن الثوب إذا أريد رفعه لف، أو لف ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق وزال أثره، أو ألقيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً والتركيب للإدارة والجمع وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرطية تطلب الفعل.

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَوْثُ﴾ انقضت قال: أَبْصِرْ خَرْبَانَ فَضَاءَ فانكدر. أو أظلمت من كدرت الماء فانكدر. ﴿ وَإِذَا الجِيَالُ شُيْرَتُ﴾ عن وجه الأرض أو في الجو.

﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُلِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ خُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمِعَارُ شَجِرَتْ ۞ وَإِذَا النُّلُوسُ زُوْجَتْ ۞ .

﴿وَإِذًا العِشَارُ﴾ النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر جمع عشراء. ﴿عُطِّلَتُ﴾ تركت مهملة، أو السحائب عطلت عن المطر، وقرىء بالتخفيف.

﴿ وَإِذَا الوَّحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ جمعت من كل جانب أو بعثت للقصاص ثم ردت تراباً، أو أميت من قولهم إذا أجحقت السنة بالناس حشرتهم، وقرىء بالتشديد.

﴿وَإِذَا البِحَارُ سُجُرَتُ﴾ أحميت أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحراً واحداً، من سجر التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف.

﴿وَإِذَا النُّقُوسُ رُوِّجَتْ﴾ قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلها، أو بكتابها وعملها أو نفوس المؤمنين بالحور ونقوس الكافرين بالشياطين.

# ﴿ وَلِهَا ٱلْمَوْمُرُدَهُ سُهِلَتْ ۞ بِأَنِي ذَنْبِ ثَلِكَ ۞ وَلِهَا الْفُصُّفُ نُشِرَتْ ۞ ﴿ .

﴿وَإِذَا المَوعُودَةُ﴾ المدفونة حية وكانت العرب تئد البنات مخافة الإملاق، أو لحوق العار بهم من أجلهن.

﴿ سُئِلَتُ ﴾ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴾ تبكيتاً لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ النَّت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ وقرىء «سألت» أي خاصمت عن نفسها وسألت، وإنما قبل ﴿ قَتلت ﴾ على الحكاية .

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ تَشِرَتُ ﴾ يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب. وقيل ﴿ نشرت ﴾ فرقت بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغة في النشر، أو

لكثرة الصحف أو شدة التطأير.`

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُيْطَتَ ۞ وَإِذَا الْجَدِيمُ سُتِرَتَ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتَ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ﴾ قلعت وأزيلت كما يكشط الإِهاب عن الذبيحة، وقرى. اقشطت، واعتقاب القاف والكاف كثير.

﴿وَإِذَا الجَحِيْمُ سُمِّرَتْ﴾ أوقدت إيقاداً شديداً وقرأ نافع وابن عامر وحفص ورويس بالتشديد.

﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِقَتْ ﴾ قربت من المؤمنين. ﴿ عَلِمَّتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتَ ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ وإنما صح والمذكور في سياقها اثنتا عشرة خصلة ست منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعده، لأن المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة النفوس على أعمالها، و ﴿ نفس ﴾ في معنى العموم كقولهم تمرة خير من جرادة.

﴿ فَلَا أَقْدِمُ بِٱلْفَيْنِ ۞ الْجُوَارِ ٱلْكُنِّينِ ۞ وَالْتِلِ إِنَا عَسْمَسَ ۞ وَالشَّبْحِ إِنَا نَفْسَ ۞﴾.

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ ﴾ بالكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر، وهي ما سوى النيرين من الكواكب السيارات ولذلك وصفها بقوله:

﴿الْجَوَارِ الْكُنْسِ﴾ أي السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس الوحش إذا دخل كناسه، وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ أتبل ظلامه أو أدبر وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنْفَسَ﴾ أي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم.

﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَدِهِ ۞ ذِى فَحَةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرَيْن مَكِينِ ۞ شَكَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾.

﴿إِنَّهُ ۚ أَي القرآن. ﴿لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ يعني جبريل فإنه قاله عن الله تعالى.

﴿ ذِي قُوَّةٍ ﴾ كقوله شديد القوى. ﴿ هِنْذُ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ عند الله ذي مكانة.

﴿مُطَاعِ﴾ في ملائكته. ﴿فَمَّ أَمِينِ﴾ على الوحيّ، وثمّ يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده، وقرىء «ثم» تعظيماً للأمانة وتفضيلاً لها على سائر الصفات.

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ﴾ كما تبهته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي ﷺ، وهو ضعيف إذ المقصود منه نفي قولهم ﴿إنما بعلمه بشر﴾ ﴿افترى على الله كذباً أم به جنة﴾ لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما.

﴿ وَلَقَدْ رَمَّاهُ ۚ إِلْأُنْتِى ٱلْمُدِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى النَّبْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ مِتْوَلِ شَيْعَانِ تَرِيمِ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ رَآهَ﴾ ولقد رأى رسول الله ﷺ جبريل عليه الصلاة والسلام. ﴿يِالأَفَق الْمِبِينِ﴾ بمطلع الشمس. الأعلى.

﴿وَمَا هُوَ﴾ وما محمد عليه الصلاة والسلام. ﴿عَلَى الغَيْبِ﴾ على مَا يخبره من الموحى إليه وغيره من الغيوب. ﴿بِظَنِينٍ﴾ بمتهم من الظنة، وهي التهمة، وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر ﴿بضنين﴾ بالضاد من

الضن وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم، والضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، والظاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجيمٍ﴾ بقول بعض المسترقة للسمع، وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر.

﴿ فَأَنِنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ لِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَعْلِمِينَ ۞ لِمَن شَلَةً مِنكُمْ أَن يَسْتَفِيمَ ۞ وَمَا تَشَاتُونَ إِلَّا أَن يَشَلَة اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿ فَأَيْنَ تَلْهَبُونَ ﴾ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول ﷺ والقرآن، كقولك لتارك الجادة: أين تلهب.

﴿إِنَّ هُوَ إِلاًّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ تذكير لمن يعلم.

﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ بتحري البحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ الاستقامة يا من يشاؤها. ﴿إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله﴾ إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم فله الفضل والحق عليكم باستقامتكم. ﴿رَبُ العَالَمِينَ﴾ مالك الخلق كله.

قال عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنتشر صحيفته».



## مكية وآيها تسع عشرة آية

## ينسب ألمو التخن الزجيلة

﴿ إِذَا السَّمَالَةُ الْفَطْرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ النَّفَرَتُ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتَ ۞ وَإِذَا الشَّبَاءُ الْفَطْرَتُ ﴾ الشَّبَاءُ الفَطْرَتُ ﴾ الشَّمَاءُ الفُطْرَتُ ﴾ الشَّمَاءُ الفُطُورُ في السَّمَاءُ الفُطْرَتُ ﴾ السَّمَاءُ الفُطْرَتُ ﴾ السَّمَاءُ الفُطْرَتُ ﴾ السَّمَاءُ الفُطْرَتُ ﴾ اللَّهُ السَّمَاءُ الفُطُورُ في السَّمَاءُ المُؤلِّدُ السَّمَاءُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ الْنَتَزَتُ ﴾ تساقطت متفرقة.

﴿ وَإِذَا البِّحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً واحداً.

﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُمْثِرَتُ﴾ قلب ترابها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل ونظيره بحثر لفظاً ومعنى.

﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا فَذَمَتْ وَلَخَرَتْ ۞ بَائَتُهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلكَّرِيرِ ۞﴾.

﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَلَمَتْ﴾. من عمل أو صدقة. ﴿ وَٱلْخَرَتْ﴾ من سيئة أو تركة، ويجوز أن يراد بالتأخير التضييع وهو جواب ﴿إذا﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الْإِنْسَانُ مَا خَرُكَ بِرَبِكَ الكَرِيم﴾ أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه، وذكر ﴿ الكريم﴾ للمبالغة في المنع عن الاغترار فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي، فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان، فإنه يقول له افعل ما شئت فربك كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة، والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه.

## ﴿ اَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلُكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَلَةً رَّكِّبَكَ ۞ كَلَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞﴾.

﴿ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك أولاً قدر عليه ثانياً، والتسوية جعل المبنية معتدلة متناسبة أولاً قدر عليه ثانياً، والتسوية جعل الأعضاء مندلة متناسبة الأعضاء، أو معدلة بما تسعدها من القوى. وقرأ الكوفيون ﴿فَعَدلَكَ ﴾ بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت، أو فصرفك عن خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان.

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها، و ﴿ مَا ﴾ مزيدة وقيل شرطية، و ﴿ وكبك﴾ جوابها و ﴿ الظرف﴾ صلة ﴿علك﴾، وإنما لم يعطف الجملة حلى ما قبلها لأنها بيان لعدلك.

﴿ كُلَّ بِنَلْ تُكَذِّبُونَ إِلَابِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنوطِينَ ۞ كِرَامًا كَبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞﴾.

﴿كَلَّا﴾ ودع عن الاغترار بكرم الله وقوله: ﴿يَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ إضراب إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترادهم، والمراد ﴿يالدين﴾ الجزاء أو الإِسلام. ﴿وَإِنَّ مَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ ﴿كِرَاماً كَاتِبِينَ﴾ ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ تحقيق لما يكذبون به ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال، وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء.

﴿ إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَهِى نَسِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَهِى جَمِيمٍ ۞ يَسْلَوَنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا ثُمْ عَنْهَا يِمَالِينَ اللَّهُ ﴾

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَقِي جَعِيمٍ ﴾ بيان لما يكتبون لأجله.

﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ يقاسونَ حرها. ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾.

﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِقَالِبِينَ ﴾. لخلودهم فيها. وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سمومها في القبور.

﴿ وَمَا أَدَرِكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدَرِكَ مَا يَوْمُ الدِيبِ ۞ يَوْمَ لَا نَمْلِكُ نَفَسُّ لِنَقْسِ شَيْئًا وَالْأَصْرُ يَوْمَهِذِ يَتَهِ ۞﴾

﴿وَمَا أَذَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ﴿ثُمَّ مَا أَذَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ تعجيب وتفخيم لشأن الـ ﴿يومِ﴾، أي كنه أمره بحيث لا تدركه دراية دار.

﴿وَيَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمِئِذٍ لِلَّهِ﴾ تقرير لشدة هوله وفخامة أمره إجمالاً، ورفع ابن كثير والبصريان ﴿يوم﴾ على البدل من ﴿يوم الدين﴾، أو الخبر المحذوف..

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة إذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة، وبعدد كل قبر حسنة. والله أعلم.



## مختلف فيها وآيها ست وثلاثوى آية

## بنسيد ألقو ألتخن التجيني

﴿وَتِلُّ لِلْمُطَفِيْنِينَ ۚ لَ اللَّذِينَ إِذَا اكْمَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ لَى وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ ﴿ وَلِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّقِينَ ﴾ التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوه، وفي الحديث «خمس بخمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم المموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر».

﴿الْذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية، وإنما أبدل ﴿على﴾ بمن للدلإلة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس، أو اكتيال يتحامل فيه عليهم.

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَرَنُوهُمْ ﴾ أي إذا كالزا الناس أو وزنوا لهم. ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله: وَلَقَد جَنَيْتُكَ أَكمواً وَعَسَاقلا. بمعنى جنيت لك، أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه، ولا يحسن جعل المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع، لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره.

# ﴿ أَلَا يَظُنُ أَوْلَتِكَ أَنَّهُمْ مَتَعُوثُونً ۞ لِيَوْم عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿ أَلاَّ يَظُنُّ أُولَٰتِكَ أَنْهُمْ مَبِمُونُونَ﴾ فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح، فكيف بمن تيقنه وفيه انكار وتعجيب من حالهم.

﴿ ليوم عظيم ﴾ عظمه لعظم ما يكون فيه ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ نصب بمبعوثون أو بدل من الجار والمجرور ويؤيده القراءة بالجر ﴿ لرب العالمين ﴾ لحكمه.

وفي هذا الانكار والتعجيب وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم، وقيام الناس فيه لله، والتعبير عنه برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه.

## ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْتُ ٱلْفُجَّادِ لَغِي سِغِينِ ۞ وَمَا أَدَرْكَ مَا سِغِينٌ ۞ كِنَتْ مَرْقُمٌّ ۞﴾.

﴿كَلاَّ﴾ ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب. ﴿إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ﴾ ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم. ﴿لَفِي سِجِّينِ﴾ كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجْينٌ﴾ ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ أي مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم من رآه أنه لا خير فيه،

فعيل من السجن لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس، أو لأنه مطروح كما قيل: تحت الأرضين في مكان وحش، وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين، أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف.

﴿ وَمَا لَ مَوْمَدٍ لِلشَّكَذِينَ ۞ اَلَذِنَ يُكَذِّبُونَ بِيوْمِ الذِنِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِهِ إِلَّا كُثَل مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْلَى عَنْدِ ءَابْنُنَا قَالَ اَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞﴾ .

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلمُكَذَّبِينَ ﴾ بالحق أو بذلك.

﴿الَّذِينَ يُكَلِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ صفة مخصصة أو موضحة أو ذامة.

﴿ وَمَا يُكَذُّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُ مُعْتَدِ ﴾ متجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه فاستحال منه الإعادة. ﴿ أَثِيمٍ ﴾ منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وراءها وحملته على الإنكار لما عداها.

﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ﴾ من فرط جهله وإعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل كما لم تنفعه دالائل العقل.

﴿ كُلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ قِوْمَهِدِ لَمَتْجُونُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَسَالُواْ الْجَمِيمِ ۞ ثُمَّ بِثَالُ هَذَا الَّذِي كُمُمْ بِدِ تَكَذِيوُنَ ۞﴾.

﴿كَلاّ﴾ ردع عن هذا القول. ﴿بَلْ وَانَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم إلى هذا القول، بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيها حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمى عليهم معرفة الحق والباطل، . فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة والسلام "إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والرين الصدأ، وقرأ حفص ﴿بِل وأن ﴾ بإظهار اللام.

﴿كَلاً﴾ ردع عن الكسب الرائن. ﴿إِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَثِلْ لَمَحْجُوبُونَ﴾ فلا يرونه بخلاف المؤمنين ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإِهانتهم بإهانة من يمنع عن الدخول على الملوك، أو قدر مضافاً مثل رحمة ربهم، أو قرب ربهم.

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الجَحِيمِ ﴾ ليدخلون النار ويصلون بها.

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هِذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ تقوله لهم الزبانية.

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ الْأَبْزَرِ لَنِي عِلِتِبِنَ ۞ وَمَا أَدَرَكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِنَبٌ مَرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ الْلُمُونُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْزَارَ لَنِي نَمِيمٍ ۞ عَلَى الْأَرَاكِ يَظُرُونَ ۞﴾.

﴿كَلاَّ﴾ تكرير ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول بوعيد الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيفاء بر، أو ردع عن التكذيب. ﴿إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلْمِينَ﴾

﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ ﴿ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ الكلام فيه ما مر في نظيره.

﴿ يَشْهَدُهُ المُقَرِّبُونَ ﴾ يحضرونه فيحفظونه، أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة.

﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَقِي نَبِيمٍ ﴾ ﴿عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ على الأسرّة في الحجال. ﴿يَتْظُرُونَ ﴾ إلى ما يسرهم من النعم والمتفرجات.

﴿ تَمْرِفُ فِي وَجُمُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّهِيدِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ حِتَنْمُتُم مِسْكً وَفِي ذَلِكَ فَلْيَقَافَسِ

ٱلْمُنْتَافِشُونَ ۞ وَمِنَاجُمُ مِن تَشْفِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّقُونَ ۞﴾.

﴿قَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ بهجة التنعم وبريقه، وقرأ يعقوب ﴿تعرف﴾ على البناء للمفعول و ﴿نَضْرَةُ﴾ بالرفع.

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقِ﴾ شراب خالص. ﴿مَخْتُومٍ﴾ ﴿خِتَامُهُ مِسْكَ﴾ أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين، ولعله تمثيل لنفاسته، أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك، وقرأ الكسائي «خَاتَمَه» بفتح الناء أي ما يختم به ويقطع. ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾ يعني الرحيق أو النعيم. ﴿فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ﴾ فليرتغب المرتغبون.

﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ﴾ علم لعين بعينها سميت تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها.

﴿ عَنِنَا ۚ يَشْرَبُ مِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله، وتمزج لسائر أهل الجنة وانتصاب ﴿عيناً﴾ على المدح أو الحال ﴿من تستيم﴾ والكلام في الباء كما في ﴿يشرب بها عباد الله﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَنُّوا جِيمْ يَنْفَامُرُونَ ۞ وَإِذَا ٱلْفَلَبُورَا إِلَّىٰ ٱلْمَالِمِدُ ٱنْفَلَبُوا فَكِمِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَتُؤْكَمْ لَصَالُونَ ۞ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنِظِينَ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آخِرَمُوا﴾ يعني رؤساء قريش. ﴿كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ كانوا يستهزئون بفقراء المؤمنين.

﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴾ يغمز بعضهم بعضاً ويسيرون بأعينهم.

﴿وَإِنَّا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ﴾ متلذذين بالسخرية منهم، وقرأ حفص ﴿فكهين﴾.

﴿وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاَءِ نَضَّالُونَ﴾ وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال.

﴿وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ﴾ على المؤمنين. ﴿حَافِظِينَ﴾ يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم.

﴿ فَالَيْنَمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَادِ يَضْمَكُونَ ۞ عَلَى الْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞ مَلَ ثَوِبَ الكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ حين يرونهم أذلاء مغلوبين في النار. وقيل يفتح لهم باب إلى الحبنة فيقال لهم اخرجوا إليها، فَإِذَا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم.

﴿عَلَى الأَرَائِكَ يَنْظُرُونَ﴾ حال من ﴿يضحكون﴾.

﴿هَلْ ثُوِّبَ الكُفَارُ﴾ أي هل أثيبوا. ﴿مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ وقرأ حمزة والكسائي بادغام اللام في الثاء. عن النبي ﷺ «من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة».



### مكية وآيها خمس وعشروي آية

## ينسب ألقو ألزهن التحتسيز

﴿ إِذَا النَّمَالَةُ النَّفَقَتُ ۞ وَأَوْتَ لِرَبِهَا وَخُفَّتْ ۞ وَإِذَا الأَوْشُ مُنَّاتُ ۞ وَالْفَتْ مَا فِيهَا وَغَلَتْ ۞ وَأَوْنَتُ رَبِّهَا وَخُفَّتْ ۞﴾.

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ بالغمام كقوله تعالى: ﴿ ويوم تشقق السماء بالغمام ﴾ وعن علي رضي الله تعالى عنه: تنشق من المجرة.

﴿وَأَنِفَتْ لِرَبُهَا﴾ واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للآمر ويذعن له. ﴿وحُقْتُ﴾ وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد يقال: حق بكذا فهو محقوق وحقيق.

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ بسطت بأن تزال جبالها وآكامها.

﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ ما في جوفها من الكنوز والأموات ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى الم يبق شيء في باطنها.

﴿وَأَنِفَتْ لِرَبِّهَا﴾ في الإِلقاء والتخلي. ﴿وَخَقَتْ﴾ للإِذن وتكرير ﴿إِذَا﴾ لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة، وجوابه محذوف للتهويل بالإِبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي «التكوير» و «الانفطار» أو لدلالة قوله.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَارِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدِّحًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ بِيَهِينِهِ. ۞ فَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بِيَهِيرًا ۞ وَنِعَلِبُ إِلَى أَفَالِهِ مَسْرُورًا ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الْإِنْسَانُ إِنِّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ عليه وتقديره لاتى الْإِنسان كدحه أي جهداً يؤثر فيه من كدحه إذا خدشه، أو ﴿فملاقيه﴾ و ﴿ يا أَيها الْإِنسان إنك كادح إلى ربك﴾ اعتراض، والكدح إليه السعي إلى لقاء جزائه.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيْمِينِهِ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ سهلاً لا يناقش قيه.

﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴾ إلى عشيرته المؤمنين، أو فريق المؤمنين، أو ﴿أَهْلُهُ في الجنة من الحور

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَهُمُ وَرَاتَهُ ظَهْرِهِ. ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞﴾.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. قَيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره.

﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً﴾ يتمنى الثبور ويقول يا ثبوراه وهو الهلاك.

﴿ وَيَصْلَى سَمِيراً ﴾ وقرأ الحجازيان والشامي ﴿ وَيُصَلِّى ﴾ لقوله: ﴿ وتصلية جحيم ﴾ وقرىء ﴿ وَيُصْلَىٰ ﴾ لقوله: ﴿ وتصليه جهنم ﴾ .

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِنَ ٱلْمَلِيدِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ لَمَنَّ أَن لَن يَحُودَ ۞ بَكَنْ إِذْ رَبَّهُ كَانَ بِدِ. بَسِيرًا ۞ ﴿ .

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ ﴾ أي في الدنيا. ﴿مَسْرُوراً ﴾ بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة.

﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ لن يرجع إلى الله تعالى.

﴿بَلَى﴾ إيجاب لما بعد ﴿لن﴾. ﴿إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً﴾ عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه.

﴿ فَكَرَ أَشْيِمُ بِالشَّفَقِ ۞ وَٱلْكِلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْفَمَرِ إِذَا ٱشَّتَقَ ۞ لَتَرَّكُنَّ طَبْقًا عَن طَبَقٍ ۞ • .

﴿فَلاَ ٱثْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ الحمرة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب.. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه البياض الذي يليها، سمي به لرقته من الشفقة.

﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق واستوسق، قال: مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدُنْ سَائِقاً. أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة.

﴿ وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ اجتمع وتم بدراً.

﴿لَتَرْكَبُنُ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ﴾ حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدة، وهو لما طابق غيره فقيل للحال المطابقة، أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي الموت ومواطن القيامة وأهوالها، أو هي وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ﴿لتركبن﴾ بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار اللفظ، أو الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى ﴿لتركبن﴾ حالاً شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة، أو ﴿طبقاً﴾ من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس، وبالياء على الغيبة و ﴿عن طبق﴾ صفة لـ ﴿طبقاً﴾ أو حال من الضمير بمعنى مخاوز الـ ﴿طبق﴾ أو مجاوزين له.

﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِنَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ ۞﴾.

﴿ فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ بيوم القيامة.

﴿ وَإِذَا قُرىءَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾ لا يخضعون أو ﴿لا يسجدون لتلاوته. لما روي: أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ﴿ واسجد واقترب ﴾ فسجد بمن معه من المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت. واحتج به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها.

﴿ لِى الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَاللَّهُ أَغَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَيَشِرْهُم مِمَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ مَامُواْ وَمَمِلُواْ الطَّلِيحَاتِ لَهُمُ أَشَرُ مَيْرُونٍ ۞﴾.

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذُّبُونَ ﴾ أي بالقرآن.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ بما يضمرون في صدورهم من إلكفر والعداوة.

﴿ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ استهزاء بهم.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ استثناء منقطع أو متصل، والمراد من تاب وآمن منهم. ﴿ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ﴾ مقطوع أو ﴿ممنون﴾ به عليهم.

وعن النبي ﷺ "من قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره».



#### مكية وآيها ثنتاق وعشروق آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلرَّجَيْمِ إِ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَالْبَوْمِ ٱلْمُؤْمُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞﴾.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها الثوابت، أو منازل القمر أو عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورها، أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأصل التركيب للظهور.

### ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ يوم القيامة.

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر فيه من العجائب، وتنكيرهما للإبهام في الوصف أي ﴿وشاهد ومشهود﴾ لا يكتنه وصفهما، أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: ما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود، أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، أو أمته وسائر الأمم، أو كل نبي وأمته، أو الخالق والخلق، أو عكسه فإن الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجوده، أو الملك الحفيظ والمكلف أو يوم النحر، أو عرفة والحجيج، أو يوم الجمعة والجمع فإنه يشهد له أو كل يوم وأهله. `

## ﴿ قُيلَ أَضَابُ ٱلأُغْدُودِ ﴾.

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ﴾ قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد ﴿قتل﴾، والأظهر أنه دليل جواب محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود، فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم، والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعاً: أن ملكاً كان له ساحر فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه، وكان في طريقه داهب فمال قلبه إليه، فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليه من الساحر فاقتلها فقتلها، وكان الغلام بتغدُ يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء، وعمي جليس الملك فأبرأه، فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه، فدل على الأواء وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا، فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا، فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام، ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فمات، فآمن الناس برب الغلام، فأمر بأخاديد وأوقدت فيها النيران، فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى فمات، فآمن الناس برب الغلام، فامر بأخاديد وأوقدت فيها النيران، فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى الله تعالى عنه: كان بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات فلم يقبلوه، فأمر بأخاديد النار فطرح فيها من أبى، وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير فأحرق في بأخاديد من لم يرتد.

﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِينِينَ شُهُودٌ ۞﴾.

﴿النَّارِ﴾ بدل من ﴿الأخدود﴾ بدل الاشتمال. ﴿ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبها، واللام في ﴿الوقود﴾ للجنس.

﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا﴾ على حافة النار. ﴿قُعُودٌ﴾ قاعدون.

﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ﴾ يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنهم لم يقصروا فيما أمروا به، أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم.

﴿ وَمَا نَقَتُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ ۞ اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞﴾.

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ ﴾ وما أنكروا. ﴿ إِلاَّ أَنْ يَؤْمِنُوا بِاللهُ العَزِيزِ الحَمِيدِ ﴾ استثناء على طريقة قوله: وَلاَ عَيْبَ فِسِهِمْ غَيْرَ أَنْ سُيُّرِوَ لَهُمْ بِهِمِ نَ فُلُولٌ مِسْ قراعِ الكسّساسِ ووصفه بكونه عزيزاً غالباً يجشى عقابه حميداً منعماً يرجى ثوابه وقرر ذلك بقوله:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ واللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ﴾ للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَدَ بَثُولُوا فَلَهُدْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلْمُؤِيقِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لِمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَزُّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلكَبِيرُ

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ﴾ بلوهم بالأذى. ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ بكفرهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ﴾ العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. بل المراد بـ ﴿الذين فتنوا﴾ ﴿أصحاب الأخدود﴾ وبـ ﴿عَذَابُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ القَوْزُ الكَبِيرُ﴾ إذ الدنيا وما فيها تصغر دونه.

﴿ إِنَّ بَكَشَ رَبِكَ لَشَيِيدُ ۚ ۚ إِنَّمَ هُوَ يُشِيثُ ۚ وَبُمِيدُ ۚ ۚ وَهُوَ الْنَقُورُ الْوَدُودُ ۚ ۚ فَرَ الْعَرْضِ اللَجِيدُ ۗ ۚ ۚ فَاللّٰهِ لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿إِنَّ بَطْسٌ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ مضاعف عنفه فإن البطش أخذ بعنف.

﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءُ وَيُعِيدُ ﴾ ﴿ يبدىء ﴾ الخلق ويعيده، أو ﴿ يبدىء ﴾ البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في الآخرة.

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ ﴾ لمن تاب. ﴿ الوَدُودُ ﴾ المحب لمن أطاع.

﴿ وَوَ الْمَوْشِ ﴾ خالقه، وقيل المراد بـ ﴿ العرش ﴾ الملك، وقرىء «ذي العرش» صفة لـ ﴿ وَبِك ﴾ . ﴿ الْمَحِيدُ ﴾ العظيم في ذاته وصفاته، فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة، وجره حمزة والكسائي صفة لـ ﴿ رَبِك ﴾ ، أو لـ ﴿ العرش ﴾ ومجده علوه وعظمته .

﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره.

﴿ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْحَثُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَتَنُودَ ۞ مِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَذِيبٍ ۞ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تَجْمِطًا ۗ ﴾ .

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودِ ﴾ ﴿ فِرْعُونَ وَقَمُودَ ﴾ أبدلهما من الجنود لأن المراد بـ ﴿ فرعون ﴾ هو وقومه، والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم.

﴿ يَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَذِيبٍ ﴾ لا يرعوون عنه، ومعنى الإِضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم.

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطًى لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط.

﴿بَلَ هُوَ ثُرُمَانٌ نَجِيدٌ ۞ فِي لَتِج تَحَفُونِ ۞ .

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى، وقرىء «قرآن مجيد» بالإِضافة أي قرآن رب مجيد.

﴿ فِي لَوْحٍ مَحْقُوظِ ﴾ من التحريف، وقرأ نافع ﴿مَحْقُوظُ ﴾ بالرفع صفة للـ ﴿ تَبِرَآنَ ﴾، وقرىء «في لوح» وهوالهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات».



## مكية وآيها سبع عشرة آية

## ينسبد اللو التخني التحسير

﴿ وَالشَّمْرُ وَالظَّارِقِ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ النَّتُمُ النَّافِ ۞ إِن كُلُّ غَنْسٍ لَمَا عَلَيْمَا حَافِظٌ ۞﴾.

﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك الطريق، واختص عرفاً بالآتي ليلاً ثم استعمل للبادي فيه.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ﴿النَّجْمُ النَّاقِبُ﴾ المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، أو الأفلاك والمواد الجنس أو معهود بالثقب وهو زحل، عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا﴾ أي إن الشأن كل نفس لعليها. ﴿خَافِظٌ﴾ رقيب فإن هي المخففة واللام الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا وإن نافية، والجملة على الوجهين جواب القسم.

# ﴿ فَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسُنُ مِنْمَ خُلِقَ ۞ غُلِقَ مِن مَّلَوَ دَانِقِ ۞ يَحْنُحُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالتَّرَابِ ۞﴾.

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ﴾ لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته.

﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ جواب الاستفهام و ﴿ ماء ﴾ بمعنى ذي دفق، وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج من الماءين في الرحم لقوله:

﴿ يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ والتَّرَاثِبِ ﴾ من بين صلب الرجل وتراثب المرأة وهي عظام صدرها، ولو صح أن النطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك الأعضاء، ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند البيضتين، فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها، ولذلك تشبهه، ويسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه وله خليفة وهو النخاع وهو في الصلب وشعب كثيرة نازلة إلى التراثب، وهما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خصًا بالذكر. وقرىء «الصَلَب» بفتحتين و الصُلب، بضمتين وفيه لغة رابعة وهي اصالب».

﴿ إِنَّهُ عَنْ رَجْمِهِ. لَنَادِدٌ ۞ بَقِمَ ثَبُلَى السَّرَائِدُ ۞ فَمَا لَمُ مِن قُوْةٍ وَلَا كامِيرِ ۞﴾.

﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ والضمير للخالق ويدل عليه ﴿خُلِق﴾.

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ﴾ تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منها، وهو ظرف لـ ﴿رجعه﴾ .

﴿ فَمَا لَهُ ﴾ فما للإنسان. ﴿ مِنْ قُوْرَ ﴾ من منعة في نفسه يمتنع بها. ﴿ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ يمنعه.

﴿ وَالنَّذَةِ ذَاتِ النَّبِعِ إِنَّ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٠٠٠ .

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه، وقيل الرجع المطر سمي به كما سمي أوباً لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاً، أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى الأرض، وعلى هذا يجوز أن يراد بـ ﴿السماء﴾ السحاب.

﴿ وَالْأَرْضَ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون.

﴿ إِنَّهُ لَوَلَّ مَسَلَّ ۞ رَمَا هُوَ إِلْمَالِ ۞ إِنَّمْ يَكِدُونَ كَذَا ۞ وَأَكِدُ كَذَا ۞ فَهَالِ الْكَفِينَ أَنْهِلُمُمْ رُومًا ۞﴾.

﴿إِنَّهُ ﴾ إن القرآن. ﴿لَقَوْلُ فَصْلٌ ﴾ فاصل بين الحق والباطل.

﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزِّلِ﴾ فإنه جد كله.

﴿إِنَّهُمْ﴾ يعني أهل مكة. ﴿يَكِيدُونَ كَيْداً﴾ في إبطاله وإطفاء نوره.

﴿وَأُكِيدُ كَيْدَآ﴾ وأقابلهم بكيد في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون.

﴿ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ ﴾ فلا تشتغل بالانتقام منهم، أو لا تستعجل بإهلاكهم. ﴿ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ أمهالاً يسيراً والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد بكل نجم في السماء عشر حسنات».



## مكية وآيها تسع عشرة آية

## بنب والله الكنف التحيية

## ﴿مَنْجِ اسْدَ رَبِّكِ ٱلْأَمْلَ ۞ الَّذِي خَلَقَ مَسَوَّىٰ ۞﴾.

وْسَبِّعِ اشْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه سواء وذكره لا على على وجه التعظيم، وقرىء «سبحان ربي الأعلى». وفي الحديث الما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك زكعت وفي السجود اللهم لك سجدت.

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ خلق كل شيء فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم معاشه.

﴿ وَالَّذِي مَلَدَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِي أَفْرَجَ ٱلمَّرْعَىٰ ۞ فَجَعَلُمُ غُنَّاتُهُ أَخْرَىٰ ۞﴾.

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها. ﴿فَهَدى﴾ فرجهه إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وانزال الآيات.

﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى ﴾ أنبت ما ترعاه الدواب.

﴿ فَجَمَلُهُ بعد خضرته. ﴿ فَئَاءَ أَحْوَى ﴾ يابساً أسود. وقيل ﴿ أحوى ﴾ حال من المرعى أي أخرجه ﴿ أحوى ﴾ أي أسود من شدة خضرته.

# ﴿ سُنُقَرِئُكَ فَكُ تَشَقَ ۞ إِلَّا مَا شَلَّةَ اللَّهُ إِنَّهُ يَشَدُ الْجُهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞ ﴿ .

﴿مَنَقْرِقُكَ﴾ على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام، أو سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة. ﴿فَلاَ تَشْسَى﴾ أصلاً من قوة الحفظ مع أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضاً من الآيات، وقيل نهي والألف للفاصلة كقوله ﴿السبيلا﴾. ﴿إِلاَ مَا ضَاءَ اللّهُ ﴾ نسيانه بأن نسخ تلاوته، وقيل أراد به القلة والندرة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فسأله فقال: نسيتها، أو نفى النسيان رأساً فإن القلة تستعمل للنفي. ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ ما ظهر من أحوالكم وما بطن، أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه صلاحكم من ابقاء وإنساء.

## ﴿وَنُهَيِّرُكَ اِلْبُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّر إِن نَفَمَتِ الذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكُّرُ مَن يَفْسَىٰ ۞♦.

﴿ وَتُنِسَّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾ ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي، أو التدين ونوفقك لها ولهذه النكتة قال ﴿ نيسرك ﴾ لا نيسر لك عطف على ﴿ ستقرئك ﴾ ، و﴿ إنه يعلم ﴾ اعتراض ﴿فَلْكُرُ﴾ بعد ما استتب لك الأمر. ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذَّكْرَى﴾ لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس من البعض لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله: ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾ الآية، أو للم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم، أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر بالإعراض عمن تولى.

﴿ سَيَذًكُو مَنْ يَخْشَى ﴾ سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله تعالى بأن يتأمل فيها فيعلم حقيقتها، وهو يتناول العارف والمتردد.

﴿وَيَنْكَبَئُمُ ٱلْأَنْفَى ۞ الَّذِى يَسْلَى ٱلنَّارَ ٱلنَّذِينَ ۞ ثُمَّ لَا يَشُونُ مِهَا وَلَا يَجْنَ ۞﴾.

﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا ﴾ ويتجنب ﴿ الذَّكرى ﴾ . ﴿ الأَشْقَى ﴾ الكافر فإنه أشقى من الفاسق، أو ﴿ الأَشْقَى ﴾ من الكفرة لتوغله في الكفر.

﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارِ الكُبْرَى﴾ نار جهنم فإنه عليه الصلاة والسلام قال "ناركم هذه جزء من سبعين جزأ من نار جهنم"، أو ما في الدرك الأسفل منها.

﴿ فُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا ﴾ فيستزيح. ﴿ وَلاَ يَحْنِي ﴾ حياة تنفعه.

﴿ فَدَ أَلْفَ مَن تَزَفُّ ۞ وَذَكُرُ أَسْدَ رَبِهِ فَصَلَى ۞ بَل تُؤيْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنيَا ۞ وَالْكِفَرَةُ خَيْرٌ وَالْبَقَقَ ۗ ﴾.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ تطهر من الكفر والمعصية، أو تكثر من التقوى من الزكاء، أو تطهر للصلاة أو أدى الزكاة.

﴿وَذَكَر اسْمَ رَبِّهِ﴾ بقلبه ولسانه ﴿فَصَلَّى﴾ كقوله: ﴿أَمْم الصلاة لذكري﴾ ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة التحريم، وقيل ﴿تزكى﴾ تصدق للفطر ﴿وذكر اسم ربه﴾ كبره يوم العيد ﴿فصلى﴾ صلاته.

﴿بَلْ تُؤثِرُونَ الحَيَاةَ اللَّمُنْيَا﴾ فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة، والخطاب للأشقين على الالتفات أو على إضمار قل، أو للكل فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة، وقرأ أبو عمرو بالياء.

﴿وَالاَحِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَى﴾ فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له.

﴿إِنَّ هَٰذَا لَغِي ٱلصُّحُٰفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِنَّاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞﴾.

﴿إِنَّ هَٰذَا لَقِي الصُّحُفِ الأُولَى﴾ الإِشارة إلى ما سبق من ﴿قد أَفلتَح﴾ فإنه جامع أمر الديانة وخلاصة الكتب المنزلة.

﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ بدل من الصحف الأولى.

قال ﷺ "من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام».



## مكية وهي ست وعشروي آية

## بِسْدِ اللَّهِ النَّحْنِ الرِّحَيْدِ

﴿ مَل أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞ وُجُوءٌ يَوْمَهِ خَشِعَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَشَلَ نَازًا حَامِيَةُ تَتْعَلَى مِنْ عَيْنِ مَانِيَةِ ۞ ﴾ .

﴿ هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة، أو النار من قوله تعالى ﴿ وتغشى وجوههم النار﴾ .

﴿وُجُوهٌ يَوْمَثِذِ خَاشِعَةٌ ﴾ ذليلة.

﴿ عَامِلَةً نَاصِبَةً ﴾ تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل، والصعود والهبوط في تلالها ووهادها، أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ.

﴿ تُصْلَى نَارَا﴾ تدخلها وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر ﴿ تُصْلَى ﴾ من أصلاه الله، وقرىء «تُصَّلُ» بالتشديد للمبالغة. ﴿ حَامِيَةٌ ﴾ متناهية في الحر.

﴿ تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴾ بلغت أناها في الحر.

﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَمَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ ﴿ .

﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإِبل ما دام رطباً، وقيل شجرة نارية تشبه الضريع، ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم، أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإِبل وتعافه لضره وعدم نفعه كما قال:

﴿لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ والمقصود من الطعام أحد الأمرين.

﴿وُجُوهُ يَوْمَهِدِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنْنِ عَالِيْدِ ۞ لَا تَسْتُعُ فِيهَا لَغِينَةُ ۞﴾.

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَثِذِ نَاعِمَةً ﴾ ذات بهجة أو متنعمة.

﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَة﴾ رضيت بعملها لما رأت ثوابه.

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ علية المحل أو القدر.

﴿لاَ تَسْمَعُ﴾ يا مخاطب أو الوجوه، وقرأ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمرو ودويس وبالتاء نافع. ﴿وَيَهَا لاَعْنِيَّهُ﴾ لغواً أو كلمة ذات لغو أو نفساً تلغو، فإن كلام أهل الجنة الذكر والحِكَم.

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ﴿ فَيَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً ﴿ وَأَكُواتُ مَوْشُوعَةً ﴿ وَمَارِقُ مَصْفُوفَةً ۞ وَزَرَائِنُ مَتُونَةُ ۚ ۚ ﴾. ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ يجري ماؤها ولا ينقطعُ والتنكير للتعظيم.

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً ﴾ رفيعة السمك أو القدر.

﴿وَأَكْوَابٌ﴾ جمع كوب وهي آنية لا عروة لها. ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ بين أيديهم.

﴿وَنَمَارِقُ﴾ وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم. ﴿مَصْفُوفَة﴾ بعضها إلى بعض.

﴿ وَزَرَابِينَ ﴾ بسط فاخرة جمع زربية. ﴿ مَبْثُوثَةٌ ﴾ مبسوطة.

﴿ أَلَلًا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ حَنِّفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞﴾.

﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ ﴾ نظر اعتبار. ﴿ إِلَى الإبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية، فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال الاعناق لينوء بالأوقار، ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البوادي والمفاوز، مع مالها من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعاً، ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة.

﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُنِعَتْ ﴾ بلا عمد.

﴿ وَإِلَى ٱلْمِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ ۞﴾.

﴿ وإلى الجبال كيف نصبت﴾ فهي راسخة لا تميل.

﴿وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ بسطت حتى صارت مهاداً، وقرىء الأفعال الأربعة على بناء الفاعل المستكلم وحذف الراجع المنصوب، والمعنى ﴿أقلا ينظرون ﴾ إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينكروا اقتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب عليه الأمر بالتذكير فقال:

﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا ۚ أَنَتَ مُذَكِرٌ ۞ لَّسَتَ عَلَتِهِم بِمُعَيِّنظِمٍ ۞ إِلَّا مَن ثَوَلَى وَكَفَرَ ۞ فَبُدَرْبُهُ اللَّهُ اللّ

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ.

﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْبِطِرٍ ﴾ بمتسلط، وعن الكسائي بالسين على الأصل وحمزة بالإِشمام.

﴿ إِلاَّ مَنْ تُوَلِّي وَكَفَرَ ﴾ لكن من تولى وكفر.

﴿ فَيَعَلَّنُهُ اللهُ الْعَلَابَ الْأَكْبَرَ ﴾ يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط، وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة وقيل هو استثناء من قوله ﴿ فَذَكُو ﴾ أي فذكر إلا من تولى وأصر فاستحق العذاب الأكبر، وما بينهما اعتراض ويؤيد الأول أنه قرىء ﴿ أَلا ﴾ على التنبيه.

﴿ إِنَّ إِنِّكُمْ إِنَّ أَنَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِنَّ إِلَيْنَا لِيَابَهُمُ﴾ رجوعهم، وقرىء بالتشديد على أنه فيعال مصدر فيعل من الإياب، أو فعال من الأوب قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان ثم الثانية للإدغام.

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ في المحشر، وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حساباً يُسيراً».



## مكية وآيها ثلاثوى آية

## بنسب ألقر التخنب التحسير

﴿ وَالْفَخِرِ ۞ وَلِيَالِ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ .

﴿وَالْفَجْرِ﴾ أقسم بالصبح أو فلقه كقوله: ﴿والصبح إذا تنفس﴾ أو بصلاته.

﴿وَلَيَالِ عَشْرٍ﴾ عشر ذي الحجة ولذلك فسر ﴿الفجر﴾ بفجر عرفة، أو النحر أو عشر رمضان الأخير وتنكيرها للتعظيم، وقرىء ﴿وَلَيَالِ عَشْرٍ﴾ بالإِضافة على أن المراد بالعشر الأيام.

﴿وَالشَّفْعِ وَالوَثْرِ﴾ والأشياء كلها شفعها ووترها، أو الخلق لقوله: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ والخالق لأنه فرد، ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات أو شفع الصلوات ووترها، أو بيومي النحر وعرفة، وقد روي مرفوعاً، أو بغيرها فلعله أفرد بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلالة على التوحيد، أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكر، وقرىء «والوِثْرِ» بكسر الواو وهما لغتان كالحبر والحبر.

# ﴿ وَالَّذِيلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمٌّ لِذِي حِمْرٍ ۞ ﴿ .

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ إذا يمضي كقوله: ﴿واللَّيلُ إذْ أَذْبُر﴾ والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة، أو يسرى فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفاً، وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب أصلاً، وقرىء «يسر» بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق.

﴿ مَلْ فِي ذَلِكَ ﴾ القسم أو المقسم به ﴿ قَسَمٌ ﴾ حلف أو محلوف به. ﴿ لِنِّنِي حِجْرٍ ﴾ يعتبره ويؤكد به ما يريد تحقيقه، وال ﴿ حجر ﴾ العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلاً ونهية وحصاة من الإحصاء، وهو الضبط والمقسم عليه محذوف وهو ليغذبن يدل عليه قوله:

# ﴿ أَلَمْ مَرَ كَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ إِرْمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْمِلَادِ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَمَلَ رَبُّكَ بِعَادِ﴾ يعني أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، قوم هود سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه.

﴿إِرَمَ ﴾ عطف بيان لـ ﴿عاد ﴾ على تقدير مضاف أي سبط ﴿إِرم ﴾ ، أو أَهْلُ ﴿إِرم ﴾ إن صح أنه إسم بلدتهم. وقبل سمي أوائلهم وهم «عاد الأولى» باسم جدهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. ﴿فَاتِ البِمَادِ ﴾ ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال ، أو الرفعة والثبات . وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا ، ثم مات شديد فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها ، فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها في بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم ، فلما تمت سار إليها بأهله ، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث

الله عليهم صبحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها.

﴿الَّتِي لَمْ يُخُلِّقُ مِثْلُهَا فِي البِلاَدِ﴾ صفةِ أخرى لـ ﴿اسم﴾ والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة.

﴿ وَلَمُوهُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ۞ الَّذِينَ طَغَوًا فِي الْهِلَدِ ۞ فَأَكْتُرُوا فِيهَا الفَسَادَ ۞﴾ .

﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ﴾ قطعوه واتخذوه منازل لقوله: ﴿وتنحتون من الجبال بيوتاً﴾. ﴿بِالوَادِ﴾ وادي القرى.

﴿وَفِرْعَونَ فِي الأَوْتَادِ﴾ لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا، أو لتعذيبه بالأوتاد. ﴿الَّذِينَ طَفَوا فِي البِلاَدِ﴾ صفة للمذكورين «عَاد» ﴿وثمود﴾ ﴿وفرعون﴾، أو ذم منصوب أو مرفوع. ﴿فَأَكْثُرُوا فِيهَا القَسَادَ﴾ بالكفر والظلم.

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْمًا عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞﴾.

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ وَيُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ ما خلط لهم من أنواع العذاب، وأصله الخلط وإنما سمي به الجلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض، وقيل شبه بال ﴿ سوط ﴾ ما أحل بهم في الذنيا إشعاراً بأنه القياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى السيف.

﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِوْصَادِ﴾ المكان الذي يترقب فيه الرصد، مفعال من رصده كالميقات من وقته، وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب.

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَتُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَفَسَمُ فَيَقُولُ رَقِّت ٱكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ فَقَدَرَ عَلِيَهِ رِذَقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهْمَنِينَ ۞﴾.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانَ﴾ متصل بقوله: ﴿إِنَّ ربك لبالمرصاد﴾ كأنه قيل إنه ﴿لبالمرصاد﴾ من الآخرة فلا يريد إلا السعي لها فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. ﴿إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ﴾ اختبره بالغنى واليسر. ﴿فَاكْرَمَهُ وَنَعّمَهُ﴾ بالجاه والمال. ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَتِي﴾ فضلني بما أعطاني، وهو خبر المبتدأ الذي هو ﴿الإنسان﴾، والفاء لما في أما» من معنى الشرط، والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني وقت ابتلائه بالإنعام، وكذا قوله:

﴿ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه. ﴿ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَاتَنِي ﴾ لقصور نظره وسوء فكره، فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين، والتوسعة قد تفضي إلى قضد الأعداء والانهماك في حب الدنيا ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله:

﴿ كُلَّا بَلَ لَا تُكَمِّمُونَ الْبَيِمَ ۞ وَلَا غَتَشُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ النَّرَاتَ أَكْلَا لَمَّنَا ۞ وَتَجْبُونَ الْمَالَ خُبًا جَمَّا ۞﴾.

﴿كُلاً﴾ مع أن قوله الأول مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه كما قال: ﴿فَأَكْرِمه ونعمه﴾ لأن التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانة، وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و «أهانن» بغير ياء في الوصل والوقف. وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع في الوقف وقرأ ابن عامر ﴿فَقَدْرُ﴾ بالتشديد.

﴿ بَلْ لاَ يُكْرِمُونَ النِّيمَ ﴾ ﴿ وَلاَ يَحضُّونَ عَلَى طَعَام المِسْكِينِ ﴾ أي بل فعلهم أسوأ من قولهم وأدل على

تهالكهم بالمال وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة، ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن غيرهم، وقرأ الكوفيون "ولا تحاضون".

﴿ وَيَأْكُلُونَ التَّرَاثَ﴾ الميراث وأصله وراث. ﴿ أَكُلاً لَمَّا﴾ ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم، أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك:

﴿ وَيُجِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًّا ﴾ كثيراً مع حرص وشره، وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب الا يكرمون الى الى الى الم ويحبون بالياء والباقون بالتاء.

﴿ كُلَّةً إِنَا ذُكَّتِ الأَرْشُ ذُكَا ذَكَا ﴿ وَجَانَةً رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَانَةً يَوْمَهِ لِي بِحَهَنَّدٌ يَوْمَهِ لِي مِحَانَدٌ يَوْمَهِ لِي مَعَانَدٌ لِي مُعَانِدٌ لِللّهِ مُنْ الْإِنْكُونُ فَي اللّهِ مُعَانِدٌ لِللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَكُ لِللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَكُ لِللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَكُ لِللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿كَلاَّ﴾ ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. ﴿إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكَّا دَكَّا﴾ أي دكا بعد دك حتى صارت منخفضة الحبال والتلال، أو ﴿هَاء منبئاً﴾.

﴿وَجَاءَ رَبُكَ﴾ أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته . ﴿وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ بحسب منازلهم ومراتبهم.

﴿وَجِيءَ يَوْمَثِلِ بِجَهَنَّمَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وبرزت الجحيم﴾ وفي الحديث قيوتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها، ﴿يَوْمَثِلِهُ بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما. ﴿وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرَى﴾ أي منفعة الذكرى لئلا يناقض ما قبله، واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة، فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة.

﴿يَقُولُ يَلْتِنَنِي فَدَّمْتُ لِمِنْكِقِ ۚ لِلَّهِ مِنْ مَنِهِ لَا يُمَذِّنُ عَلَائِهُ أَمَّدٌ ۖ ﴿ وَلا يُوثِقُ وَاقَلَتُو أَمَدُّ ۗ ﴿ ﴿ وَا

﴿ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ أي لحياتي هذه، أو وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة، وليس في هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان ممكناً منه.

﴿ لَيُوْمَوَّذِ لاَ يُعَدِّبُ عَلَابَهُ أَحَدُ ﴾ ﴿ وَلاَ يُرَثِقُ وَقَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه إذ الأمر كله له، أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه، وقرأهما الكسائي ويعقوب على بناء المفعول.

﴿ يَكَانَّتُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلنَّطْمَيِنَةُ ۞ آرْجِينَ إِنَّ رَبِكِ رَاضِيَةً مَتَضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِ فِي عِنْدِى ۞ وَٱدْخُلِ جَنِّي ﴿ ﴾.

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ ﴾ على إرادة القول وهي التي اطمأنت بذكر الله، فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره، أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك أو الآمنة التي لا يستفزها حوف ولا حزن، وقد قرىء بهما.

﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّك﴾ إلى أمره أو موعده بالموت، ويشعر ذلك بقول من قال: كانت النفوس قبل الأبدان موجودة في عالم القدس أو البعث، ﴿رَاضِيَةً﴾ بما أوتيت. ﴿مَرْضِيَّةً﴾ عند الله تعالى.

﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ في جملة عبادي الصالحين.

﴿ وَادْخُلِي جَتِّي ﴾ معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم، فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة، أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنها، وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك. عن النبي ﷺ قمن قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له، ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة».



### مكية، وأيها عشروي أية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّحْمَلِ الزَّحِيمَ مِرْ

﴿ لَا أَقْدِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۞ وَأَنْ بِلَّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۞ وَوَالِهِ وَمَا وَلَدَ ۞ ﴿.

﴿لاَ أَقْسِمُ بِهَذَا البَلَهِ﴾ ﴿وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا البَلَهِ﴾ أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إظهاراً لمزيد فضله، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. وقيل ﴿حِل﴾ مستحل تعرض الصيد في غيره، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد بما أحل له عام الفتح.

﴿ وَوَالِدِ ﴾ عطف على ﴿ هذا البلد ﴾ والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ﴿ وَمَا وَلَد ﴾ ذريته أو محمد عليه الصلاة والسلام، والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله ﴿ والله أعلم بما وضعت ﴾ .

## ﴿ لَتَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبْدِ ۞ أَيُحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لَبُدًا ۞﴾.

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ﴾ تعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كبده ومنه المكابدة، والإنسان لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده، وهو تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش والضمير في:

﴿ أَيَحْسَبُ﴾ لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثر، أو يفتر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت قدميه أديم عكاظي ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه، أو لكل أحد منهم أو للإنسان. ﴿ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَيْتَقَم منه.

﴿ يَقُولُ ﴾ أي في ذلك الوقت ﴿ أَهَلَكُتُ مَالاً لُبَداً ﴾ كثيراً، من تلبد الشيء إذا اجتمع، والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة، أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام.

﴿ أَيْعَسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَمَدُ ۞ أَلَمْ خَمَل لَمُ عَنتِينِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَتِنِ ۞ وَمَدَيْنَهُ ٱلنَّجَلَيْنِ

﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه فيجازيه، أو يجده فيحاسبه عليه ثم بين ذلك بقوله.

﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَين ﴾ يبصر بهما.

﴿ وَلِسَاناً ﴾ يترجم به عن ضميره. ﴿ وَشَفَتَينِ ﴾ يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها.

﴿ وَهَدَّيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ طريقي الخير والشر، أو الثديين وأصله المكان المرتفع.

﴿ فَلَا اَقَنَحُمُ ٱلْفَقَبُدُ ﴿ قُلَ أَنْدَرَكَ مَا الْفَقَيْدُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ اِطْعَدُ ۗ فِي يَوْمِ ذِى مُسْفَيَةٍ ۞ يَضِينَا ذَا مُقْرَبَةٍ ۞ .

﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْمَقَبَةَ ﴾ أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد، و ﴿العقبة﴾ الطريق في الجبل استعارها بما فسرها به من الفك والإطعام في قوله:

﴿ وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْمَقَبَةُ ﴾ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ ﴿ أَوْ إِطْمَامُ فِي يَوْمٍ فِي مَسْفَبَةٍ ﴾ ﴿ يَتِهِما ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ ﴿ أَوْ مِسْكِينا ذَا مَعْرِبَةٍ ﴾ لما فيهما من مجاهدة النفس ولتجدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة ، إذ المعنى: فَلاَ فَكَ رَقَبَةً ولا أَطْعَمَ يَتِيماً أو مسكيناً. والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسب وترب إذا افتقر، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ﴿ فَكَ رَقَبَة \* أَو أَطْعَم ﴾ على الإبدال من ﴿ اقتحم ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا أَدِرَكُ مَا الْمُقْبَة ﴾ اعتراض معناه إنك لم تدركته صعوبتها وثوابها.

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَقَوَاصُوا بِالصَّدْرِ وَقَوَاصُوا بِالْمَرْحَدَةِ ۞ أُولَئِكَ أَصْحَبُ ٱلْمُتَمَدَّةِ ۞ .

﴿ فُمْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ عطفه على ﴿ اقتحم﴾، أو ﴿ فلك ﴾ بـ ﴿ فُمْ ﴾ لتباعد الإيمان عن العتق والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به. ﴿ وَتُواصَوا ﴾ وأوصى بعضهم بعضاً. ﴿ بِالصَّبِرِ ﴾ على طاعة الله تعالى. ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ بالرحمة على عباده، أو بموجبات رحمة الله تعالى.

﴿ أُولِئِكَ أَصْحَابُ المَّيْمَنَّةِ ﴾ اليمين أو اليمن.

﴿ وَالَّذِنَ كَفَرُواْ بِنَائِدِنَا لَهُمْ أَصْحَتُ ٱلمُشْتَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَلَةٌ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن. ﴿هُمْ أَضَحَابُ المَشْأَمَةِ﴾ الشمال أو الشؤم، ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى.

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ ﴾ مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقته وأغلقته. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من آصدته.

عن النبي ﷺ «من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة».



### مكية، وأيها خمس عشرة آية

# بنسب واللو التغني التحيية

﴿وَالشَّمْيِنِ وَضُمَنْهَا ۞ وَالْقَمَرِ لِذَا نَلَنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ لِذَا جَلَّمُهَا ۞﴾.

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وضوتها إذا أشرقت، وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك، والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف.

﴿ وَالقَمَرِ إِذًا تَلاَهَا﴾ تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدر، أو في الاستدارة وكمال النور.

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ﴾ جلى الشمس فإنها تنجلى إذا انبسط النهار أو الظلمة، أو الدنيا أو الأرض وإن لم يجر ذكرها للعلم بها.

## ﴿وَالَّتِلِ إِذَا يَشْشُنُهَا ۞ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَشْهَا ۞ وَالأَرْضِ وَمَا لَحْهَا ۞﴾.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْشَاهَا﴾ يغشى الشمس فيغطي ضوءها أو الآفاق، أو الأرض. ولما كانت واوات العطف نوائب للواو الأولى القسمية الحارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معها، ربطن المجرورات والظرف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو لما بعدها في قولك: ضرب زيد عمراً وبكر خالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين.

﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ ومن بناها وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والشيء القادر الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها، ولذلك أفرد ذكره وكذا الكلام في قوله:

﴿وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾.

﴿ وَتَقْسِ وَمَا سَوَّتُهَا ۞ فَٱلْمُمَهَا لَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ۞﴾.

﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا﴾ وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله:

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ بقوله ﴿ وما سواها ﴾ إلا أن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير ﴿ نفس ﴾ للتكثير كما في قوله: ﴿ علمت نفس ﴾ أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما أو التمكين من الإنيان بهما.

## ﴿ قَدْ أَلْفَحَ مَن زَّكُنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ ﴿ .

﴿قَلْ أَفْلَعَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ أنماها بالعلم والعمل جواب القسم، وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي

هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطراد بذكر بعض أحوال النفس، والجواب محذوف تقديره لَيُدَمْدِمَنْ الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله ﷺ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام.

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق، وأصل دسى دسس كتقضى وتقضض.

﴿كَذَّبَتْ نَشُودُ بِطَغْوَنَهَا ۞ إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَنَهَا ۞ فَقَالَ لَمُثَمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيْنَهَا ۞﴾.

﴿ كَذَّبَتْ قَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ بسبب طغيانها، أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله: ﴿فَأَهْلَكُوا بالطاغية﴾ وأصله طغياها وإنما قلبت ياؤه واواً تفرقة بين الاسم والصفة، وقرىء بالضم كا ﴿الرجعي﴾.

﴿إِذِ الْبَعَثَ﴾ حين قام ظرف لَا ﴿كلبت﴾ أو طغوى. ﴿أَشْقَاهَا﴾ أشقى ثمود وهو قدار بن سالف، أو هو ومن مالأه على قتل الناقة فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر.

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ ﴾ أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. ﴿ وَسُقْيَاهَا ﴾ وسقيها فلا تذودوها نها.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَمَفَرُوهَمَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَلْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ۞﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا، ﴿ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم. ﴿ فِلْشَبِهِمْ ﴾ بسببه. ﴿ فَسَوَّاهَا ﴾ فسوى الدمدمة بينهم أو عليهم فلم يفلت منهم صغير ولا كبير، أو ثمود بالإهلاك.

﴿ وَلاَ يَخَافُ مُقْبَاهَا﴾ أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقي بعض الإِبقاء، والواو للحال وقرأ نافع وابن عامر ﴿فلا﴾ على العطف.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر».



### مكية، وأيها إحدى وعشروه آية

## ينسب وألقر ألتنخب ألتجيسة

﴿ وَآلَتِلِ إِذَا يَغْفَى ۚ ۚ وَالنَّهُ لِهَا خَلَقَ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱللَّهُ ۚ ۞ إِذَّ سَفِيحٌ لَفَقَ ۞ ﴿.

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْمَى ﴾ أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ظهر بزوال ظلمة الليل، أو تبين بطلوع الشمس.

﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَتْشَى﴾ والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالد، أو آدم وحواء وقيل ﴿ ما ﴾ مصدرية .

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ إن مساعيكم الأشتات مختلفة جمع شتيت.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ رَأَقَيٰ ۞ رَصَدَٰقَ بِٱلْحَسَّىٰ ۞ مَسَنَشِرُهُ لِلْبُسْرَىٰ ۞﴾.

﴿فَأَمُّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ﴿وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى﴾ تفصيل مبين لتشتت المساعي. والمعنى من أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد.

﴿ فَسَنْيَسُوهُ لِلْيُسْرَى ﴾ فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة، من يسر الفرس إذا هيأه للركوب بالسرج واللجام.

﴿ وَأَمَّا مَنْ يَعِلَ وَاسْتَغَنَّى ۞ وَكُذَّبَ وَالْمُشَّنِّي ۞ فَسَنْكِينُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ ﴿ .

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ بما أمر به: ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى.

﴿وَكَذُّبَ بِالْحُسْنَى﴾ بإنكار مدلولها.

﴿فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار.

﴿ وَمَا يُمْنِي عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا نَرْدَى ۚ إِنَّ عَلِيمًا لَلْهُدَىٰ ۚ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلَّهِٰمَ ۚ وَٱلْأَولَىٰ ۖ ۖ ﴿ .

﴿ وَمَا يُغْتِي عَنْهُ مَالُهُ ﴾ نفي أو استفهام إنكار. ﴿ إِذَا تَرَدَّى ﴾ هلك تفعل من الردى، أو تردى في حفرة القبر أو قعر جهنم.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى﴾ للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتنا، أو ﴿إِنْ علينا﴾ طريقة الهدى كقوله سبخانه وتعالى: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾.

﴿ وَإِنَّ لَنَا لِلاَّخِرَةَ وَالأُولَى ﴾ فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء، أو ثواب الهداية للمهتدين، أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء.

﴿ فَأَنْدَرْتُكُمْ فَارًا تَلْظُنِي ۞ لَا يَسْلَنُهَا ۚ إِلَّا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوْلَى ۞ وَسُيُجَنَّتُهَا ٱلْأَلْفَى ۞

. ٱلَّذِى يُؤْقِي مَالَمُ يَتَزَكَّنَ ۞﴾.

﴿ فَأَنْذُرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾ تتلهب.

﴿لاَ يَصْلاَهَا﴾ لا يلزمها مقاسياً شدتها. ﴿إِلاَ الأَشْقَى﴾ إلا الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لا يلزمها ولذلك سماه أشقى ووصفه بقوله:

﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أي كذب الحق وأعرض عن الطاعة.

﴿وَسَيْجَنَّبُهَا الْأَتَقَى﴾ الَّذِي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضِلاً عن أن يدخلها ويصلاها، ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. ﴿اللَّذِي مُؤْتِي مَالَهُ﴾ يصرفه في مصارف الخير لقوله: ﴿يَتَزَّكُى﴾ فإنه بدل من ﴿يؤتِي﴾ أو حال من فاعله.

﴿وَمَا لِأَحَدِ عِنْدُمُ مِن يَعْمَقِ تُجْزَئَ ۞ إِلَّا ٱلْيَغَانَ وَجْدِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلَ ۞ وَلَسُوفَ يَرْضَ ۞﴾. ﴿وَمَا لأَخَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجزَى﴾ فيقصد بإيتائه مجازاتها.

﴿ إِلاَّ ابْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ استثناء منقطع أو متصل عن محدوف مثل لا يؤتى إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين اشترى بلالاً في جماعة تولاهم المشركون فأعتقهم، ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له اليسر».



### مكية، وآيها إحدى عشرة آية

# بِسْمُ إِلَّهُ الْتُحْنِ الرِّحِيدِ

## ﴿ وَالشُّمَىٰ ۚ ۚ ۚ وَالَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ۞﴾.

﴿وَالضَّحَى﴾ ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه، أو لأن فيه كلم موسى ربه وألقي السحرة سجداً، أو النهار ويؤيده قوله: ﴿أَنْ يَأْتِيهِم بِأَسْنَا ضَحَى﴾ في مقابلة ﴿بِياتاً﴾.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ سكن أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه، وتقديم ﴿اللَّيلِ﴾ في السورة المتقدمة باعتبار الأصل، وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف.

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ ما قطعك قطع المودع، وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. ﴿ وَمَا قَلَى ﴾ وما أبغضك، وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أياماً لتركه الاستثناء كما مر في سورة «الكهف»، أو لزجره سائلاً ملحاً، أو لأن جرواً ميتاً كان تحت سريره أو لغيره فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت رداً عليهم.

# ﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرْغَىٰ ۞﴾.

﴿ وَلَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى ﴾ فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضار، كأنه لما بين أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا وعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك في الآخرة، أو لنهاية أمرك خير من بدايته، فإنه ﷺ لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال.

﴿وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين، ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواه، واللام للابتلاء دخل الخير بعد حذف المبتدأ والتقدير: ولأنت سوف يعطيك لا للقسم فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة، وجمعها مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كاثن لا محالة وإن تأخر لحكمة.

# ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِسُمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَالِمٌ فَأَغَنَى ۞﴾ .

﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيماً فَآوَى ﴾ تعديد لما أنعم عليه تنبيها على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل وإن تأخر. و ﴿ يجدك ﴾ من الوجود بمعنى العلم و ﴿ يتيماً ﴾ مفعوله الثاني أو المصادفة و ﴿ يتيماً ﴾ حال.

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ عن علم الحكم والأحكام. ﴿ فَهَدَى ﴾ فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقبل وجدك ضالاً في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى جدك، فأزال ضلالك عن عمك أو جدك.

﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا ﴾ فقيراً ذا عيال. ﴿ فَأَغْنَى ﴾ يما حصل لك من ربح التجارة.

﴿ فَأَمَّا ٱلْكِيْمَ لَلَّا نُفْهَرْ ۞ رَأَمًا ٱلسَّآمِلَ فَلَا نَنْهُرْ ۞ رَأَمًا بِيغْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞﴾.

﴿فَأَمَّا النِّيْسِمَ فَلاَ تَقْهَزُ﴾ فلا تغلبه على ماله لضعفه، وقرىء (فلا تكهر؛ أي فلا تعبس في وجهه.

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَزُ﴾ فلا تزجره.

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ﴾ فإن التحدث بها شكرها، وقيل الدراد بالنعمة النبوة والتحديث بها تبليغها.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى فيمن يرضى لمحمد ﷺ أن يشفع له وعشر حسنات، يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعدد كل يتيم وسائل».



### مكية، وآيها ثمال آيات

# ينسب ألغ التخن التجيئة

# ﴿ اَلَّهِ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱلنَّفَى ظَهْرُكَ ۞﴾ ؛

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائباً حاضراً، أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل، أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك، وقيل إنه إشارة إلى ما روي قأن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله ﷺ في صباه أو يوم الميثاق، فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيماناً وعلماً. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار نفى الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه.

#### ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ عبأك الثقيل.

﴿الَّذِي ٱلْقَصْ ظَهْرُكَ﴾ الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة، أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته، أو تلقي الوحي أو ما كان يرى من ضلال قومه من العجز عن إرشادهم، أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان.

# ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلصُّمْرِ يُشَرُّ ۞ إِنَّا مَعَ ٱلصَّمْرِ يُشَرُّ ۞﴾.

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ بالنبوة وغيرها، وأي رفع مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة وجعل طاعته طاعته، وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب، وإنما زاد ﴿لك﴾ ليكون إيهاماً قبل إيضاح فيفيد المبالغة.

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِ﴾ كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم. ﴿ يُسْرِآ﴾ كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك، وتنكيره للتعظيم والمعنى بما في قإن مع " من المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر للعسر، واتصاله به اتصال المتقاربين.

﴿إِنَّ مَعَ المُسْرِ يُسْراً﴾ تكرير للتأكيد أو استثناف وعده بأن ﴿العسر﴾ متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك: إن للصائم فرحة، إن للصائم فرحة أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الوب. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام الن يغلب عسر يسرين قإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس، واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول.

## ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَتِ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ ﴾.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ ﴾ من التبيلغ. ﴿ فَانْصَبْ ﴾ فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة

ووعدناك من النعم الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة، أو ﴿فَإِذَا فرغت﴾ من الصلاة فانصب بالدعاء.

﴿ وَإِلَى رَبُّكَ فَارْغَبُ﴾ بالسؤال ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك، وقرىء "فَرَغْبُ" أي فرغب الناس إلى طلب ثوابه.

عن النبي ﷺ قمن قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني.



### مختلف فيها، وآيها ثماق آيات

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالنِّينِ وَالنَّمُونِ ۞ وَلُمُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ ﴿.

﴿وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ خصهما من الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل له وغذاء لطيف سريع الهضم، ودواء كثير النفع فإنه يلين الطبع ويحلل البلغم ويطهر الكليتين، ويزيل رمل المثانة ويفتح سدد الكبد والطحال، ويسمن البدن وفي الحديث أنه يقطع البواسير وينفع من النقرس. والزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن لطيف كثير المنافع، مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبال، وقيل المراد بهما جبلان من الأرض المقدسة أو مسجدا دمشق وبيت المقدس، أو البلدان.

﴿وَطُورِ سِينينِ﴾ يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و ﴿سينينِ﴾ و ﴿سيناء﴾ اسمان للموضع الذي هو فيه.

﴿ وَهَذَا البَّلَدِ الأَمِينِ ﴾ أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين، أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله والمراد به مكة.

﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنِيَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَشْفَلَ سَيْفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمَلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ عَيْرُ مَمُنُونِ ۞﴾.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾ يريد به الجنس. ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ تعديل بأن خص بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائو الممكنات.

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ بأن جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. وقيل هو أرذل العمر فيكون قوله:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاثِ﴾ استثناء منقطعاً. ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ لا ينقطع أو لا يمن به عليهم، وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له.

## ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَمْدُ بِٱلدِّينِ ۞ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِأَخَكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞﴾.

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً. ﴿ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل وقيل «ما» بمعنى من، وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات، والمعنى فما الذي يحملك على هذا الكذب. ﴿ أَلَيْسَ الله بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ تحقيق لما سبق. والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد ﴿ بأحكم الحاكمين ﴾ صنعاً وتدبيراً ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مر مراراً.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حياً، فإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة».



#### مكية، وآيها تسع عشرة آية

### بِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّهِ النَّحِيدِ النَّحِيدِ

### ﴿ أَقُرْأً بِآشِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَيْ ۞ .

﴿ اقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ ﴾ أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه وتعالى. أو مستعيناً به. ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ أي الذي له المخلق أو الذي خلق كل شيء، ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة فقال:

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ أو الذي ﴿ خلق الإِنسان ﴾ فأبهم أولاً ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة. على عجيب فطرته. ﴿ مِن عَلَي خَلِي اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَعِلَى اللهُ عَلَى وَجُوده وَفُرط قدرته وكمال حكمته.

### ﴿ ﴿ وَأَوْ رَبُّكَ ٱلأَذِمُ ﴾ الَّذِي عَلَمْ بِالْفَلِمِ ۞ عَلَمُ ٱلْإِنسَنَ مَا لَوْ يَتَمُ ۞﴾.

﴿اقْرَأُ﴾ تكرير للمبالغة، أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة ولعله لما قيل له: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ فقال: ما أنا بقارى، فقيل له اقرأ: ﴿وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ الزائد في الكرم على كل كريم فإنه سبحانه وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوف، بل هو الكريم وحده على الحقيقة.

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ﴾ أي الخط بالقلم، وقد قرىء به لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد.

﴿عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارئاً، وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه، من أن نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته، وأشار أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل عليها سمعاً.

## ﴿ كُوْ إِنَّ ٱلْإِنْكُنُ لِلْمُنِّينِ كُلِّلُمِّ ۚ إِنَّ إِنَّاءُ ٱسْتَنْقَ ۞ إِذَّ إِنَّ لَائِمَ النَّجْنَ ۞ ﴿.

﴿ كُلاً ﴾ ردع لمن كفر بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ .

﴿ أَنْ رَآهَ اسْتَغْنَى ﴾ أن رأى نفسه، واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد.

﴿ إِنَّ إِلَى رَبُّكَ الرُّجْعَي﴾ الخطاب للإنسان على الالتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان، و ﴿ الرجعي﴾ مصدر كالبشري.

﴿ أَنَيْتَ الَّذِى يَنْفُلْ ۚ ۚ عَبْدًا إِذَا صَلَىٰ ۚ ۚ أَرَبَّتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُلَكَةَ ۚ ۚ أَوْ أَمْرَ بِالْقَوْقَ ۗ ۗ . ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴾ ﴿ صَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ نزلت في أبي جهل قال لو رأيت محمداً ساجداً لوطنت عنقه، فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له مالك، فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فنزلت ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي.

﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الهُدَى ﴾ ﴿ أَوْ أَمْرَ بِالتَّقْوَى ﴾ أرأيت تكرير للأول وكذا الذي في قوله:

﴿ أَنَيْتَ إِن كُنَّبَ رَقِيلًا ﴿ أَلَوْ يَعْمَ إِنَّ أَلَهُ يَرَىٰ ﴿ ﴾ .

﴿أَرَأَيْتُ إِنْ كَذُبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الله يَرَى﴾ والشرطية مفعوله الثاني وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له. والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه، أو آمراً ﴿المعنى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده، أو اكن ذلك الناهي على التحذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول، ﴿الم يعلم بأن الله يرى﴾ ويطلع على أحواله من هداه وضلاله. وقيل المعنى ﴿أَرأيت الذي ينهى عبداً ﴾ يصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى، والناهي مكذب متولي فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى، وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاه، ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى، فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل أو لأن نهي العبد إذا

## ﴿ كُلَّا لَهِنَ لَمْ بَنَتِهِ لَنَسْفَنَا مِالنَّاسِيَةِ ۞ نَاسِيَةِ كَذِيْةٍ خَالِمُتَةِ ۞﴾.

﴿كُلاُ﴾ ردع للناهي. ﴿لَيْنَ لَمْ يَتُنِهِ﴾ عما هو فيهَ. ﴿لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ﴾ لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار، والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، وقرىء ﴿لنَسْفَعَنَ ﴾ بنون مشددة و «لأسفعن»، وكتابته في المصحف بالألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور.

﴿ فَاصِيةٍ كَاذِيَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ بدل من الناصية وإنما جاز لوصفها، وقرثت بالرفع على هي ناصية والنصب على الذم ووصفها بالكذب والخطأ، وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة.

﴿ فَلَيْنَعُ نَادِيمُ ۞ سَنَتُعُ ٱلزَّائِينَةُ ۞ كُلٌّ لَا نُطِعْمُ وَاصْجُدُ وَٱقْتَرِبِ ﴿ ۞ ﴿

﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيهُ﴾ أي أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم. روي أنا أبا جهل لعنه الله مر برسول الله ﷺ وهو يصلي فقال: ألم أنهك، فاغلظ له رسول الله ﷺ فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً فنزلت.

﴿ سَنَدُعُ الزَّيَانِيَةُ ﴾ ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من الزين وهو الدفع، أو رُبني على النسب وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء.

﴿كَلاُ﴾ ردع أيضاً للناهي. ﴿لاَ تُطِعْهُ﴾ أي اثبت أنت على طاعتك. ﴿وَاسْجُدُ﴾ داوم على سجودك. ﴿وَاقْتَرِبْ﴾ وتقرب إلى ربك وني الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد».

عن النبي ﷺ أمن قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله».



#### مختلف فيها، وآيها خمس آيات

### بِسْدِ اللّهِ النَّهْنِ الرَّحِيدِ إِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرٍ

﴿إِنَّا ٱَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الطَّدْرِ﴾ الضمير للقرآنُ فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له بالنباهة المعنية عن التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليه، وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله:

﴿ وَمَا أَذَرَاكَ مَا لَيَلَةُ القَدْرِ ﴾ ﴿ لَيَلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيها، أو أنزله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة، ثم كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزله على رسول الله على نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. وقيل المعنى ﴿ أَنزلناه ﴾ في فضلها وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان، ولعلها السابعة منها. والداعي إلى إخفائها أن يُحيى من يريدها ليالي كثيرة، وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ وذكر الألف إما للتكثير، أو لما روي أنه عليه المسلام ذكر إسرائيلياً يلبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم، فأعطوا ليلة القدر هي خير من مدة ذلك الغازي.

## ﴿نَرْزُلُ ٱلْمَلَتِهِكُمُ وَالرُّرُحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَنْهِ ۞ سَلَةً هِىَ خَنَّى مَطْلَعِ ٱلْفَعْرِ ۞﴾.

﴿ تَنَرُّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَ ﴾ بيان لما له فُضَّلَتْ على ألف شهر وتنزلهم إلى الأرض، أو إلى السماء الدنيا أو تقربهم إلى المؤمنين. ﴿ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ من أجل كل أمر قدر في تلك السنة، وقرىء «من كل امرىء» أي من أجل كل إنسان.

﴿ سَلاَمٌ هِيَ ﴾ ما هي إلا سلامة أي لا يقدر الله فيها إلا السلامة، ويقضي في غيرها السلامة والبلاء، أو ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون فيها على المؤمنين. ﴿ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ أي وقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صنام رمضان وأحيا ليلة القدرة.



### مختلف فيها، وآيها ثماق آيات

### يسمه ألقو ألتكن التجتبة

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْتِ وَالنَّشْرِكِينَ مُنْقِكِينَ حَتَّى تَأْنِيتُمُ الْبَيْنَةُ ۞﴾.

﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اليهود والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى و ﴿ مَن﴾ للتبيين. ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ وعبدة الأصنام. ﴿ مُنْفَكِينَ ﴾ عما كانوا عليه من دينهم، أو الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول ﷺ ﴿ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن، فإنه مبين للحق أو معجزة الرسول بأخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدى به.

## ﴿رَسُولٌ مِنْ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحْفًا تُطَهِّرُهُ ۞ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ۞﴾.

﴿ وَسُولٌ مِنَ اللهِ ﴾ بدل من ﴿ البينة ﴾ بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. ﴿ وَيَثْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَة ﴾ صفته أو خبره، والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها. وقيل المراد جبريل عليه الصلاة والسلام وكون الصحف ﴿ مُطَهِّرة ﴾ أن الباطل لا يأتي ما فيها، أو أنها لا يمسها إلا المطهرون.

﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةٌ﴾ مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق.

﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ خُنَفَاتَهُ وَيُقِيشُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ۞﴾.

﴿وَمَا تَفَرُقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ﴾ عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه، أو عن وعدهم بالإصرار على الكفر. ﴿إِلاَّ مِنْ بَغْدِ مَا جَاءَتُهُمْ البّيّنَةُ﴾ فيكون كقوله: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَروا فَلمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ﴾ وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم، وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى.

﴿وَمَا أَمِرُوا﴾ أي في كتبهم بما فيها. ﴿إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الِدِّينَ﴾ لا يشركون به. ﴿حُنَفَاءَ﴾ ماثلين عن العقائد الزائغة. ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوٰةَ﴾ ولكنهم حرفوا وعصوا. ﴿وَذَلِكَ دِينُ القَيْمَةِ﴾ دين الملة القيمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ ٱلْكِئْتِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْمَرِيَّةِ ۗ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّم ۚ خَالِدينَ فِيهَا﴾ أي يوم القيامة، أو في الحال لملابستهم ما يوجِب ذلك، وأشتراك الفريقين في جنس العذابَ لا يوجِب اشتراكهما في نوعه فلعله يختلف لتفاوت كفرهما. ﴿أُولِئِكَ هُمْ شَرُّ البَّرِيَّةِ﴾ أي الخليقة. وقرأ نافع «البريئة» بالهمز على الأصل.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكِ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاقَهُمْ عِندَ رَبِيمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِينِنَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيِّةِ ﴿جَرَّاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً ﴾ فيه مبالغات تقديم المدح، وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به والحكم عليه بأنه من ﴿عند ربهم﴾، وجمع ﴿جنات﴾ وتقييدها إضافة ووصفاً بما تزداد لها نعيماً، وتأكيد الخلود بالتأبيد. ﴿وَرَضِيَ الله عَنْهُم ﴾ استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ لأنه بلغهم أقصى أمانيهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ أي المذكور من الجزاء والرضوان. ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ فإن الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خير.

عن النبي ﷺ امن قرأ صورة لم يكن الذين كفروا كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلاً.



#### مختلف فيها، وآيها ثماق آيات

### ينسب ألله ألتخن التحيية

﴿إِنَا زُلْزِكِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاكُمَا ۞ وَلَغْرَجُتِ ٱلأَرْضُ ٱلْفَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلإِنسَنُ مَا لَمَا ۞﴾.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى، أو الثانية أو الممكن لها أو اللائق بها في الحِكمة، وقرِىء بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف.

﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالَهَا﴾ ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمع ثقل وهو متاع البيت.

﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴾ لما يبهرهم من الأمر الفظيع، وقيل المراد بـ ﴿ الْإِنسَانِ ﴾ الكافر فإن المؤمن يعلم ما لها.

﴿ يَوْسَهِ إِنْ غُلَدَثُ أَخْبَارَهَا ۗ ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞﴾.

﴿يَوْمِثِذِ تُحَدِّثُ﴾ تحدث الخلق بلسان الحال. ﴿أَخْبَارَهَا﴾ ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها الله سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليها، و ﴿يومثُلُ بدل من ﴿إِذَا﴾ وناصبهما ﴿تحدث﴾، أو أصل و ﴿إذَا﴾ منتصب بمضمر.

﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت على الأخبار، أو أنطقها بها ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها إذ يقال: حدثته كذا وبكذا، واللام بمعنى إلى أو على أصلها إذ لها في ذلك تشف من العصاة.

﴿ يَوْمَهِ لِمِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرَوَّا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًا يَسَرُّهُ ۞﴾.

﴿يَوْمَثِلِ يَصْدُرُ النَّاسُ﴾ من مخارجهم من القبور إلى الموقف. ﴿أَشْتَاتَا﴾ متفرقين بحسب مراتبهم. ﴿لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ جزاء أعمالهم، وقرىء بفتح الياء.

﴿فَمَنْ يَمْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ تفصيل ﴿ليروا﴾ ولذلك قرىء «يُرَهُ الله الله الكبائر تؤثران في نقص الثواب بالضم، وقرأ هشام بإسكان الهاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب. وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة، أو من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء لقوله ﴿أَشْتَاتَا﴾، والـ ﴿فَرَة﴾ النملة الصغيرة أو الهباء.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة إذا زلزلت الأرض أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله".



#### مختلف فيها، وآيها إحدى عشرة آية

### يشد وألله التجنب الزيجدية

﴿ وَٱلْعَدِيَتِ صَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِئِتِ قَدْعًا ۞ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْعًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِـ نَقْعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِـ جَمًّا

﴿وَالْمَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ أقسم سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاً، وهو صوت أنفاسها عند العدو ونصبه بفعله المحذوف، أو بـ ﴿العاديات﴾ فإنها تدل بالالتزام على الضابحات، أو ضبحاً حال بمعنى ضابحة.

﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً﴾ فالتي توري النار، والإيراء إخراج النار يقال قدح الزند فأورى.

﴿فَالْمُغِيرَاتِ﴾ يغير أهلها على العدو. ﴿صُبْحاً﴾ أي في وقته.

﴿فَأَنْزُنَ﴾ فهيجن. ﴿بِهِ﴾ بذلك الوقت. ﴿نَقْعاً﴾ غباراً أو صياحاً.

﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ ﴾ فتوسطن بذلك الرقت أو بالعدو، أو بالنقع أي ملتبسات به. ﴿ جَمْعاً ﴾ من جموع الأعداء، روي: أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلاً فمضت أشهر لم يأنه منهم خبر فنزلت. ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهن الموريات بأفكارهن أنوار المعارف، والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس، ﴿ فَأَثْرِنْ بِهِ ﴾ شوقاً ﴿ فوسطن به جمعاً ﴾ من جموع العليين.

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَبِّ لَشَدِيدُ ۞﴾.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ﴾ لكفور من كَنَدِ النعمة كنوداً، أو لعاص بلغة كندة، أو لبخيل بلغة بني مالك وهو جواب القسم.

﴿ وَإِنَّهُ مَلَى فَلِكَ ﴾ وإن الإنسان على كنوده ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ يشهد على نفسه لظهور أثره عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى على كنوده لشهيد فيكون وعيداً.

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ﴾ المال من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِن ترك خيراً ﴾ أي مالاً. ﴿ لِشَدِيدٌ ﴾ لبخيل أو لقوي مبالغ فيه.

﴿ أَنَلَا يَمْلُمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي اَلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَبِيرٌّ ۞﴾.

﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُغَيْرُ﴾ بعث. ﴿ مَا فِي القُبُورِ﴾ من الموتى وقرىء "بحثر" و "بحث".

﴿وَحُصَّلَ ﴾ جمع محصلاً في الصحف أو ميز. ﴿مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ من خير أو شر، وتخصيصه لأنه الأصل.

﴿ وَإِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِلِكُ وهو يوم القيامة. ﴿ لَخَبِيرٌ ﴾ عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليه، وإنما قال

﴿ما﴾ ثم قال ﴿بهم﴾ لاختلاف شأنهم في الحالين، وقرىء «أن» و "خبير» بلا لام. عن النبي ﷺ "من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد



#### مكية، وآيها ثمال آيات

### بنسب ألم التنكي التحييد

﴿ الْفَارِعَةُ ۚ ۞ مَا الْفَارِعَةُ ۞ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْفَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاشُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوثِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَنَا مَن نَفْلَتَ مَوْرِينُكُمْ ۞ فَهُو فِي عِيْسَةِ زَاضِيَةٍ ۞ وَآمَا مَنْ خَفَتْ مَوْرِينُكُمْ ۞ فَأَمْكُمُ مَصَارِيَةٌ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا هِيمَة ۞ نَاذُ كَامِينَةٌ ۞﴾.

﴿القَارِعَةُ مَا القَارِعَةُ ﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا القَارِعَةُ ﴾ سبق بيانه في «الحاقة».

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم، وانتصاب ﴿يومِ ﴾ بمضمر دلت عليه ﴿القارعة ﴾ .

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ ﴾ كالصوف ذي الألوان. ﴿ الْمَنْفُوشِ ﴾ المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في الجو.

﴿فَأَمَّا مَنْ ثُقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته.

﴿ فَهُوَ فِي عِيشةٍ ﴾ في عيش. ﴿ وَاضِيّةٍ ﴾ ذات رضا أو مرضية.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيتُهُ ﴾ بأن لم يكن له حسنة يعبأ بها، أو ترجحت سيئاته على حسناته

﴿فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ فمأواه النار المحرقة والهاوية من أسمائها ولذلك قال:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ﴾ ﴿ فَارٌ حامِيَة ﴾ ذات حمى.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة».



#### مختلف فيها، وآيها ثماق آيات

### بِسْمِهِ أَلْغَوْ أَلْتُكُنِّ ٱلرَّجَيْمِ إِلَّهُ الرَّجَيْمِ إِلَّهُ الرَّجَيْمِ إِلَّهُ الرَّجَيْمِ إِلَّهُ

﴿ ٱلْهَنْكُمُ ٱلِثَّكَاثُرٌ ۗ ۞ حَنَّى نُدْتُمُ ٱلْمُقَارِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لها إذا غفل. ﴿ التَّكَاثُرُ ﴾ التباهي بالكثرة.

﴿حَتَّى زُوتُمُ المَقَامِرِ﴾ إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات، عبر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد مناف، فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهم، وإنما حذف الملهى عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل معناه ﴿الهاكم التكاثر﴾ بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم، وهو السعي لأخراكم فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت.

﴿كَلاَّ﴾ ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فإن عاقبة ذلك وبال وخسرة. ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم.

### ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلَّا لَوْ نَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَنَرَوْتَ ٱلْجَدِيمَ ۞ ﴿.

﴿ ثُمَّ كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ تكرير للتأكيد وفي ﴿ شم﴾ دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، أو الأول عند الموت أو في القبر والثاني عند النشور.

﴿كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ مِلْمَ النَقِينِ﴾ أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنونه لشغلكم ذلك عن غيره، أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه فحذف الجواب للتفخيم ولا يجوز أن يكون قوله:

﴿لَتَرَوُنُ الجَحِيمَ﴾ جواباً له لأنه محقق الوقوع بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً، وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء.

### ﴿ ثُمَّ لَنُرَوْمُهَا عَيْرَ ٱلْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّهِيهِ ۞ ﴿.

﴿ فَمُ لَتَرُونَهَا ﴾ تكرير للتأكيد، أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوها، أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية الإبصار. ﴿ عَيْنَ اليَقِينِ ﴾ أي الرؤية التي هي نفس اليقين، فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين.

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَقِذِ عَنِ التَّعِيمِ ﴾ الذي ألهاكم، والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه و ﴿ النعيم ﴾ بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله: ﴿ من حرم زينة الله ﴿ كلوا من الطيبات ﴾ وقيل يعمان

إذ كل يسأل عن شكره. وقيل الآية مخصوصة بالكفار.

عن النبي ﷺ أمن قرأ ﴿الهاكم﴾ لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا، وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آية».



#### مكية، وأيها ثلاث أيات

### ينسسدالله التغني التجيئة

### ﴿ وَالْمُعَدِّرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنْدَنَ لَهِي خُتْمِ ١٠٠٠.

﴿وَالْعَصْرِ﴾ أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها، أو بعصر النبوة أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران.

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ إن الناس لغي خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم، والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم.

## ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالسِّبْرِ ۞﴾.

﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية. ﴿وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ﴾ عن السرمدية. ﴿وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ﴾ عن السرمدية. ﴿وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ﴾ عن المعاصي أو على الحق، أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص العمل بما يكون مقصوراً على كماله، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان المقصود، وإشعاراً بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظ، أو تكرماً فإن الإبهام في جانب الخسر كرم.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة ﴿والعصر﴾ غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر».



#### مكية، وأيها تسع آيات

### بنسيدالله التغني التجسيد

﴿ وَتِلَّ لِكُلِّ هُمَزَزِ لَّمَزَدُ ۞ الَّذِى جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَمُ ۞ بَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَمُ ۞﴾.

﴿ وَيْلٌ لِكُلٌ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ الهمزة الكسر كالهزم، واللمز الطعن كالهزم فشاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم، وبناء فعله يدل على الاعتياد فلا يقال ضمحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود، وقرىء «همزة لمزة» بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم. ونزولها في الأخنس بن شريق فإنه كان مفياباً، أو في الوليد بن المفيرة واغتيابه رسول الله ﷺ.

﴿الَّذِي جَمَعَ مَالاً﴾ بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد للتكثير ﴿وَعَلْمُهُ ﴾ وجمله عدة للنوازل أو عده مرة بعد أخرى، ويؤيده أنه قرىء ﴿وعدد، على فك الإدغام.

﴿ يَحَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدُهُ ثَرِكَهُ خَالِداً في الدنيا فأحيه كما يحب الخلود، أو حب المال أغفله عن الموت أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت، وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي للآخرة.

﴿ كُلُّ لِلْبُدَنَّ فِي الْمُطْمَةِ ۞ وَمَا أَدَرَنَكَ مَا الْمُطْمَةُ ۞ نَارُ إِللَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَ الأَنْهِدَةِ ۞﴾.

﴿كَلا﴾ ردع له عن حسبانه. ﴿لَيُتَبَلُّنُّ﴾ ليطرحن. ﴿فِي الحُطَمَةِ ﴾ في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها.

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ ﴾ ما النار التي لها هذه الخاصية.

﴿ نَارُ اللَّهِ ﴾ تفسير لها. ﴿ المُوتَلَةُ ﴾ التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه.

﴿الَّتِي تَطَّلِمُ عَلَى الْأَفْلِدَةَ﴾ تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليها، وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشده تألماً، أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة.

﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم تُمُوْمَدَةً ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَمْ ۞ .

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ﴾ مطبقة من أوصدت البابُ إذا أطبقته، قال:

تحن إلى أجبال مكة ناقتي وَمَنْ دُونِهَا أبواب صنعاء مُوصَدَة وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة.

﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ ﴾ أي موثقين في أعمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون غير حفص بضمتين، وقرىء (عُمْدٍ) بسكون الميم مع ضم العين.

عن النبي ﷺ (من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، رضوان الله عليهم أجمعين.



#### مكية، وهي خمس آيات

### بنب مِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّجَيْبِ إِلْحِيْبِ

﴿ أَلَةً ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِأْصَكِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَةً بَجْعَلَ كَيْكُمْ فِي نَصْلِيلِ ۞ ﴿.

﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْقِيلِ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها، وإنما قال ﴿ كيف ﴾ ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها من الإرهاصات. إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله ﷺ. قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس، وأراد أن يصرف الحاج إليها، فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضه ذلك، فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه محمود، وفيلة أخرى فلما تهيأ للدخول وعبى جيشه قدم الفيل، وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح، وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرول، فأرسل الله تعالى طيراً، كل واحد في منقاره حجر وفي رجليه حجران، أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره فهلكوا جميعاً. وقرىء «ألم تر» جداً في إظهاز أثر الجازم، وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه من معنى الاستفهام.

﴿ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ ﴾ في تعطيل الكعبة وتخريبها. ﴿ فِي تَصْلِيلٍ ﴾ في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم شأنها.

﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَبُّوا أَبَايِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ قِن سِجِيلٍ ۞ فَهَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ۞ ٠٠

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً لَبَابِيلَ﴾ جماعات جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها. وقيل لا واحد لها كعباديد وشماطيط.

﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ﴾ وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمع، أو إسناده إلى ضمير ربك. ﴿مِنْ مِجْيلِ﴾ من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبير، أو الأسجال وهو الأرسال، أو من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون.

﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ﴾ كورق زرع وقع فيه الآكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه، أو كتبن أكلته الدواب وراثته.

عن النبي ﷺ (من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ».



#### مكية، وآيها أربع آيات

### بنسيراتنو الزنكن الزجينة

﴿ لِإِيلَافِ شُرَيْنِ ۞ إِلَانِهِمْ رِخَلَةَ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّبْفِ ۞﴾.

﴿لْإِيلاَفِ قُرَيْشِ﴾ متعلق بقوله: ﴿فليعبدوا رب هذا البيت﴾ والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل:

﴿إِللَّافِهِمْ رِحَلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشأم فيمتارون ويتجرون، أو بمحذوف مثل اعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي ﴿فَجعلهم كعصف مأكول﴾ ﴿إِيلاف قريش إلفهم رحلة الشتاء»، وقريش ولد قريش﴾، ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة واحدة، وقرىء اليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء»، وقريش ولد النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش، وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنار، فشبهوا بها لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، وصغر الاسم للتعظيم وإطلاق الإيلاف، ثم إبدال المقيد عنه للتفخيم. وقرأ ابن عامر "الثلاف» بغير ياء بعد الهمزة.

﴿ مَلْيَصْبُدُوا رَبُّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِى ٱلْمُعَمُّهِم يَن جُوعٍ وَمَامَنَهُم يِّنْ خَوْفٍ ۞﴾.

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبِّ هَذَا البَيْتِ ﴾ ﴿ الَّذِي أَطْمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ أي بالرحلتين والتنكير للتعظيم، وقيل المراد به شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. ﴿ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ ﴾ أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهم، أو الجذام فلا يصيبهم ببلدهم.

عن رسول الله ﷺ المن قرأ سورة لإيلاف قريشِ أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاه.



### مختلف فيها، وأيها سبع آيات

## بنسيداللو التخني التحسير

﴿ أَرَمَيْتُ ٱلَّذِى يُتَكَذِّبُ إِللِّينِ ﴿ مَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْمَيْسِدَ ﴿ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَمَامِ ٱلمِسْكِينِ ﴾

﴿أَرَأَيْتَ﴾ استفهام معناه التعجب، وقرىء «أريت» بلا همز إلحاقاً بالمضارع، ولعل تصديرها بحرف الاستفهام سهل أمرها و «أرأيتك» بزيادة الكاف. ﴿الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّيزِ﴾ بالجزاء أو الإسلام والذي يحتمل الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله:

﴿ فَلَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ النَّتِيمَ ﴾ يدفعه دفعاً عنيفاً؛ وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه، أو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه، أو الوليد بن المغيرة، أو منافق بخيل. وقرىء قيدع، أي يترك.

﴿ وَلاَ يَحُشُّ ﴾ أهله وغيرهم. ﴿ عَلَى طَمَامِ العِسْكِينِ ﴾ لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على ﴿ يكذب ﴾ بالفاه.

﴿ وَرَيْلٌ لِلْمُصَلِّقِ ۚ ۚ لَا لَٰذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ اَلَٰذِينَ هُمْ بُرَآمُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞﴾

﴿فَوَيْلٌ لِلمُصَلِّينَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي غافلون غير مبالين بها.

﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ ﴾ يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم.

﴿ وَمَمْتَمُونَ الْمَاعُونَ ﴾ الزكاة أو ما يتعاور في العادة والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من الكفر، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويل، أو للسببية على معنى ﴿ وَوَيل ﴾ لهم، وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة ﴿أَرأيت﴾ غفر له إن كان للزكاة مؤدياً».



#### مكية، وآيها ثلاث آيات

### بنسب ألله الأثمن الزيجب

## ﴿ إِنَّا أَصْلِبَنَكَ ٱلْكُونُمُ ۞ مَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَدُّ ۞ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ ٱلأَبْرُ ۞﴾.

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ وقرىء «أنطيناك. ﴿الكَوْثَرَ﴾ الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. وروي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد، حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه»، وقيل حوض فيها، وقيل أولاده وأتباعه، أو علماء أمته أو القرآن العظيم.

﴿ فَصَلُ لِرَبِّكَ﴾ فَدُمْ على الصلاة خالصاً لوجه الله خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً لأنعامه، فإن الصلاة جامعة لأتسام الشكر. ﴿ وَالْتَحْرَ﴾ البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج خلافاً لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون، فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر بالتضحية.

﴿ إِنَّ شَانِقَكَ﴾ إن من أبغضك لبغضه الله. ﴿ هُوَ الأَبْتَرُ﴾ الذي لا عقب له إذ لا يبقى له نسل ولا حسن ذكر، وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له في الجنة، ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم».



#### مكية، وآيها ست آيات

### بِنْ ﴿ اللَّهِ الرُّحْنِ الرَّحِيدِ إِ

﴿ فَلْ يَكَانِي الْكَثِيرُونَ ١ إِنَّ أَعْبُدُ مَا صَّبُدُونَ ١ وَلَا أَنْتُدْ عَلَيْدُونَ مَا أَعْبُدُ ١ ﴿ وَل

﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ﴾ يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطاً من قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزلت.

﴿ لاَ أَهْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي فيما يستقبل فإن ﴿ لا ﴾ تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن ﴿ ما ﴾ لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال.

﴿ وَلا آنتُمْ عَابِدُونَ مَا آعْبُدُ ﴾ أي فيما يستقبل لأنه في قران ﴿ لا أعبد ﴾ .

﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدُمُ ۚ إِلَى النَّهُ عَلِمُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ إِلَى لِيكُو وَلِي دِينِ ﴾

. ﴿ وَلاَ أَنَا عَامِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ أي في الحال أو فيما سلف.

﴿ وَلاَ أَنْتُمْ هَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده، ويجوز أن يكونا تأكيدين على طريقة أبلغ وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق ﴿ ما عبدتم ﴾ لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام، وهو لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله، وإنما قال ﴿ ما﴾ دون من لأن المراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق أو للمطابقة. وقيل إنها مصدرية وقيل الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان.

﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الذي أنتم عليه لا تتركونه. ﴿ وَلِيَ دِينٍ ﴾ ديني الذي أنا عليه لا أرفضه، فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال، اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه، وقد فسر الدوين ﴾ بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة.

عَن النبي ﷺ «من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك».



#### محنية، وآيها ثلاث آيات

### ينسب ألَّهِ النَّانِينِ الزَّجَبِ إِنَّ الرَّجَبِ إِنَّ الرَّجَبِ إِنَّا

## ` ﴿ إِذَا جَآءَ نَمْسُرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَـٰتُحُ ۞ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْغُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ٱلْوَابَا ۗ ۖ ﴾.

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ إظهاره إياك على أحداثك. ﴿وَالفَتْحُ ﴾ وفتح مكة، وقيل المراد جنس نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم، وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزاً للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاً، وقد قرب النصر من وقته فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره.

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهُ أَفْوَاجاً ﴾ جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر تبائل العرب، و ﴿ يدخلون ﴾ حال على أن ﴿ وأيت ﴾ بمعنى أبصرت أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت.

### ﴿ فَسَيْعٌ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّـٰمُ كَانَ قَوَّابًا ۞﴾.

﴿فَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامداً له عليه، أو فصل له حامداً على نعمه. «روي أنه ﷺ لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركعات الوفتره تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامداً له على أن صدق وعده، أو فائن على الله بصفات الجلال حامداً له على صفات الإكرام. ﴿وَاسْتَغْفِرهُ ﴾ هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. وعنه عليه الصلاة والسلام «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». وقيل استغفره لأمتك، وتقديم التسبيع على الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق. كما قيل ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله في اليوم والكين، والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة، وأنه الله قبله لأنه لما قرأها بكى العباس، فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؛ فقال: نعيث إليك نفسك، فقال فإنها لكما تقول»، ولمل ذلك لدلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر الدين فهي كقوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ أو لأن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل، ولهذا سميت سورة التوديع.

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة ﴿إِذَا جَاءَ﴾ أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى».



#### مكية، وآيها خمس آيات

### ينسب ألقو ألتُغَنِّب الرَّحَيِّبِ

### . ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبٍ وَتَبُّ ١

﴿ وَبَّتُ ﴾ هلكت أو خسرت والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك. ﴿ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ نفسه كقوله: ﴿ وَلاَ اللهوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وقيل إنما خصتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه ﴿ وَانْدُ عشيرتك الأقربين ﴾ جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو الهب: تبا لك ألهذا دعوتنا، وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت. وقيل المراد بهما دنياه وأخراه، وإنما كناه والتكنية تكرمة الاشتهاره بكنيته ولأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره، ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوقق بحاله، أو ليجانس قوله: ﴿ وَالله لهب ﴾ وقرىء «أبو لهب كما قبل على بن أبو طالب. ﴿ وَتَبّ ﴾ إخبار بعد دعاه والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه كقوله:

جَـــزَانِـــي جَـــزَاهُ الله شَـــرٌ جَــزائِــهِ ﴿ جَــزاءُ السِكِــلاَبِ الـعَــاوِيَــاتِ وَقَـدْ فَـعَــل ويدل عليه أنه قرىء «وقد تب» أو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه.

## ﴿ نَا أَغْنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَـا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ ﴿.

﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ﴾ نفي لإِغناء المال عنه حين نزل به النباب أو استفهام إنكار له ومحلها النصب. ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والإتباع، أو عمله الذي ظن أنه ينفعه أو ولده عتبة، وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وترك ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنو، فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه.

﴿ سَيَصْلَى تَاراً ذَاتَ لَهَب﴾ اشتعال يريد نار جهنم، وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها للفسق، وقرىء اسَيُصُلَّى ا بالضم مخففاً و اسَيُصلى ا مشدداً.

## ﴿ وَالْمَرَاتُهُمْ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مُّسَدِ ﴿ ﴾.

﴿ وَالْمَرْأَتُهُ عَطَفَ عَلَى الْمَسْتَتَرَ فِي ﴿ سِيصَلَى ﴾ أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان. ﴿ حَمَّالَةُ الْحَطَّبِ ﴾ يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول ﷺ وتحمل زوجها على إيذائه، أو النميمة فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في طريق رسول الله ﷺ، وقرأ عاصم بالنصب على الشتم.

﴿ فِي جِيدِهَا حَيْلٌ مِنْ مَسَدِ ﴾ أي مِمًا مُسَدَ أي فتِلَ، ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله، وهو ترشيح للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنها، أو بياناً لحالها في

نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع، وفي جيدها سلسلة من النار، والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتفع به.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة».



#### مختلف فيها، وآيها أربع آيات

### ينسب وألقو ألتخني الزيجيسة

### ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلطَّبَعَدُ ۞ ﴿.

﴿قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالإبتداء وخبره الجملة ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو، أو لما شيْلُ عنه أي الذي سألتموني عنه هو الله، إذ روي أن قريشاً قالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت. وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية وقرىء «هو الله» بلا ﴿قل﴾ مع الاتفاق على أنه لا بد منه في ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ولا يجوز في «تبت»، ولعل ذاك لأن سورة «الكافرون» مشاقة الرسول أو موادعته لهم و «تبت» معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه، وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى.

﴿الله الصَّمَدُ﴾ السيد المصنود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد، وهو الموصوف به على الإطلاق فإنه يستغني عن غيره هطلقاً، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته، وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير لفظة ﴿الله﴾ للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية، وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها.

### ﴿ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُّ ۞ .

﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه، ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده رداً على من قال الملائكة بنات الله، أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم.

﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ أي ولم يكن أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها، وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة ﴿كَفُوا ﴾ لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهم، ويجوز أن يكون خالاً من ﴿أحد﴾، ولعل ربط الجمل الثلاث يكون خالاً من ﴿أحد﴾، ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام الأمثال فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل، وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية ﴿كُفُوا ﴾ بالتخفيف، وحفص ﴿كُفُوا ﴾ بالحركة وقلب الهمزة واواً، ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها، جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك.

وعنه ﷺ، أنه سمع رجلاً يقرؤها فقال: «وجبت» قيل: يا رسول الله وما وجبت قال: «وجبت له الجنة».



#### مختلف فيها، وأيها خمس آيات

### بنسب ألَّهُ النَّكْنِ الزَّجَبِ يِر

### ﴿ قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ ﴿ .

﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ﴾ ما يفلق عنه أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول، وهو يعم جميع الممكنات، فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها، سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد، ويختص عرفاً بالصبح ولذلك فسر به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ به ما يخافه، ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار تربية.

﴿ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ﴾ خص عالم الخلق بالإستعاذة عنه لانحصار الشر فيه، فإن عالم الأمر خير كله، وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلم، وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم.

### ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّذَيْنَتِ فِ ٱلْمُقَدِ ۞﴾.

﴿ وَمِنْ شَرْ غَامِتِ ﴾ ليل عظيم ظلامه من قوله: ﴿ إلى غسق الليل ﴾ وأصله الامتلاء يقال غسقت العين إذا امتلات دمعاً. وقيل السيلان و ﴿ غسق الليل ﴾ انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعه. ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ دخل ظلامه في كل شيء، وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع، ولذلك قيل الليل أخفى للويل. وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله في الكسوف.

﴿ وَمِنْ شَرُّ النَّفَاقَاتِ فِي الْمُقَدِ ﴾ ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها، والنفث النفخ مع ريق وتخصيصه: لما روي أن يهودياً سحر النبي ﷺ في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بثر، فمرض النبي ﷺ ونزلت المعوذتان، وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر فأرسل علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليه، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة، ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور، لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل حلها وإفرادها بالتعريف لأن كل نفائة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد.

### ﴿وَمِن شُكِّرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞﴾.

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى المحسود بل يخص به لاغتمامه بسروره، وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره، ويجوز أن يراد بالرفحاسق﴾ ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى وبر (النفاثات) النباتات، فإن قواها النباتية من

حيث إنها تزيد في طولها وعرضها وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلاثة، وبالـ﴿محاسد﴾ الحيوان فإنه إنما يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عنده، ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة.

عن النبي ﷺ القد أنزلت عليّ سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما يعنى المعوذتين.



#### مختلف فيها، وآيها ست آيات

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّجَبِ يِدْ

## ﴿فُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ ۞﴾.

﴿ فُلُ أَعُوذُ ﴾ وقرى، في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. ﴿ بِرَبِّ التَّاسِ ﴾ لما كانت الاستعادة في السورة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعادة في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، عمم الإضافة ثمَّ وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم.

﴿ مَلِكِ النّاسِ ﴾ ﴿ إِلْهِ النّاسِ ﴾ عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون إلهاً، وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر عليها غير ممنوع عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف فإنه يعلم أولاً بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً، ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منه، فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير، وتحرج وتجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة، تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشعار بشرف إلى المناس كلما في الإظهار من مزيد البيان، والإشعار بشرف الإنسان.

### ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْمُنَّـَاسِ ۞ الَّذِى بُوَسْوِشُ فِ صُدُودِ النَّـَاسِ ۞ مِنَ الْجِئـَـةِ وَالنَّــَاسِ ۞﴾.

﴿مِنْ شَرّ الْوَسُواسِ﴾ أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر فبالكسر كالزلزال، والمراد به الموسوس وسمي بفعله مبالغة. ﴿الخَيّاسِ﴾ الذي عادته أن يخنس أي يتأخرِ إذا ذكر الإنسان ربه.

﴿الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ إذا غفلوا عن ذكر ربهم، وذلك كالقوة الوهمية، فإنها تساعد العقل في المقدمات، فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه، ومحل ﴿الذي﴾ الجر على الصفة أو النصب أو الرفع على الذم.

﴿ مِنْ الحِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ بيان لـ ﴿ الوسواس ﴾ ، أو للذي أو متعلق بـ ﴿ يومبوس ﴾ أي يوسوس في صدورهم من جهة الحِنَّةُ والنَّاس. وقيل بيان لـ ﴿ النَّاسُ ﴾ على أن المراد به ما يعم الثقلين، وفيه تعسف إلا أن يراد به الناسي كقوله تعالى: ﴿ يوم يدع اللاع ﴾ فإن نسيان حق الله تعالى يعم الثقلين.

عن النبي ﷺ "من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى».

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي الألباب، المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمة، في تفسير القرآن وتحقيق معانيه، والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال، والتلخيص العاري عن الإضلال، الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، وأسأل الله تعالى أن يتمم نفعه للطلاب، ولا يخلي سعي من يتعب فيه من الأجر والثواب، ويختم كل خاتمة امرىء يؤمه بتمحيص عن الآثام ويبلغني أعلى منازل دار السلام، في جوار العليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً وهو سبحانه حقيق بأن يحقق رجاء الراجين تحقيقاً، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه الطبيين الطاهرين وأتباعهم أجمعين.

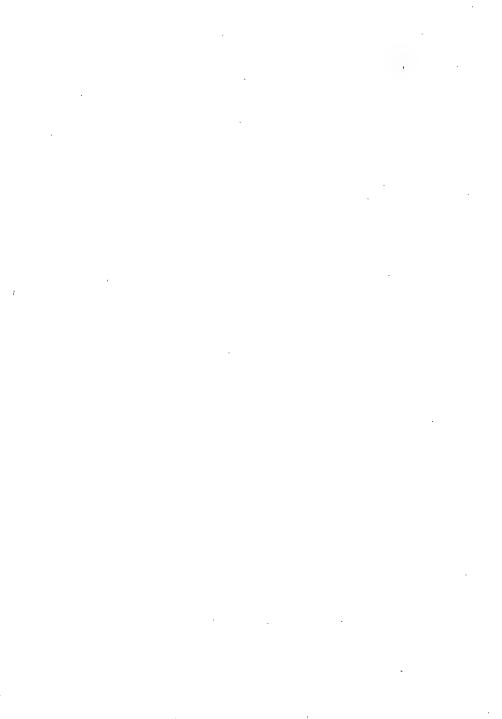

# محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاوي

| ٥   | نفسير سورة الصافاتنفسير سورة الصافات                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٦   | بيان معنى الشهاب وأنه رجوم للشياطين                                          |
|     | بيان الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه أسحاق                    |
| ۲۳  | نفسير سورة ص                                                                 |
| ۲Ý  | بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين بين يدي سيدنا داود                        |
| 44  | بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجَسَدُ الذي أُلقي على كُرسيّه                 |
|     | تفسير صورة الزمر                                                             |
| ٤٣  | بيان ما فعله خالد بن الوليد بالعُزَّىٰ                                       |
| ٤٧  | بيان ما فسر به رسول الله ﷺ المقاليد                                          |
| ٤٩  | بيان أن العدل نُور والظُّلُمُ ظُلماتٌ                                        |
|     | تقسير سورة المؤمن (غافر)                                                     |
| ٥٢  | بيان استغفار الملائكة للمؤمنين                                               |
| ٦٥  | بيان مؤمن آل فرعون                                                           |
| ٦٤  | بيان عدد الأنبياء                                                            |
| ٦٦  | نفسير صورة السجدة (فصلت)                                                     |
| ٧٢  | بيان موضع السجود في السورة عند الأئمة                                        |
| ٧٦  | تفسير صورة حمّ عَسَقَ (الشورى)                                               |
|     | بيان الدين المشترك بين الأنبياء                                              |
|     | بيان القُرْبين الذين تجب مَوَدَّتهم                                          |
|     | تفسير صورة الزخرف                                                            |
| ۹.  | بيان الرجلين اللذين كانت قريش تجلهما وتقول ﴿لُولا أَنْزِل القرآن﴾ على أحدهما |
|     | تفسير صورة الدخان                                                            |
| ۰٥  | تفسير صورة الجاثية                                                           |
| ۱۱  | تفسير صورة الأحقاف                                                           |
| 1,0 | بيان مساكن عاد                                                               |
| 1,3 | بيان وقت سماع الجن القرآن من رسول الله                                       |
|     | تفسير صورة القتال (محمد)                                                     |
|     | بيان ما يسوغ للامام فعله مع الأسر                                            |

| 177          | تفسير صورة الفتح                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | بيان أسباب المبايعة تحت الشجرة                                   |
|              | بيان دلالة القرآن على صحة بيعة أبي بكر رضي الله عنه              |
|              | تفسير صورة الحجرات                                               |
| ١٣٤          | بيان بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وكذبه عليهم              |
| ۱۳۷          | بيان الشعوب وَالقبائل والبطون والأفخاذ                           |
| ١٣٩          | ئفسير صورة قَ                                                    |
| 127          | تفسير صورة تَى                                                   |
| 101          | رقسب سورة الطور بيبيرين                                          |
| ۱٥٧          | تفسير سورة النجم                                                 |
| 109          | تفسير سورة النجميان الأصنام التي كانت للعرب وأسباب اتخاذها       |
| 178          | تفسير سورة القمر                                                 |
|              | تفسير صورة الرحمن                                                |
|              | تفسير سورة الواقعة                                               |
|              | تفسير سورة الحديد                                                |
|              | بيان أسباب تفاوت الاتفاق قبل الفتح وبعده                         |
| 197          | تفسير سورة المجادلة                                              |
| 198          | تفسير سورة الحشر                                                 |
| 199          | بيان الاختلاف في قسم الفيء                                       |
| ٤ • ٢        | تفسير سورة الممتحنة                                              |
| ۲٠٦          | بيان ما كان يفعله ﷺ بعد صلح الحديبية من رد مهر من جاءت مُسْلِمَة |
| ۲٠۸          | تفسير سورة الصف                                                  |
| 711          | تفسير صورة الصف                                                  |
| 317          | تفسير سووة المنافقين                                             |
| <b>Y 1 V</b> | تفسير صورة النغابن                                               |
| ۲۲۰          | تفسير سورة الطلاق                                                |
| 277          | تفسير سورة التحريم                                               |
|              | تفسير سورة الملك                                                 |
| ۲۳۳          | تفسير سورة نَتفسير سورة نَ                                       |
| 444          | تفسير سورة الحاقة                                                |
| 337          | تفسير صورة المعارج                                               |
|              | تفسير سورة نوح                                                   |

| 101.    | الجنا           | سورة      | تفسير       |
|---------|-----------------|-----------|-------------|
| Y00 .   | المزمل          | سورة      | تفسير       |
| Y09.    | المدثر          | سورة      | تفسير       |
| 170.    | القيامة         | سورة      | تفسير       |
| Y79.    | الإنسان         | سورة      | تفسير       |
| ۲۷٤ .   | المرسلات        | سورة      | تفسير       |
| ۲۷۸ .   | النياً          | سورة      | تفسير       |
| YAY.    | النازعات        | سورة      | تفسير       |
| ۲۸٦.    | هِس             | سورة      | تفسير       |
| ۲۸۹ .   | التكوير         | سورة      | تفسير       |
| 191.    | الانفطار        | سورة      | تفسير       |
| ۲۹٤ .   | المطففين        | سورة      | تفسير       |
| Y9V .   | -ى<br>الانشقاق  | سورة      | تفسير       |
| ۳۰۰.    | البروج          | سورة      | تفسد        |
| ۳۰۳.    | .روي<br>الطارق  | سورة      | ے۔<br>تفسیر |
| ۳۰٥.    | سبح (الأعلى)    | سورة      | تفسد        |
| ۳۰۷ .   | الغاشية         | سوزة      | تفسد        |
| ۳۰۹.    | الفجر           | سورد      | تفسير       |
| ۲۱۳ .   | البلد           | سوره      | تفسير       |
| ۳۱۵ .   | الشمس           | سوره      | تنسير       |
| רוע .   | والميل          | سوره      | تنسير       |
| -19     | والضحى          | سوره      | ىسىر        |
| <b></b> | الم نشرح        | سور.      | ىقسىر       |
| ~~~     | - اله           | سوره<br>• | ىسىر<br>•:  |
| "Yo     | والتين          | سوره<br>- | ىقسىر<br>-: |
| "YV     | القدر           | سوره<br>- | ىھسىر<br>-: |
| "YA     | العدر           | سوره<br>- | ىمسىر<br>   |
| - 17 ·  | لم يكن (البيئة) | سوره      | ىمسير<br>   |
|         | الزلزلة         | سورة<br>  | تفسير       |
| 1 1     | والعاديات       | سورة      | تفسير       |
|         | القارعة         |           |             |
|         | التكاثر         |           |             |
| T7      | العصر           | سورة      | تفسير       |

| ۲۳۷   | الهمزة          | سبو رة    | تفسير             |
|-------|-----------------|-----------|-------------------|
| 444   | الفيل           | منورة     | تفسد              |
|       | -يى<br>قريشقريش |           |                   |
| 481   | الماعون         |           | تد                |
| 464   | الكوثر          | سور.      | <b>س</b> یر<br>۔: |
| ~ < ~ | الكافرون        | سوره<br>- | ىقسىر             |
|       |                 |           |                   |
|       | النصر           |           |                   |
|       | نبت             |           |                   |
|       | الإخلاص         |           |                   |
|       | الفلق           |           |                   |
| To.   | الثاب           |           |                   |

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع نهاية تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة وآخر دعوانا أن المحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين